







Tibri The Americ at ( FROM THE
LIBRARY OF
THE
AMERICAN UNIVERSITY
IN
CAIRO

من مكتبة الجامعة الامريكية بالقاهرة

appp is the man that findeth wisdom and the man that getteth understanding + + ++

PROVERBS 3-13

Ex libris datis in memoriam mes Polk McKinney Pittsburgh, Pennsylvania



51-1-05 05-BANJ

DT 82 M 78 1951

38-C-199

الت اهدة مطبعة وارالكالبالي ١٩٠١

معطفی مؤس

DCLC 23493120 B 12757597

962 M862

976,1

30961

التناهِنَ مطبعة دارالكات العربي مصبحة ١٩٥١

## قصرتة الكتاب

هذا الكتاب الذي صادرته ثلاث حكومات تسبب في فصل رقيب وإغلاق مطبعة واعتقال تاجر وإسقاط وزير 1 !

فالحكومات الثلاث التي تعاقبت على جهاز الدولة منذ عام ١٩٤٧ قد أمرت بمصادرة الكتاب لأنه يدعو إلى الثورة ... الثورة على حلفاء مصر وأصدقائها الأولين ١١

والرقيب الذي فصل من الحدمة هو الأستاذ « محمد الغزالي » لأنه أعطى تصريحا بطبع الكتاب قبل عرضه على الرقيب العام الذي أوقف النشر وفصل الموظف الذي مارس حقه المخول له في دائرة العمل والاختصاص .

والمطبعة التي أغلقت بالأمر العسكرى وصودرت حروفها هي مطبعة المرحوم «عز الدين عطاطه» التاجر الذي اعتقل عشرين شهراً لأنه اجترأ على طبع مؤلف محت الرقابة بنشره ولم يكن يعرف المسكين أن الرقابة كدور القضاء فيها أحكام استشافية.

أما الوزير الذي سقط في الانتخابات فهو الذي أوعز باعتقال التاجر وإغلاق الطبعة التي استأنفت فيا بعد عملها يطبع منشورات تضمنت صورة قرار الوزير الوطني بمصادرة الحريات التي قدسها الناخبون قدفع هؤلاء بالمرشح المنافس إلى مقاعد النيابة التي احتكرتها أسرة الوزير منذ أن عرف النظام البرلماني الحديث في البلاد، وهكذا عرف الوزير في دائرته أن من يحبس « صوت مصر » تحبس مصر عنه أصواتها ا

| 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · •              | ,   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 4   |
| <u>-</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 1.5 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trial and Trial                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                | 5   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · m id                                   | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *                |     |
| e v e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | a sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60               | 1.0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.94                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
| the state of the s |                                          | r en en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TT 1. 448 2 3    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 90 7                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | Tax.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **               |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | and the second s | -                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 3 3                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19.00                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
| 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ***                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 194 4            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | *   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jan 19 Take Ages |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.4              |     |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | -   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | *   |
| A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in the second second                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6- j             | 4   |
| ÷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 4   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A. A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | k grane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |     |
| (C.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 th                                    | V. of see                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
| 7 7 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * +                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
| 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                        | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 1   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.               |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ĭ.               | 13. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | * A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |     |

# بر التدارم الرحثيم

#### مقدمة الناشر

قليل أولئك الذين يستطيعون معالجة الفضايا السياسية اللام والشعوب دون أن يجد القراء مللا في متابعة أبحائهم العميقة ودراساتهم المستفيضة ؛ وطريقة القصص وسرد الوقائع وتسجيل الذكريات عن تلك القضايا هي بلا مراء من أنجح الوسائل التي التمسها مؤخراً كبار الكتاب ورجال الدولة في الشرق والغرب عند بسطهم لقضايا بلادهم . « فنهرو » في مؤلفه « اكتشاف الهند » و « شكسير » في رسالته عن « دنشواى » قد أصابا عثمراً بعشر و بلغا ما استهدفاه من مقصد بطريقة جاءت غاية في اليسر والسلاسة . .

وقليل أيضا أولئك الذين يشخصون الداء ويقدمون معه العلاج . . . العلاج من أمراض خبيثة « شبه مستعصاة » أفرت جلد الشعوب ونهشت لحومها وعرقت منها العظام !! . وهذا العلاج يتمثل في الخطط والوسائل التي تسطرها أقلام الساسة وترسمها عقول الفكرين لتهتدى بها تلك الشعوب المصابة بهذه الداءات حتى يتم لهما الحلاس . . الحلاص الكامل من العبودية والاستعار !!

و « صوت مصر » الذي هو جماع لذ كريات مؤلفه عن رحلاته السياسية في الولايات المتحدة إبان عرض القضية المصرية على مجلس الأمن قد جاء مثلا نادراً جمع بين البحث العلمي الدقيق والقالب الروائي الفريد الذي ينتزع من القارىء تصميمه على متابعة سائر فصوله عند الشروع في مطالعة أولى صحائفه إل. إنه سجل للوقائع والطرائف التي لابست عرض القضية الوطنية من فوق المنبر الدولى ... إنه سفر شامل لسائر الخطب والمحاضرات التي ألف المؤلف على الشعب الأمريكي الذي يعيش حتى الآن في عالم نصفه حر ونصفه عبد المن إنه ديوان سياسي كشف المثام فيه عن الجاسوسية الدولية والحقايا والمؤامرات التي حيكت ضد مصر من الأجانب مرة ومن المواطنين عمرات ومرات إلى ...

وحرى بنا الآن أن نعرض في إمجار للفصول التي تناولها المؤلف في الأبواب المشرة التي تضمنها «صوت مصر » فالباب الأول أو مدخل الكتاب عرض طريف للصعاب التي واجهها المؤلف قبل بدء رحيله والباب الثاني وصف تفصيلي لما دار في مؤتمر صحراء « ألاماجوردو » بأمريكا حيث ألقيت أول قنبلة ذرية في العالم بأسره وكيف انتهى المؤتمر إلى قرار بتحريم استعال هذه الأسلحة البيدة الدمرة وضرورة تنظيم حركات لدم السلام في المعمورة بأسرها وقد تخلل ذلك تحليل لحركات أنصار السلام في الشرق والغرب وتسجيل لأقوال الأشخاص الستة الوحيدين الذين بقوا على قيد الحياة في جزيرة هيروشها بعد تدميرها بالقنابل الذرية المبيدة . . . .

أما الباب الثالث فقد جاء حاويا لكل شاردة وواردة من الحدمات والتضعيات التي قدمتها مصر الحلفاء خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية في سائر الميادين السياسية والحربية والاقتصادية والأدبية مدعماكل ذلك بالأرقام والإحصاء وقد أذيعت هذه الحدمات في سلسلة أحاديث قدمتها محطة الأم المتحدة للعالم بأسره . ثم خلص الكاتب بعد هذا إلى الباب الرابع الذي عدد فيه مآسي الانجليز في مصر والسودان الأمر الذي استثار جموع القصابين في مدينة شيكاغو فحملهم على تنظيم مواكب السخط ضد ريطانيه والبريطانيين . . وقد تناول الباب الحامس الحياة الجامعية في أمريكا وكيف اكتشف عمود الأورانيوم في معامل جامعة شيكاغو ثم استطرد المؤلف فعرض بأساوب سلس ﴿ بارع للقضية المصرية وتطورها التاريخي الحديث منذ عرف القانون الدولي أي في عهد الأسرة العلوية المالكة حتى يومنا هذا . وما فات المؤلف أن يعرج في الباب السادس على موضوع الحواجز اللونية والاضطهاد العنصري السائد في أمريكا ودافع دفاعا حارآ نادراً عن عشر سكان الولايات المتحدة من الزنوج أصحاب الأنوف المفطوسة والبشرة السوداء أا.. وانتقل الكاتب بعد ذلك في الباب السابع إلى الدعاية عن قضية مصر ومدى الأضرار التي لحقت هذه القضية من الدعايات المسمومة التي أطلقتها قوى الاستعار المدمرة واستطرد المؤلف بعد ذلك فتحدث عن الروابط الاستراتيجية في وادي النيل. ودافع دفاعا مجيداً عن وحدة الأجناسَ في مصر والسودان ولم ينس الكاتب أن يخص الجعيات الاسلامية في أمريكا بالثناء المستطاب على ما قدموه من جهود تذكر فتشكر . . وتناول الباب الثامن المفاجئات التي حدثت إبان عرض القضية على عجلس الأمن واستتبع ذلك رفع الغطاء عن شبكة الجاسوسية العالمية في ليك سكسس وانتقل بعدالد إلى عرض الظروف والملابسات التي حملته مع صديقه الأستاذ أحمدكامل قطب المحاى إلى تنظيم المظاهرات الصاخبة ضد الأم المتحدة ورجالاتها داخل مجلس الأمن وخارجه وجاء الباب التاسع فشرح فكرة قطار الحرية الذي يسير في أمريكا عارضا الوثائق التاريخية لخلق وعي سياسي ووطني بين الأمريكيين واقترح المؤلف أن ينظم المصريون قطاراً لحريتهم يضعون فيه سائر الوثائق التاريخية القديمة والحديثة التي تنهض دليلا قاطعاً على حقهم في الوحدة والحرية التي إذا غرست في الفكر فمن العسير بل المستحيل اقتلاعها لأن الطفاة كما قال « لم يكتشفوا بعد سلاسل لنكبيل العقول » ..

وأخيراً بسط الكاتب في «طريق الخلاص» منهاجه وتخطيطه الذي يدعو فيه انشعب لمقاومة المستعمر بكل الأساليب .. الأساليب السلبية والايجابية على حدسواء وأثنى على الخطوات التي اتخذتها حكومة الوفد بإلغاء المعاهدة واعتبر ذلك نوعا من التحرير التشريعي للبلاد .. وقد بلغ الكاتب ذروته من الروعة والكمال عندما تكلم عن الوسائل السلمية وضرورة دعمها أيضا بالوسائل الايجابية وقرن كل ذلك بوجوب تعميم الاسلاحات الاجتماعية التي تمكن لسائر أبناء الشعب أن يتحرروا من عهود الظلم والفساد والاستبداد .. حقا ما أجمل ما قاله « إن المال كالساد لا يصلح إلا إذا انتشر على الأرض جميعها سواء بسواء .. » .

هذا هو «صوت مصر».. الذي آمل أن يكون كذلك صوتا حيا لسائر المصريين!!...

الناش

, - . . • • ; · ^ • \* I . \* 4 ...

## فهرس الكتاب (١) الموضوعات

|             | البياسية لأول                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| W W         | الرخلة إلى العالم الجديد                                        |
| ۱<br>۳<br>٤ | الاكتنابات الشعبية                                              |
| ** W & W    | الباسيالثاني                                                    |
| 44 14       | مصر وهيروشيها وأنصار السلام ل                                   |
| 1.4         | تدمير هيروشيا في المناطق من |
| \ a         | داءيــة السلام الأول في أمريكا من من من من                      |
| ۱۷          | في « طريق الموت »                                               |
| <b>W</b> 14 | صوت مصر فی یوم هیروشیا                                          |
|             | موت مصر في يوم ميروسي دور   |
|             | [ ضحایا مصر وضعایا هیروشیا – قناة السویس وقنساة                 |
| X           | بنا - الفنرة والنظم الحربية - بريطانيا تؤيد الفاشية -           |
|             | تشرشل حارب الأعربلين - واشتطن يرفض الممارقة -                   |
|             | شعب مصر يتعشق السلام - انتصار وادى النيل في السواء ]            |
| m # •       | أقوال الأشخاس الستة الباقين في هيروشيما                         |
| . "         | السلام الأمريكي والسلام الروسي مد مدر بدر بدر مدر               |
|             | الباب الثالث                                                    |
| ·5 Kr ·     | إذاعة خدمات مصر للديمقراطية                                     |
|             | [ الإذاعة في هيئة الأمم - محطات الإذاعة العربية.<br>في أمهيكا ] |
| a single a  | 1 \$1 - 1 - 31 - 3 - 4                                          |
| T 7.        | جهود مصر وتضحياتها في الحرب العالمية الأولى مسمم كمم عمد        |

|      | ∸ <b>υ</b> −                                                                                                                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •    | صفحة جهود مصر وتضعياتها العسكرية في الحرب العالمية الثانية ه ٤ خدمات مصر وتضعياتها الاقتصادية ه ٤ خدمات مصرية الحافاء في وقت السلم والحرب ٥٠                           |
|      | الباسيالرابع ثورة القصابين في شيكاغو ٢٠ ــ ١١٨                                                                                                                         |
|      | [ المؤتمر الوطني المسيحيين واليهود — شيكاغو الفاشية ونيوبورك الشيوعية — السلخانات والمذاع في شيكاغو ] مناع الإعجليز في مصر                                             |
| San. | الباباناس<br>قضيتنا في ساحات الجامعة<br>[عصابات شيكاغو – جامعة شيكاغو – اكتشاف<br>الأورانيوم – المفرة السرية لتعطيم الذرة]<br>وحدة مصر والسودان:<br>من الناحية الدولية |

| صرفيحة | • •                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 174    | عهد عباس الأول ( ١٨٤٨ - ١٨٠٤) ١٠٠ ٠٠٠                  |
| 171    | عهد سسعيد باشا (١٨٥٤-١٨٦٣) و د د د د د د د             |
| 14.    | عهد اسماعیل ( ۱۸۹۳ – ۱۸۷۹ ) ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰                |
| 144    | عهدالخديوي توفيق ( ۱۸۷۹ – ۱۸۹۲ ) به                    |
|        | [فصل السودان - اتفاق الآستانة - معاهدات أواسط أفريقيا] |
| 505    | عهد الحديوى عباس الثاني ( ١٨٩٢ - ١٩١٤ ) ٠٠٠ ٠٠٠        |
| _      | [استرداد السودان – حادثة فاشودة – انفاعات سنة ١٨٩]     |
| AVV.   | عهد الساطان حسين كامل ( ١٩١٤ - ١٩١٧ )                  |
| 141    | عهد اللك فؤاد (١٩١٧ - ١٩٢١)                            |
|        | [ تصریح ۲۸ فبرایر سنة ۱۹۲۲ — السودان والدستور          |
|        | المصرى – مقتل السير لي سستاك – الوحدة الدفاعية –       |
|        | الإعانات المصرية للسودان ]                             |
|        | ,                                                      |

#### البالإلسادس

787-197

#### تحرير مصر .. وتحرير أمريكا

[ البيض والسود في أمريكا - الولايات المتحدة أو الهند القديمة - أسابع السود وأذرعتهم نباع عند القصابين - جاعة الكوكاكس كلان - الحق الذاتي أو الفلياستر]

| 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | • • •                           | 776.656                         | ۳۲ ق.م.)                                                                      | (ی) مهد اليونان ( ۲۲۴ سي ۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 5 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | ***                             | •••                             | و۳ قيام) م                                                                    | (ك) عهد البطالية (٢٢٣٠ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | ***                             | •••                             | (278)                                                                         | (ن) عهد الرومان ( ۴۰ ق٠م –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲ <sup>5</sup> ٤ ۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • 6 6         | •••                             | ~***                            | 90                                                                            | ( ن) عهد الووسان<br>أيهما الأصللِ المصريون أم السودانيون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 4.0                             | (011                            | 'ለ <b>፡-</b> ፞ጚጷነ                                                             | ثانياً : الوَّحدة في عهد العرب (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| * 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ***           | البقط                           | فة باسم                         | ۾ النوبيَّةِ المعرو                                                           | ١ معاهدة ابن أبي السرح وعظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| P377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • •, •        |                                 | ***                             | ***                                                                           | ٧ — تورة النوبة عام ٤٥٨ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • • •         |                                 |                                 | *** ***                                                                       | ب مرد المليا ومصد السفل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •••           | ***                             | •••                             | * **                                                                          | <ul> <li>٣ - مصر العليا ومصر السفل</li> <li>٤ - انتشار الإسلام في الجنوب</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                 |                                 | ***                                                                           | <ul> <li>م انتشار القبائل العربية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣1٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                 |                                 | *                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •••           |                                 |                                 |                                                                               | ثالثاً : وحدة وادى النيل في عَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| , <b>**11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •.••          | ****                            | **                              | 2000 - 2000 p                                                                 | ١ - الظاهر بيرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | * * *         | , ****                          |                                 |                                                                               | ٢ ـــ التاصر بن قلاوون ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>****</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ***           | * ***                           | 7**                             | العمانية                                                                      | رابعاً ؛ الوحدة في عهد الخلافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                 |                                 |                                                                               | خامساً: الوحدة في عهد الاحتلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AFT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * *.*         | ***                             | . ***                           | رن بمرسي .                                                                    | عامساند الوحدة في عهد الدحية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                 |                                 |                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | * *,*         |                                 |                                 |                                                                               | عامسا: الوحدة في عهد الأسرة<br>سادساً: الوحدة في عهد الأسرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | * •. •        |                                 |                                 |                                                                               | سادساً: الوحدة في عهد الأسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 744-141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * * *         | •••                             |                                 | العلوية                                                                       | سادساً: الوحدة في عهد الأسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | * * *         | •••                             |                                 |                                                                               | سادساً: الوحدة في عهد الأسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 744-141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | •••                             |                                 | ، العلوية<br>طريق الحلا                                                       | سادساً: الوحدة في عهد الأسرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| **V - *V *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | •••                             |                                 | العلوية<br>طريق الخلا                                                         | سادساً: الوحدة في عهد الأسرة الباب-العاشر الباب-العاشر الماية وتجاهل المستعمرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777 — 777<br>377 — 773                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ***           | •••                             | <br>ص                           | العلوية<br>طريق الخلا<br>عدينين                                               | سادساً: الوحدة في عهد الأسرة الباب العاشر الباب العاشر الماومة السلبية وتجاهل المستعمرين القلاسفة والمسائل السلبية إلى القلاسفة والمسائل السلبية المسائل السلبية المسائل السلبية المسائل السلبية المسائل السلبية المسائل السلبية المسائل المس  |
| 777 — 777<br>377 — 773<br>377<br>577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ***           | ***                             | ص<br>ص                          | العلوية<br>طريق الحلا<br>الدينين                                              | سادساً: الوحدة في عهد الأسرة الباب العاشر الباب العاشر المابية وتجاهل الستعمرين الوسائل السلية إلى القلاسفة والمالاعتمايات والمظاهرات والمسابات والمظاهرات والمسابات والمطاهرات والمسابات والمسابدة  |
| 777 — V77<br>3 V7 — V73<br>3 V7<br>7 V7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ***           | ***                             |                                 | العلوية<br>طريق الحلا<br>التدينين                                             | سادساً: الوحدة في عهد الأسرة الباب العاشر الباب العاشر المادية |
| *** - ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.49          | من الله الم                     | ص<br><br><br>ا و اتفاة          | ة العاوية<br>طريق الحلا<br>التدينين                                           | سادساً: الوحدة في عهد الأسرة الباب العاشر الباب العاشر الباب العاشر الوسائل السلية إلى القلاسفة والمائل السلية إلى القلاسفة والمائل المائل والمظاهرات التحور من القوانين الزرقاء الشعر بة عن إلغاء مع المائل المكاهمة المائل بة عن إلغاء مع المائل المكاهمة المائل بة عن إلغاء مع المائل المكاهمة المائل بالمائل المكاهمة المائل بالمائل المكاهمة المائل المكاهمة ال      |
| \$ \\ \neq \neq | 1.49          | <br><br>پتی سشة ۱<br>وفر نسا )  | ص<br><br><br>ا واتفاة<br>وتركيا | العلوية<br>طريق الحلا<br>التدينين<br>اعدة سنة ١٣٦                             | سادساً: الوحدة في عهد الأسرة الباب العاشر الباب العاشر الباب العاشر الوسائل السلية إلى القلاسقة والمات والمظاهرات المحرومن القوانين الزرقاء ببان الحكومة المصرية عن إلغاء مع فض مقترعات الدول الأربع ( بعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *** - ***  *** - ***  ***  ***  ***  **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٠٠٠ ١٨٩٠ نشأن | من الله الم                     | ص<br><br>۱ واتفاة<br>وتركيا     | العلوية<br>طريق الحلا<br>التدينين<br>المدة سنة ١٣٦٤<br>طانيا وأمريكا<br>لأوسط | سادساً: الوحدة في عهد الأسرة الباب العاشر الباب العاشر الباب العاشر الوسائل السلمية إلى الفلاسفة والمات والمظاهرات والمظاهرات التحرو من القوانين الزرقاء وبان الحكومة المصرية عن إلغاء مع رفض مقترجات الدول الأربع ( بمرا الملف المسكرى لدول الشرق المسرق الم  |
| *** - ***  *** - ***  ***  ***  ***  **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٠٠٠ ١٨٩٠ نشأن | <br>پي<br>پي سشة ۱<br>وفر نسا ) | ص<br>م<br>د<br>د<br>وتركيا      | العلوية<br>طريق الحلا<br>التدينين<br>اهدة سنة ١٣٦<br>طانيا وأمريكا<br>لأوسط   | سادساً: الوحدة في عهد الأسرة الباب العاشر الباب العاشر الباب العاشر الوسائل السلية إلى القلاسفة والمات والظاهرات المحرومن القوانين الزرقاء وبان الحكومة المصرية عن إلغاء مع رفض مقترجات الدول الأربع ( بحيا الملف المسكرى لدول الشرق المحرومة المسرى الدول المرق المحرومة المسرى الدول المرق المحرومة المسكرى الدول الشرق المحرومة المسكرى الدول الشرق المحرومة المسكرى الدول الشرق المحرومة المسكرى الدول الشرق المحرومة المسرومة عدد المسرومة ال  |
| **V - 1 * 1  **Y - ** *  **Y *  **Y *  **Y *  ***  **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١٨٩٠          | ۰۰۰<br>بق سشة ۱<br>وفرنسا )     | ص<br><br>د واتفاة<br>وتركيا     | العلوية<br>طريق الحلا<br>المدة سنة ١٣٦<br>الهدة سنة ١٣٦                       | سادساً: الوحدة في عهد الأسرة الباب العاشر الباب العاشر الباب العاشر الوسائل السلية إدى القلاسفة والمات والظاهرات التحور من القوانين الزرقاء وبان الحكومة المصرية عن إلغاء مع رفض مقترجات الدول الأربع ( بول الملف المسكرى لدول الشرق المدير كفر عبده وسود الدولين الد  |
| *** - ***  *** - ***  *** - ***  *** - ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠٠٠ ١٨٩٠ نشأن | ۰۰۰<br>بق سشة ۱<br>وفرنسا )     | ص<br>د واتفاق<br>وتركيا         | العاوية<br>طريق الحالا<br>التدينين<br>العدة سنة ١٣٦<br>طانيا وأمريكا<br>لأوسط | سادساً: الوحدة في عهد الأسرة الباب العاشر الباب العاشر الباب العاشر الوسائل السلية إلى القلاسفة والمات والظاهرات المحرومن القوانين الزرقاء وبان الحكومة المصرية عن إلغاء مع رفض مقترجات الدول الأربع ( بحيا الملف المسكرى لدول الشرق المحرومة المسرى الدول المرق المحرومة المسرى الدول المرق المحرومة المسكرى الدول الشرق المحرومة المسكرى الدول الشرق المحرومة المسكرى الدول الشرق المحرومة المسكرى الدول الشرق المحرومة المسرومة عدد المسرومة ال  |

| ā, | سفح  |    | n)n | ~ ·       |         |         |          |           |            | *,            |          |
|----|------|----|-----|-----------|---------|---------|----------|-----------|------------|---------------|----------|
|    | £ }  | •  |     |           |         |         |          |           |            | النجاح في     |          |
|    |      |    | -   | والدولار  | الذهب   | حتياطي  | بوط إ    | ی — ه     | ن النجار   | عجز الميزاد   | ]        |
|    |      |    |     | مدوانية ] | تروب ال | ملح الع | انية الت | ، — ميزا  | الإبراد    | أميم المبترول | ļ,       |
|    | £ \$ | ٩. | *** |           |         |         |          |           |            | في طريق       |          |
|    | ٤Y   | •  | *** | ***       | ***     | •••     | •••      | حكامها    | سائل إ     | لمقاطمة وو    | تنظيم ا  |
| X  | ¥,3  | Ź  |     |           |         |         |          |           |            |               |          |
| X  | ٤٣   | ١. |     | ***       | •••     | •••     |          | 1         | بية الحديد | ات الاجياء    | الأعجاحا |
|    |      |    | _   | النظامية  | القوات  | تمرد    | -        | الإجباعية | الثورة     | أمارات        | ]        |
|    |      |    |     |           |         |         |          | [ 4       | عية ساميا  | ورات إجتما    | yî.      |
|    |      |    |     |           |         |         |          |           |            |               |          |

#### \* \* 4

## (ب) الخرائط

| PAY |     | ••• | ••• | *** , **   | فی وادی النیل .       | موجات الهجرة      |
|-----|-----|-----|-----|------------|-----------------------|-------------------|
|     |     |     |     |            | في عهد الأسرات .      |                   |
| 414 |     | *** | ••• | •••        | وادى النيل            | انتشار القبائل في |
| 444 | ••• | ••• | ••• | د محمد علی | خات السودانية في عه   | السلطنات والمشيغ  |
|     |     |     |     |            | ل قبل الأختلال ألبريه |                   |

# الرحلة إلى العالم الجدديد

- « يبدو أن حكومات العالم كله لا تعرف اللغة التي تتكلم بها شعوبها ... ... » سوكارنو
- « الحقیقیة کالزیت دائما تعلو ... ... ... مثل فرنسی مثل فرنسی

هناك في مدينة جنوه تمثال للرحالة «كولومبس» (١) مثبت على قاعدة ذات أوجه أربعة نقشت عليها لوحات رمزية تبين الصعاب الجسام والعقبات الكأداء التي صادفها فتشير إحداها إلى جموع الكهنة ورجال الأشراف وهم يحاولون أن يثنوه عن اعتزامه الرحيل إلى الدنيا الجديدة أو المجهولة — وقتذاك — وأخرى ترمز إلى إحجام الأثرياء عن مد" يد العون والمساعدات الأدبية وللادية وثالثة تكشف له عن أقارب وأصدقاء لم تقع يوما بينه وبينهم قطيعة ولا يبس الثرى ساعة بين أشخاصهم إلا عند بدء سفره ورحيله . . . والأخيرة تمثل العالم كله وهو يصغى لأخبار «كولومبس» وأنبائه وهو بين مصدق ومكذب ١١١.

\* \* \*

### اكتتاب غير قانونى :

وفى اليوم الذى قررت الحكومة المصرية رفع قضيتها إلى مجلس الأمن دق التليفون رقم ٩٥٦٨٨ وإذا المشكلم يحدثنى فى ضرورة السفر لرفع صوت الشعب إلى جوار صوت الحكومة فصوتان أعلى من صوت واحد. وصممت يومها على أن أشد الرحال وأحزم حقائبي التي ملأتها بكثير من الآلام والآمال.

ولم تكن رحلق إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى الدنيا الجديدة سوى ضرب من للفاءرة أيضا . . . فلا مال فى بلد أول ما تسأل مواطنيه عن صحتهم يقولون : بخير كأننا أصحاب ملايين من الدولارات ! ! . . ولا منصب فى دولة تذكر المنصب قبل أن

<sup>(</sup>۱) • خريستوف كولومبس » هو الذي اكتشف أصريكا أو الدنيا الجديدة عام ١٤٩٣ .

تذكر اسم صاحبه أوكنيته!! فإذا قدم إليهم غريب سألوه: هل أنت أمير ؟ فإذا قال : لا ، أشاحوا بأيديهم وانضرفوا عن لا ، سألوه ثانية : هل أنت وزير ؟ فإذا قال : لا ، أشاحوا بأيديهم وانضرفوا عن الغريب التائه الذي ضل طريقه ودخل الولايات المتحدة لا يحمل مالا ولا منصبا!!

وقيل لى: ألا تفكر فى إحدى هاتين الصعوبتين أو فى كلتيها ؟ وتركت الإجابة على هذا السؤال لحضرات الإخوان الأسائدة عبد العزيز كامل ووحيد الدين مصطفى وعمرهندى وعمود كامل إذ تقدموا فى حماس وإخلاص نجاوز كل حد متعاونين على تنظيم اكتتاب شعبى فأعدوا طوابع خاصة بهذا الغرض وأخذوا يرسلون الوفود إلى شتى المناطق والأقاليم ولكن كثيراً ماكانوا يصطدمون بالنظام الخاص للتبرعات الشعبية ووجوب صدورها عن وزارة الشئون الاجتماعية التى ترفض التصريح بهذا الأمر إلا لأغراض خيرية ! 1 . . وعلمت أكثر من مرة قبل الرحلة وبعدها أن عشرات من الطلبة قد احتجزتهم مراكن وعلمت أكثر من مرة قبل الرحلة وبعدها أن عشرات من الطلبة قد احتجزتهم مراكن الشرطة يوما أو بعض يوم وقد بات آخرون ليلة أو ليلتين ولا جرم لهم إلا مناشدة الشعب مساهمته فى رفع صوت البلاد والمطالبة بأن تكون مصرحرة والمصريون أحراراً ١ ؛

يحدث هذا في بلادنا بينا لازلت أذكر وأنا أدون هذه الأسطر منظر الفتاة الأمريكية التى طرقت حجرة نوى بفندق ( بلازا ) (١) فى الصباح المبكر وما أن فتحت الباب حتى فاجأتنى بطلبها خمسة دولارات مساهمة فى الدعاية التى يقوم بها « هيوبرت الباب حتى فاجأتنى بطلبها خمسة دولارات مساهمة فى الدورة العادية لمناقشة قضية فلسطين سدنى» (٢) بمناسبة قرب انعقاد هيئة الأمم المتحدة فى الدورة العادية لمناقشة قضية فلسطين

ولما سألتها عن البطاقة التي تحملها وتخول لها جمع التبرعات أخرجت منشوراً أحمر كتب فيه « الضريبة الشعبية الثامنة والعشرون»! ورفضت الاعتراف بما أسمته الضرائب الشعبية فالضرائب من سلطة الحكومات لاسلطة الشعوب . . وامتنعت عن إعطاعها شيئا . . . وما هي إلا فترة يسيرة حتى انصل بي مدير الفندق وأفهمني أني قد خالفت بذلك الامتناع عن دفع التبرع المطلوب عرفاً يضعه الأمريكيون فوق كل اعتبار وأنه من ثم مضطر إلى إضافة الخسة دولارات في قائمة الحساب . . حساب الفندق . . ولولا إصراري على مغادرة هذا الفندق لنفذ التهديد وأرغمت على التبرع لمناصرة دولة إسرائيل ا!

ألا ما أحوجنا إلى عرف وقانون ينظم الاكتتابات من أجل القضايا الوطنية العامة

<sup>(</sup>١) فندق في نيويورك وكان ينزل به الوفد المصرى إلى مجلس الأمن .

<sup>(</sup>٢) رجل يهودي يدير وكالة دعاية يسخرها لحدمة إسرائيل -

ويتعاون فيه أسحاب الفنادق والمحال ودور اللهو وسواها حتى بمكن أن ترفع الصرخة المتحررة من الشعوب والجماعات إلى جوار صوت الدول والحكومات وخاصة في المسائل القومية التي تسمو على معانى التحزب والانشقاق!!.

\*\*

#### جريمة الفذف في الشعوب ا

كان منهاج الرحلة أن أقوم مجملة دعاية في « لندن » فترة من الزمن لأدفع بها جانباً من مزاعم الكتاب البريطانيين وأدواتهم من الانفصاليين الذين أوفدوا من قبل حكومة السودان إلى العاصمة البريطانية لا للنعليم بل للترويج لسياسة الاستعار البغضة في جنوب وادينا . وحتى أرض الشهال الطبية قد أخرجت كأى تربة أخرى زوانا خبيتا ظهر في تلك الآونة حاملا معول هدم لجدار وطنه الذي طالما أظله وأسند إليه ظهره ا وتحركت الأقلام المقصوفة والألسنة الحداد . . وسخرت الأموال التي تشترى الضائر الغلف وأخذت الصحافة البريطانية تصدر في صفحاتها مقالات مجهورة بامضاءات ليعض المصريين وأخذت الصحافة البريطانية تصدر في صفحاتها مقالات مجهورة بامضاءات ليعض المصريين وأمثال المدعو (م . يحبي ) الذي ظل يكتب بهذا الاسم المستعار أنهر طوالا يطعن فها حكومة بلاده من الخلف في مسألة خارجية ليست عمل نزاع أو خسام حزبي يفضي إلى هذا التناحر الصحفي في كبريات الجرائد العالمية ونعني بها « التيمس » ! ا

طالعت ما كتب فى تلك الصحيفة وغيرها ثم قلت فى نفسى إن القذف والسب العلنى الفرد واحد يعد جرماً يدخل تحت طائلة قانون العقوبات أما جريمة القذف فى حق دولة بأسرهاوالسب العلنى لشرفها والنيل من معتها بين الأم والأقطار والصاقتهم بها من شأنها لوصحت أن تجعلها مكان الازدراء والامتهان فهى كبرى الجرائم والآثام ولكن المشرعين الصريين — حتى الآن — لم يسنوا بعد القانون الذى يشهر سلاحا فى وجه مرتكبيها الصريين — حتى الآن — لم يسنوا بعد القانون الذى يشهر سلاحا فى وجه مرتكبيها ا

ومرة أخرى عزيت نفسى لأن خنجر الحائنين قد يجرح المخلصين ولكنه لا يقتل أبداً مبادئهم . . !

### شركة « B.O.A.C. » تخدم الاستعمار البريطاني :

حجزت مكانا على إحدى طائرات « شركة الطيران البريطانية فيا وراء البحار » واستكلت العدة للسفر وحملت حقيبتي إلى مقر الشركة توطئة للرحيل . . . وقبل مغادرة الطائرة بثلاث ساعات تقريباً فاجأتني الشركة بما أدهشني ا ! . . . إن القنصلية البريطانية قد أحاطت الشركة خبراً أن لديها أوام خاصة أرسلت لها بالبرق بعدم الساح لى بالمرور أو النزول في أى بقعة من الممتلكات أو الجزائر البريطانية على حد سواء !!!.

وليت الأمرقد وقف عند هذا الحد بل إن الشركة — كا روث الصحف يوم ذاك « قد طالبت المندوب المسافر أن يدفع غرامة قدرها ٢٥٪ من عن التذكرة إلى لندن وغرامة أخرى قدرها ٣٠٪ من عن سند التحويل رقم ٤٩٨٨٣ إلى أمريكا وغرامة ثالثة وهي عن البرقية التي سترسلها إلى مركزها الرئيسي بلندن وتزعم الشركة أنها ستحجز كل هذه الفرامات من عمن التذكرة الذي دفع مقدماً ».

وهكذا يتضح مدى الإعنات والإمعان في امتهان المواطنين المصريين وكيف يحرم عليهم حق المرور بممتلكات بريطانيا أو الدخول في جزرها بيئا ينم البريطانيون بأرض مصرويرتعون في نعيمها سبعين عاماً ١١٠٠٠ بل ويجب أيضا أن يدفع المصريون غرامات فادحة ثمناً لهذا الحرمان بلغ ثمانية وستين جنهاً لتدخل في جيب السماسرة الجشعين القائمين على أمم شركة الطيران البريطانية فما وراء البحار ١١

إن السبب الذي يخنني وراء مظاهرة النع التي أحكمتها القنصلية والشركة معا هو الحياولة دون عرض الحقيقة أمام الشعب البريطاني وحتى لا تتم مهاجمة الاستعار في عقر داره . . .

ألا ما أشبه الاستعار برجل حكم عليه بالإعدام وهو يحاول أن يفلت من الحكم بالاستئناف تارة وبالنقض أخرى وطلب العفو ثالثاً وهكذا . . ولكن الحجج لن تسعف أبدأ المجرمين ! !

ووصلت البرقيات الصحفية يومذاك تقول إن المتحدثين بلسان وزارة الخارجية البريطانية ووزارة الداخلية قد رفضوا الإدلاء ببيان عن الأسباب التي جعلتهم يرفضون التأشير على جواز سفر أحد المصريين — كاتب هذه الأسطر — حتى لاتتاح له فرصة القدوم إلى لندن في طريقه إلى أمريكا 1

#### طرائف فقهة :

وفي الصباح المبكر من يوم ٢٦ يوليو عام١٩٤٧ الموافق ١٢ رمضان جاء عشرات المودعين يحملونني في نظراتهم رسالة أمة وأمانة شعب. وكان صمت وكان هدوء لم يعجل شهايته سوى أزيز المحرك إيدانا ببدء الرحيل. وأخذت مقدى في إحدى طائرات الشركة العالمية وشعرت بفقدان شيء لم أحضره معى ولسكن الذاكرة لم تسعفني ...

إنه طعام الإفطار والسحور قد حمله الأستاذ وحيد الدين مصطفى إلى داخل الطائرة وكان إحضاره بمثابة وصية غالية أن أكون من أولى العزم لا من أصحاب الرخص الذين يفطرون فى أسفارهم . وأصررت عملا بللوصية على الصوم ولكن كما انجهنا غربا كما امتد النهار ، واستمر صومى فى ذاك اليوم اثنين وعشرين ساعة اشرحت ما حدث لأحد الأصدقاء الذين عاشوا طويلا فى انجلترا فقال لى :

و لقد أمضيت أنا وزوجتي رمضان الماضي في شمال اسكتلندا فكان النهار يستمر ثلاثا وعشرين ساعة تقريبا . وما أن نبدأ في الإفطار حتى يتبين الحيط الأبيض من الحيط الأسود من الفجر ! وليس الطعام أمرا ذابال ، لقد كنا نكتني بأكلة الأفطار وكنا نعجل بها ولكن حدثني هل يستطيع المرء أن يصلي المغرب والعشاء والفجر في هذه الساعة بين غروب الشمس وبين شروقها في شمال اسكتلندا ؟؟ وهل سنظل طيلة الساعة وقوفا في الحراب ؟؟ وأعاد سؤاله إلى ذاكرتي ماحدث لي عندما صليت الظهر في روما وكان في بدء وقته ولما انتقلت الطائرة إلى مدريد تبين لى أن وقت الظهر سيحين بعد دقائق معدودات فياترى هل أصلي الظهر حرة أخري الأن وقته دخل على في أسبانيا والصلاة فرضت على المؤمنين كتابا موقوتا أي محدودا بالزمن ؟؟... على في أسبانيا والصلاة فرضت على المؤمنين كتابا موقوتا أي محدودا بالزمن ؟؟...

热热热

### تهريب الأفلام الأنرونيسية لأمريكا:

وعندما أعلن نبأ سفرى إلى الولايات المتحدة اتصلت بي جمعية استقلال أندونيسيا

<sup>(</sup>۱) جهور العلماء متفقون على أنه فى المناطق المتعدّر تنظيم التوقيت فيها مثل القطبين أو ما افترب منهما حيث يستمر النهار ستة أشهر تباعا ويظل الليل طيلة الستة أشهر الباقية يجعل توقيتها حسب توقيت أقرب جهة ينتظم فيها الزمن ويتبسر فيها أداء الفرائس فمثلا توقيت « ادنهره » في الشناء يحتسب وفق توقيت « لندن » •

بالقاهرة وتقابلت مع الحاج آغوص سالم (۱) وكنت قد عرفته في المؤتمر الأسيوى الذي عقد في نيودلهي عام ١٩٤٧ واتفقنا على أن أنقل — ولاأقول أهرب — إلى الجمعيات الأندونيسية في أمريكا أفلاما سيمائية ناطقة عن الثورة الأندونيسية وحركات التحرير والحياة الزراعية والصناعية في هذه الجزر فأنا من المؤمنين بأن الاستعار يجب تحطيمه كتلة واحدة . . . وكثيراً ما ناديت بوجوب تضامن قوى الشعوب المتطلعة إلى الحرية وضرورة اتفاقها بل ومشاركة بعضها الأخرى في كفاحها ...

كتبت مرة فى مجلة القصص السياسي التي تصدر فى ولاية أتلانتا بأمريكا تلك القصة الرمزية التي تشير إلى تضامن الأم المقهورة فى كفاحها ..

«حدث في تاريخ الأقدمين أن ملكين عظيمين رزق أحدها عددا كبيرا من البنين والآخر مثل ذاك العدد أو يزيد من الإناث وأعلن رب البنين الحرب على رب البنات وانتصر عليه وخرط عنقه . . . ومضت الأيام وأراد الملك المنتصر أن يعمل على تسكين المملكة المقهورة ، فعقد عزمه على أن يزوج أبناءه من بنات الملك المقتول . . ولكن الأميرات عقدن العزم على أن يثأرن لأبهن ، . . وفي ليلة الزفاف عند ما أسدل الليل ستره استلت كل واحدة من الأميرات سكينا وقطعت رقبة الزوج الأمير تشفيا وقصاصا المناه الملكان في دنيا الواقع فهما « الغرب » و « الشرق » ولقد أو في أولها حديدا ونارا ( البنين رمز القوة ) ورزق ثانيهما خورا وكللا ( البنات مظهر الضعف ) . . . وعت الغلبة « للغرب » على « الشرق » وسعنا قوماير يدون أن يزوجوا الأمة المصرية بالشعب البريطاني زيجة كاثوليكية (٢) لاطلاق فها بالبينونة الكبرى أو الصغرى . . . وسعنا آخرين يريدون أن يزوجوا الأمة الإيرانية الشعب الروسي والجهورية الأندونيسية وسمعنا آخرين يريدون أن يزوجوا الأمة الإيرانية الشعب الروسي والجهورية الأندونيسية لشراذم الهولنديين وهكذا . . . لكن التاريخ سيعيد نفسه وستأخذ الأميرات الشرقيات كل منهن سكينا وسيثأرن لأبهن المقتول !!

<sup>(</sup>۱) الحاج آغوس سالمسياسي مثقف يتقن ستافات المرية إحداهن وهومسن حنكته التجارب في السياسية وله دراية واسعة بأساليب الاستماراله ولندى الأسود ... ويحتفظ بتوميته في زيه الوطني حيثًا كان وأينا ارتحل - وقد تولى وزارة الخارجية في حكومة أندونيسيا بعد تحريرها وقد حضر الى مصر لنوقيع معاهدة صداقة وكانت أول حلقة من سلسلة معاهدات وقعت بينها وبين دول الجامعة العربية الأخرى .

<sup>(</sup>٢) ألتى محمد فرغلى باشا وهو من كبار الرأسماليين المصريين كلة سنة ١٩٤٧ فى مأدبة أقامتها الغرفة التجاريةالبريطانية فقال ما نصه « نريد أن نزوج الأمة المصرية بالشعب البريطاني زيجة كاثوليكية » .



《我生日本我的日本教育的日本教育工作人工工作、其一致以一次一大日本本日日本的日本人民共 人名大大大大日本

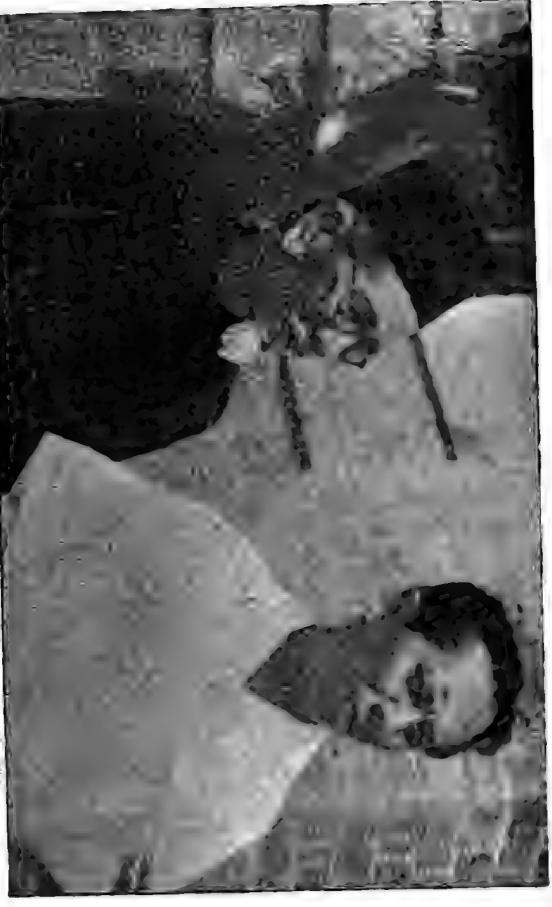

منطال يتلمريم زئيس والإأء أحوضيا السابق وتجواله الملج الموس سالم وقد أسنت لحا مند الصورة في الأغر الاسبوق

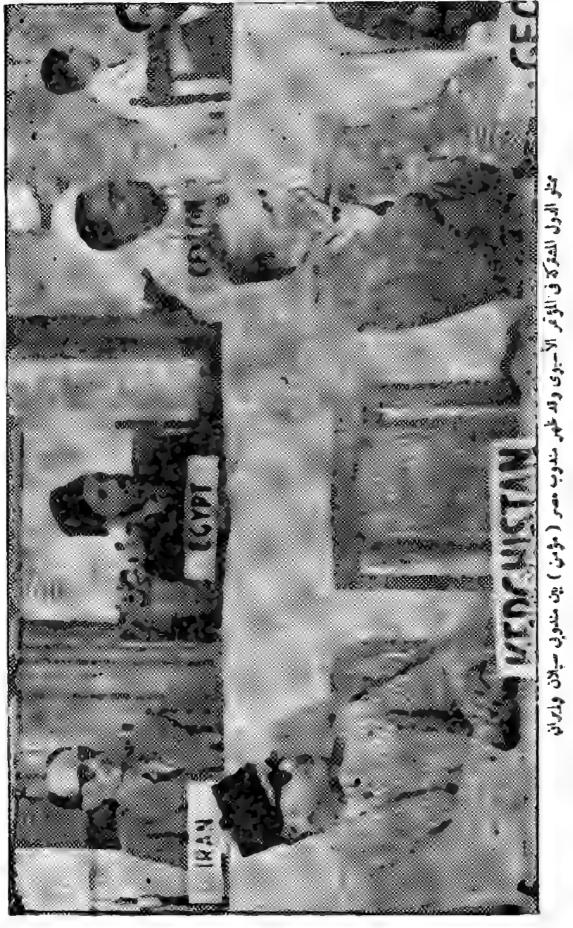

المهم أن تكون ليلة الزفاف واحدة وساعة القصاص أيضًا واحدة . . . فالاستعار كل لا يقبل التجزئة حتى في محاربته 1 . . . »

. . . حملت الأفلام معى و نزأت في مطار «لاجوار ديا» (١) وفتحت حقيبتي أمام مدير؛ الجمارك ودار بيننا النقاش التالي:

س ــ ما هذه المحفوظات العديدة التي جثت سها ؟

ج — أفلام — ياسيدى — للدعاية الأندونيسية ضد الاستعار الهولندى كلفت بتوصيلها لمرضها على الرأى العام الأمريكي « الحر » وإطلاعه على تطورات حركة التحرير فهما .

س — ولكن هذا محظور قانونا . هل لديك إذن تصدير أو بطاقة دباومائية ؟ ج — لا .

س — مأجنسيتك إذن ؟

ج -- مصری .

ففغر الرجل فمه وعلا عينيه بريق الدهشة ثم ربت على كتف الموظفَ الآخر الدى كان يقف مجانبه وقال:

تذكر ياسيدى تلك الأيام التى اتحدث فيها مستعمراتنا الثلاث عشرة ، وكيف توحدث وكافحت لئيل حريتها . . وهؤلاء الشرقيون هم فى طريقهم الآن إلى ذلك ، الاتحاد وهذا الاستقلال . أنظر إلى تعمس الصرى للا ندو تيسى الذي لأعجب لكل هذا الإحاد ودق الرجل المنضدة بكفه وقال لى :

حسن تعاول كم ... وليس غريبا إذن أن نسمع عن الولايات المتحدة الأسيوية في أمد غير بعيد ...

\*\*\*

#### الطربوسي والماسونية العالمية :

وأخذت الأفلام ثانية وخرجت إلى ساحة المطار وقد راعنى أن كثيرا من عاملات المطار قد تجمعن حولى . . إنهن لم ينظرن لئىء قدر ما نظرن إلى الطربوش الذى كنت أضعه فوق رأسى . . وظنن أنى أحد أقطاب الماسونية العالمية لأن الطربوش لا يرتديه فى الولايات المتحدة إلا كبار ألماسونيين وقت الأحفال السنوية لهم .

<sup>(</sup>۱) سمى المطار باسم الأمريكي الشهير المستر « فيوزيللو لاجوارديا » محافظ نيويورك السابق والذي عين فيا بعد مديراً غاما للجنة الإغاثة والتعمير التابعة الهيئة الأسم المتجدة والمعروفة بإسم «U.N.R.R.A» وقد توقى يوم ۲۰ سبتمبر سنة ١٩٤٧ .

وتقدمت إحدى الفتيات اللائى يناصرن نلك الحركة وسألتى عن مكان الحفل قلت : وأى حفل ،؟ قالت : حفل الماسونيين فى نيويورك إنى عضوة مناصرة قدمت هذا الشهر من ولاية فرجينيا ولم أنعرف بعد على مكان الحفل ولا زمن انعقاده ... فأدركت على الفور أنها أخطأت الهدف والقصد . وأفهمتها فى شىء من الهدوء والأناة أنى مصرى قادم لتنظيم حملات دعاية لقضية بلادى ولا مانع عندى أن أذهب إلى حفل الماسونيين إذا ما تيسر لى ذلك .

ولكن حامل الحقائب لم يمهلني ... إن السيارة على أهبة التحرك: فودعت الفتاة اللسونية التي تؤمن بالمساواة في بلاد الفوارق والمتناقضات . . بلاد تناطح عماراتها السحاب وتسير قاطراتها الحديدية تحت قاع الأنهار ١١

وانطلقت بنا السيارة . . إلى فندق بلازا حيث يقم وفد مصر الرسمى وفي الحجرة رقم « ٧١٤» بدأت أول محاولاتى فى الدولة التي حكمت على عدوها بالفناء فعلت « هيروشما » و « ناجازاكى » للعالمين عبرة وذكرى . . الدولة التي خلقت المنظات العالمية ثم امتنعت عن الاشتراك فيها مرة وراحت مرة أخرى تساهم بكل شىء لدعمها حتى عاشت « الأم المتحدة » عالة على دولاراتها ١ ١

قابلت يوماً مندوبها في مجلس الامن وسألته « هل ستساعدوننا على نيل حريتنا ؟ » فقال لى :

« اقطع بيدك أخشاب غابتك توقد لك مرتين »

## مصر ... وهيروشيما ... وأنصارا لسالام!

- هيروشيما . . إنها آثار القنبلة الذرية ، لقد انفقتا بليونين من الدولارات في أكبر »
- ه مقامرة علمية ظهرت في التاريخ ، ولكنما كانت رابحة ! ... الرئيس ترومان الرئيس ترومان

#### ترمير هيروشيما :

- ه إنه عام ١٩٤٠ . . . .
- ه إنه شهر أغسطس ٠٠٠٠
- ه إنه اليوم السادس . . .
- إنها الساعة التاسعة والدقيقة الحامسة عصرة صباحا ، ذاك وقت إعدام مائة ألف .
- « أو يزيدون من رجال ونساء وولدان وأجنة في بطون أمهاتها · حدثت هذه »
- الجريمة الشنماء في جزيرة هيروشيما ! إنها القنبلة التي سقطت على الولايات المتحدة »

هذه هي بعض فقرات من المنشور الذي كانت تلقيه الطائرات من سماء الولايات المتحدة بمناسبة الذكرى الثانية لإلقاء القنبلة الذرية على هيروشيا ...

وهيروشيا هي الجزيرة اليابانية ذات الشكل الروحي التي كانت تستخدم قاعدة وميناء حربيا . وقد أربي تعداد سكانها على ٥٠٠ و٣٤٣ نسمة قبل إلقاء القنبلة النرية التي أفنت قرابة ٢٠ ./٠ من أبنائها فقتل ٥٥ / ١٨٧ وفقد ١٣٥٩ وجرح وأحرق ١٣٥ و٣٧٥ وصار ١٧٩٥ و ١٧٠ يابانيا بلامأوي نتيجة حتمية لانفحار تلك القنبلة التي أسقطتها إحدى الطائرات الأمريكية على الجزيرة فأحدثت بريقاً أشد من وهج الشمس وتصاعد على إثر ذلك عمود من الدخان في الساء لمسافة سبعة أميال . هذا بعض ما أحدثته القنبلة التي بلغت زنتها ٤٠٠ رطل وأذاع عنها الراديو الياباني يومذاك بيانا رسمياً قصيرا هذا نصه :

﴿ لَقَدَ تَعْرَضَتَ هَيْرُوشَيَا إِلَى تَدْمَيْرُ وَتَخْرِيبِ عَظْيَمِينَ نَتَيْجَةً لَهُجُومُ شَنَّهُ عَــدد قليل

من قادفات القنابل B. 19 5. والمعتقد أن نوعاً جديدًا من القنابل قد استعمل في ذاك الهجوم والتفاصيل رهن البحث والتحقيق » .

وفى الوقت نفسه أذاع رئيس الولايات المتحدة فى الـكو بجرس بيانا عن ذاك الحادث قال فيه : ﴿ إِنْ هَذِهِ القَنْبَلَةُ تَفُوقَ فَى قُوتُهَا وَكَبَرِ مَفْعُولُما مَا يَحْدَثُهُ عَشَرُونَ الفّ طَنْ مَنْ مَاكُ فِيهُ : ﴿ إِنْ هَذِهِ القَنْبَلَةُ تَفُوقَ فَى قُوتُهَا وَكَبَرِ مَفْعُولُما مَا يَحْدَثُهُ عَشَرُونَ الفّ طَنْ مَنْ مَا اللّ مَادَةُ الْ رَبّ مَنْ اللّ مَرةُ عَلَى مَادَةُ الْ رَبّ مَنْ اللّ مَرْ عَلَى مَنْ اللّهُ مَرةً عَلَى اللّهُ الصّارُوخِيةُ البريطانيةُ الكبرى ﴾ .

#### أعمرة السلام الستر:

#### نداء لعمل منقطع النظير من أجل السلام بمناسبة الذكرى الثانية لقنبلة هيروشيما ( ٦ أغسطس ١٩٤٧ )

- ه هلا طالبت أعمة معابدك ورؤساء اتحاداتك التجارية ومؤسساتك الصناعية »
- أو أية جماعة تنتسب إليها ليشتركوا في ... ... ... ...
- د ا حدوة أهل الأرض جميعاً قلتفكر في صعت أوالصلاة ثلاث دقائق من الزمان »
- ٣ تنظیم مظاهرات ، وموا کب ، واجتماعات أو أیه أشیاء آخری ذات »
- لا مقصيد حسن ... .. به ده ده ده ده

#### ه فی یوم هبروشیا !! »

ولقد حصلت على نسخة من هذا النداء السابق قبل طبعه ببضع ساعات . أما كيف تم ذلك وأنا مازلت حديث عهد بمدينة نيويورك والولايات المتحدة ولم يمض على حضورى سوى أربع وعشرين ساعة ؟ . . . حدث أن اتصل بى الدكتور «جون أندو» رئيس الجعية الأندونيسية الأمريكية وأخذنا تتجاذب أطراف الحديث عن الحركة المتحريرية فى أندونيسيا وعن الأفلام التى أحضرتها للجمعية فى الولايات المتحدة وطريقة تنظيم حملات الدعاية وذكر لى الدكتور « أندو » أنه قد أصبح عضوا فى حركة «حشد الإخاء الإنساني لإيجاد مؤتمر شعوب العالم» ، وأنهم سيقومون بعقد مؤتمر سيكون له أكبر دوى فى العالم وذلك فى مناسبة قريبة ربحاكانت فرصة ثمينة أيضالرفع صوت بلادنا بين بمثلى الشعوب ، ولما أخذت فى تنظيم سيل من الأسئلة لأغرف ماهية هذه الحركة أعطاني الدكتور « أندو » نسخة من خطاب سيل من الأسئلة لأغرف ماهية هذه الحركة أعطاني الدكتور « أندو » نسخة من خطاب ألقاه وكيل هذه الحركة الدكتور « جون هولمز سميث » بتاريخ ٢٢ مارس سنة ١٩٤٧

فى أول اجتماع للجنة «التنظيم» وأود هنا أن أنقل جانباً منه لنفصح عن أغراض الحركة ومرامها على لسان محركها دكتور «سميث»:

«حضرات السامعين : نشرت جريدة « النيويورك تيمس » إثر إلقاء القنبلة الذرية مقالا افتتاحيا ذا أهمية بالغة جاء فيه « يجب أن يفعل شيء لم يتم بعد فعله ويتعين أن نصل إلى فكرة لم يسبق الوصول إليها »

بدأت فكرة « إيجاد مؤتمر شعوب العالم » في سبتمبر الماضي عندما التقي عدد وفير من الحبراء لوضع تصميم لبناء صرح السلام في عصر الدرة الجديدة . والواقع أن الدافع لهذا السعى هواقتراح الصديق الهندى الكبير الدكتور « مترابورام اسكندر » بإقامة « برلمان ديني » يضم ممثلي العقائد والمذاهب الشتي ليسير جنبا إلى جنب مع هيئة الأم المتحدة ولكن البرنامج الحافل الذي يجب أن نضطلع به يتطلب تضافر قوى بني البشر جميعا المؤمنين بالأديان والكافرين بها على حد سواء . . !

وبعد دراسة رأى الكثيرين من زعماء العالم وقادة الفكر فى البحث عن أنجع السبل لبناء مسرح يتسع للعمل فى سبيل الأمن العالمى تبين استحالة هذا الأمر وتعذر استمراره إلا إذا قام صرحه على « أعمدة السلام » الستة التالية :

١ = تجنيد قوى الشعوب من مختلف أرجاء المعمورة لوضع النظام الكافى لإخضاع الطاقة الدرية ووسائل التدمير والتخريب العام تحت الرقابة العالمية .

لايين من بن الإنسان الدين تهددهم أخطار الجوع والعوز والمرض المتخلفة من آثار الحرب العالمية الثانية .

- ٣ ــ ألاستفادة من هيئة الأم المتحدة إلى أبعد الحدود لديم سلام العالم وتعميره .
- ع ــ إيجاد منظمة عالمية من جميع الشعوب في المعمورة تؤلف منهم وتعمل لهم .
  - حسن استغلال جميع موارد الثروة العالمية لفائدة الجنس البشرى كله.
    - ٣ ـــ مساعدة الشعوب كافة وتأمينها للتمتع محقوق الإنسانية الأساسية .

على أن كل بند من هذه البنود الستة المعدة لمواجهة الأزمة الحاضرة يتطلب جهود قسم من المجتمع كشرط أساسي لضان نجاحه ... فيجب :

(١) أن يتفق معنا علماء الذرة وقادة الفكر على خطورة البند الأول وأهمية تنفيذه على وجه الاستعجال .

- (ب) وتوافق جمعيات الإغاثة ، وإخصائيو الأغذية مع غيرهم على الضرورة اللحة لتحقيق البند الثاني .
- (ج) ويؤيدنا سكان العالم عامة والعاماون بلجان هيئة الأم المتحدة في سبعة وعشرين قطرا في تأكيد أهمية البند الثالث.
- (د) وتبذل القوى الجبارة فى الحركة التى تهدف لإنشاء «حكومة عالمية » كبير مساعبها لإيجاد حل للبند الرابع .
- (ه) ويتفق معنا رجال التعاون والافتصاد وكذا خبراء التجارة الدولية على أن البند الحامس لازم لحل المشاكل العالمية العاجلة منها والطويلة المدى.
- (و) وتؤمن دوائر رجال الدين والثقافة والمدنية وكثير من الجمعيات الأخرى بحيوية البند السادس .

وسوف يضيف إلينا كل هذا قوى جبارة فى تأيبدنا للعمل وفق خطتنا الشاملة الق رسمناها لدعم السلام. ولقد رأينا فى وميض هيروشيا المظلم كلة « العجز » قد كتبت « بالثلث والرقعة والنسخ » على أبواب الهيئات وللنظات والجماعات فيجب والجالة هذه أن تمكون أية خطة ترسم لتحقيق الأمن ونشر السلام فى عصر الدرة أكبر بكثير من جميع الشاريع التي كانت أفكارنا — قبل هذا العصر — تظلما لأول وهلة وافية بالغرض وفوق ما نتمنى.

#### \* \* \*

#### مقابلتى للركتور سميث داعية السلام:

عقدت العزم بينى وبين نفسى أن أشترك في هذا المؤتمر وأتخذ منه أيضاً منبرا لرفع صوت بلادى خصوصا وأنه لم يسبق له نظير من قبل فهو من المستحدثات التي تستهوى قلوب الأمريكيين وتسترعى انتباههم ولا مراء في أن الصحافة ووسائل النشر الأخرى ستوليه عظيم اعتبارها . واتصلت بالدكتور «سميث» (١) الذى اتفق على زيارتي في اليوم التالى ١٠٠ ولما حضر في الموعد المضروب أخذنا نتحدث عن استقلال الهند وسعما في سبيل دعم السلام وأوقفته ساعتذاك على دقائق وتفصيلات المؤتمر الأسيوى (٢)

<sup>(</sup>۱) كان الدكتور سميث أستاذ الفلسفة في جامعات الهند طيلة عصر سنوات من عام ١٩٣٠ حتى عام ١٩٤٠ وهو الوكيل العام لحركة مؤتمر الشعوب العالمية •

<sup>(</sup>٢) مؤتر دعى إليه ممثلو الشعوب والحسكومات في أسيا وقد عقد أول اجتماعاته في الهند وحضره كاتب هذه السطور مع الدكتور عبد الوهاب عزام والسيدتين أمينة السعيد وحواء أدريس ممثلين لمصر .

وقرارته ، وما انفض جمعنا حتى ناشدنى الاشتراك فى مؤتمر يوم «هيروشيا» ووجه إلى الدعوة رسميا لحضور الاجتماع التمهيدي لهذا المؤتمر فى فندق « اوستوريا » وكان حفلا شائقا تميز عن سواه بطابع جديد إذ لم يوزع فيه من المشروبات سوى عصير البرتقال والكوكا كولا!!

格格袋

#### أمريط بلريقرس الحرية!!

وفى فجر اليوم الحامس من أغسطس أقلتنا الطائرة وكنا عشرين مندوباً من عتاف العقائد والأجناس قاصدين صراء «الاموجردو» بولاية نيو مكسيكو لنقوم بأكر مظاهرة ضد أبشع مذبحة في تاريخ الإنسانية وما أن ترامت الأنباء إلى حكومة الولايات المتحدة بدوائر البيت الأبيض (واشتحطن . د . س) حتى ثارت ثائرتها واعتبرت هذا العمل موجها ضد سياسة البلاد العليا التي المزمتها وقت الحرب وما زالت تتمسك بأهدابها في لجنة الطاقة الذرية التابعة لهيئة الأم المتحدة . وسرعان ما أصدرت أوامرها إلى المطار الحربي «بالاموجردو» بعدم الساح لطائر اتنا بالنزول فيه وإلا تعرضت البران الدفعية وبعد قليل وزعت علينا نسخة من البرقية التي تلقتها الطائرة من قيادة المطار ونصها:

#### « بالأوامر المشددة : لاتهبطوا . تجنبوا طلقات النيران »

فساد الجميع جو من الصمت القرون بالحيرة إذ لا يوجد سوى هذا المطار الهبوط فى تلك المنطقة وانفرط عقد هذا السكون عندما أعطيت الأوامر بشد الرباط إلى الوسط(١) استعداداً للنزول فى بطاح الصحراء وعلى دقائق حصاها !!!

وأصيب بعض الرفاق بدوار من أثر الهزات العنيفة التى تعرضت الطائرة لها أثناء الهبوط وأخذوا يفيقون على أصوات إخوائهم بالدعابات واللذعات الساخرة من منحى الحكومة الأمريكية والرئيس « ترومان » قبلهم ؛ وذكرتهم ببرقية العزاء التى أرسلها الهاتما غاندى إلى مسز « روزفات » عقب وفاة زوجها « أهنئك بوفاة زوجك رسول السلام قبل أن يشهد مصرع السلام !». فرد آخر قائلاً « مات روزفات ومات معه ميثاق الأطلاطي فلا حرية لقول أو عبادة ولا تحرر من عوز أو فقر أو مرض » !!

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) في كل مقعد من مقاعد الطائرة حزام يتمنطق به الراكب ساعة الصمود وساعة الهبوط.

#### هذا ألقيت أول قنبد: ذربة :

ذهبنا إلى الكان الذي أجريت فيه أول تجربة لإلقاء القنبلة الدرية فانفجرت في صحراء «الاموجردو» بتاريخ ١٦ يوليو سنة ١٩٤٥، وذلك بعد أن قطعنا نحوا من سبعة أميال في الطريق المسمى « بطريق الموت » والمعروف هناك بالاسم الإسباني :

«El Jornado Del Muerto» « بالجورنادو دل ميرتو » وكأن الإنسان باختياره هذا المكان لإجراء تجارب القنابل الذرية قدشق لنفسه طريق الفناء والدمار وكان اسماً على مسمى!!

ولم يمض على وصولنا سوى بعض الوقت حتى شاهدنا رتلا من السيارات يقل مثات من السيدات والفتيات والشبان الذين جاءوا ليروا ماسيفعله ويسمعوا ما سيقوله هؤلاء العشرون.

أما جدول أعمال المؤتمر فكان على النحو التالي : ٠

(١) خطب لرؤساء وممثلي الوفود وتسجيلها لنذاع من محطات الإذاعة الأمريكية ضمن البرنامج الذي دعي إلى الاشتراك فيه كل من :

١ - الباباييوس من الفاتيكان .

۲ ـــ المهاتماغاندي من نبودلهي .

٣ – البرت أينزن من الولايات المتحدة .

٤ -- سرجى فافياوف رئيس أكاديمية العاوم بالاتحاد السوفيين .

ادوارد بینش رئیس جمهوریة تشیکوساوفکیا مضیف مهرجان السباب الدولی .

٣ – مسز أيلينور روزفلت من الولايات المتحدة .

حبريل مسترال من شيلي وصاحبة جائزة نوبل ومن أكبر خدام
 الإنسائية ،

(ب) ترتیل بعض مختارات شعریة من کتاب « القنبلة التي سقطت على أمریکا » یقوم بها « مرهان هاجدورن » .

(ج) إقامة صليب خشى كرمز للا نسانية المعذبة فقط وتثبيت راية الشعوب العالمية واختير شكل « القوس قزح » رمزا لها .

(د) اتخاذ قرارات ورفعها في مذكرة إلى سكرتير هيئة الأم المتحدة . هذا وقد وزعت رفاع الدعوة على حضرات أعضاء الشرف التالية أسماؤهم :

( ا ) جنرال دوجلاس ماك آرثر ٠

- (ب) نستوكاتايامة رئيس حكومة اليابان الجديد .
- (ج) الأب ويلهُلم كلينسورج أحد الأفراد الستة الذين عاشوا بعد إلقاء القنبلة الذرية على هيروشها .
  - (د) بعض المهندسين الأستراليين الذين يعملون الآن في تُعمير الجزيرة .

\* \* \*

#### افتتاح المؤتمر:

وعلى ربوة من الرمال البيضاء وقبيل الساعة الحامسة والربع افتتح المؤتمر بصمت كامل خم على الحاضرين فحيل إلى أن «طريق الموت» قد انتهى بنا إلى ساحة الأموات 1 ا وانقضت لحظات ومضى الشريط يسجل للدكتور شميث ا

«باسم الإنسانية الحيرى . . . باسم أرواح ١٠٠٠ ألف أو يزيدون نرفع أكف الضراعة لرب السلام أن يصون السلام . . » وأخف الخطباء يسكبون من أفواههم سيلا تقطر ألفاظه دمعا سخينا . . . وجاء دورى على المنبر الأرسل صرخة بلادى من أعماق الصحراء وفوق كثبانها . . . ترى ماذا يقال ! ! ! إنه اليوم السادس من أغسطس وقد حرمت نفسى مشاهدة أول جلسة تعقد في مجلس الأمن لمتاقشة قضية بلادى وتجاذبتني قبيل السفر نزعتان «عاطفة وواجب . . . » الماطفة الدفاقة والرغبة اللابهائية الحد في الحرص على حضور أول دفاع في المجامع الدولية الرسمية عن حقوق بلادى . . وواجب ملح في ضرورة إسماع المحافل العالمية الشعبية صحة بلادى . . ولكن دائما منهم بتقديم الواجب على العاطفة في الحياة الخاصة فما أحراها وأوجها في الحياة المحامة . . . ولكن الترام هذه الطريقة يكلف صاحبها بعض الثمن ، فلقد لقيني رئيس الوفد المصرى « النقراشي باشا » في الفندق صبيحة اليوم التالي وأسمى بسمن كات العتاب الرقيق « لقد افتقدناك في جلسة الأمس فلم نجدك . . ترى هل الصحراء أطيب نسيا من ليك سكسس ؟؟ » فرددت عليه بقولي «صوتان في الدفاع أعلى من الصوت واحد . . . . صوت الشعب وصوت الحكومة معا . »

#### صحابا مصر وضحابا هيروشما:

وبدأت حديثى إلى المجتمعين قائلا: أيها السادة إن مئات الألوف قد ماتوا. بفعل الطاقة الدرية في هيروشها قبل أن يرتد إلى العين طرف ولكن في رقعة أوطاننا ملايين مهددين في حياتهم فهم يتجرعون ألم الموت مائة ألف مهة قبل أن يموتوا !!!

لقد حاربتم أيها الديموقراطيون في ساحة القتال فكان ميدانكم ميدانا واحداً وحاربنا نحن إلى جوار ذاك في ميادين العوز والمرض فلتي الحتف من بني وطني سبعون ألفا في عام واحد سقطوا ضحية أمراض لم تسكن تعرف في بلادنا قبل زمن الحرب نقل وباؤها إلينا من الشرق والغرب . . . أجل لقد جعنا وآثرنا أن نطعم حليفنا وسونا عمايا لنكسو البريطانيين وربطنا الحجارة على بطوننا لنقرج عنهم تزمتهم . . ولكن تولى في النهاية صاحب «ستار» جزاءنا فكان نع — والا نقول بشر ساخزاء ا ! .

### قناهٔ السويسي ويماً :

إن السلام سيحكم عليه بالإعدام في رقعة الشرق الأوسط إذا لم تجمع بريطانيا أطراف ثوبها وترحل فوراً عن قناة السويس ... ولقدأوهمكم البريطانيون أن الأس في قناة السويس كنظيره في بنا . وكذبوا للاسباب التالية :

إلى المستأجرت الولايات المتحدة الأرض التي شقت فيها قتاة « بنا » فلها عليها السيادة بمقتضى قانون التملك والإيجار . أما السويس فقد شق قتاتها المصريون من تلقاء أنفسهم وإن كانت النظروف قد ألجأتهم إلى استخدام بعض الأموال الأجنية .
 إلى المتخدام بعض الأموال الأجنية .
 إلى المتخدام بعض الأموال الأجنية .
 إلى المتخدام بعن المحدة مشروع « بنا » ويقال أنهاهى التي ألهمت فكرة حفرها واحتضانها حتى نفذت بينا نجد بريطانيا قد عارضت مشروع القناة في السويس منذ البداية بحجة خطره على ممتلكاتها في الشرق وسلامتها ، ولم تنضم إلى شركة قناة السويس إلا بعد أن أصبحت حقيقة واقعة .

٣ — أن المعاهدات الدولية كلها وحتى المعاهدة البريطانية المصرية المفروضة سنة 1977 تعترف بسيادة مصر غير المنازع فها على قناة السويس.

# الذرة تقلب النظم الحربية :

حضرات المؤتمرين ... إن الطاقة النهرية قد قلبت كل النظم الحربية التي كانت تسير عليها الدول في القرن التاسع عشر وأوائل القرن الحالي فوجود بضعة آلاف من الجنود البريطانيين على ضفاف القنال أمر لا طائل ولا جدوى وراءه خاصة وأن بقاءهم كان رهين ظروف خاصة أمليت علينا إملاء وقت أن تلبدت الغيوم إثر إعلان إيطاليا الحرب على الحبشة واستيلائها عليها .

# بريطانيا تهرب الإيطاليين مَن قناة السويس:

على أنه لا يفوتنى فى هذا المقام أن أكشف اللئام عن حقيقة يندى لها جبين التاريخ خجلاور بماظلت من الأمور العميات ردحا من الوقت ولكن دعونى أفتح باب «المصيدة» قليلا لتنطلق « الفيران » التى طال حبسها . إنها جرذان غير ناصعة البياض 1

لقد قررت عصبة الأم توقيع العقوبات الاقتصادية على إيطاليا لإعلانها الحرب صد الحبشة في أكتوبر عام ١٩٣٥ ولقد صدر الإذن بتنفيذها من الجمعية العامة بأغلبية وهد من عن واشتركت فيه بعض دول غير أعضاء في العصبة ودعيت مصر إلى ذلك ولم تكن عضوا في العصبة وقتذاك ولكنها قطعت علاقاتها الاقتصادية بإيطاليا فحسرت من جراء ذلك قرابة مليونين ونصف مليون من الجنهات. هذا بعض ماقامت به بلادنا في تظاهرها ضد الحرب ودعمها للسلام بينا ثرى في الآونة نفسها بريطانيا التي حملت اللواء في العصبة لانتزاع ذلك القرار ضد إيطاليا راحت لقاء دراهم معدودات تسمح للبواخر الإيطالية المحملة بالجنود بالمرور في أراضينا عبر قناة السويس وحصلت عن كل رأس ستين قرشا مصريا ! ! . ولا حرج أن تزهق الأرواح أو تدمر المدنية أو يخرب العمران مادامت جيوب تجار الحرب البريطانيين ستمتلىء ويطفح كيلها ! هذه هي الدينونة التي مدين بها السياسة البريطانية « فم يسبّح ويد تذبع » !!

# يريطانيا تؤير الفاشية في إبطاليا:

حضرات السادة والسيدات . . وليس أبلغ في الشهادة على صدق مانقول من تقرير اللورد « سيسل » المنشور في كتابه « تجربة عظمي » إذ جاء فيه ما نصه :

« إن موقف الحكومة البريطانية كان غير مستقر أبدا .. فني سبتمبر سنة ١٩٣٥ ألتي السير « صمويل هور » (١) في الجمعية العامة للعصبة خطابا خطيرا ورد فيه ( يمكنني القول بالنيابة عن حكومة جلالة الملك أننا لمن نتخلف عن غيرنا في صدد العزم على تنفيذ الالتزامات التي يفرضها علينا ميثاق العصبة . . وإن حكومتي لتقف ، إلى جانب العصبة للمحافظة الاجتماعية على الميثاق بكلياته ) . ثم عاد السير هور يقول في مجلس العموم البريطاني في ٥ ديسمبر سنة ١٩٣٥ إنه ( ليست لدينا نية إذلال إيطاليا

<sup>(</sup>۱) وزيرخارجية بريطانيا وقتذاك , وهو صاحب التصريح المشهور بإلغاء دستورستة ٩٩٢٣ والذى سبب استياء كبيرا فى نفوس الشعب المصرى قاطبة .

أو إضعافها . وإننا فى الحقيقة لشديدو الرغبة فى أن نرى إيطاليا قوية معنويا وماديا واجتماعيا وما حدثتنا أنفسنا بالتدخل فى شئون إيطاليا بل على النقيض من ذلك نحن نود أن نرى إيطاليا فتية تحكمها حكومة قوية مهماكان شكل أونظام الحكم الذى يرغب فيه الشعب الإيطالي )

حضرات السادة والسيدات . . ولست أرى إعلانا صريحًا لمناصرة الفاشية صدر من رجل مسئول مثل السير ( هور ) لقدكان بحق فاشيا أكثر من الفاشيين أنفسهم . . ولقد مضى الكاتب البريطانى يقول :

وفى يوم ٢٥ سبتمبر سنة ١٩٣٦ أرسل السير « هور » رسالة شخصية إلى السنيور موسوليني قال فيها :

« إنى أرغب شخصيا في إزالة كل سوء تفاهم لا مبرر له بين الدولتين » .

ولوكانت انجلترا جادة فعلا فى تنفيذ قرارات العصبة لاستطاعت أن تغلق قناة السويس فى وجه السفن الحربية الإيطالية ولو فعلت ذلك لتحطم المشروع الإيطالي لغزو الحسنة ١١.

والواقع أنها كانت هازلة ويؤكد ذلك ما صرح به السير « جون سيمور » — قائد البحرية البريطانية — في ١٣ يونيو سنة ١٩٣٩ حيث يقول :

« إنه في وسط الموقف الحالى بأوروبا أجدنى غير مستعد لأن أرى سفينة واحدة تفرق ولو في معركة بحرية ناجمة من أجل استقلال الحبشة !! »

# اتفاق سرى لمساعرة إيطاليا:

وليت الأمر — يا سادة — وقف عند حد التأييد الأدبى إذن لهان ؛ لكنه سرعان ما تجاوز كل معقول فهذا هو الكاتب البريطاني نفسه يعود فيقول :

« وبالرغم عن قرار عصبة الأم وتأييد بريطانيا له نجد « هور » بعد خطابه الحيد في ١ اسبتمبر يتوقف وهو عائد إلى باريس ليعقد اتفاقا سريامع الوزير الفرنسي خلاصته تقسيم الحبشة وإرضاء إيطاليا إلى ابعد حد ممكن . وفوضا معا السفير الريطاني للسعى لدى الاببراطور ... »

ولما انكشف المشروع اعتذرت الحكومة البريطانية بأنها لا تعلم شيئا عن الموضوع وكان أن استقال الوزير هور فى أعقاب ذلك وبقى منصبه شاغرا إلى أن عاد إليه ثانية بعد عدة شهور ١١١

# الزمّيرة البريطانية والمستوح الفرنسى :

حضرات السادة والسيدات .. لقد أثبت الكاتب المعروف «كار» أن الإمدادات الحربية التى كان يمون بها الجيش الإيطالي في غزوة الحبشة كانت تأتى من مصانع الدخيرة في انجلترا بينها كان السلاح يتدفق من مدينة الجال والنور والعرفان « باريس » 111 وهكذا يبدو بل ويتأكد أن الاستعاركل لا يقبل التجزئة حتى في محاربته 11

### « تشرشل » حارب مند الأمر بكيبي !!! :

#### يا سادة:

ولأن كان هناك شيء يمكن أن يسمى عزاء لنا عن الآلام التي علكتنا في الحرب الحبشية الإيطالية والحرب العالمية المثانية فهواستئصال شأفة الفاشية التي كثيرا ماساعدها الإنجليز على النمو والطغيان ! ! .

#### حضرات السادة والسيدات:

ليست الحرب الحيشية الإيطالية هي السابقة الأولى التي أظهرت فها بريطانيا تأييدها السافر للفاشيين و محاربتها طلاب الحرية فلقد دون التاريخ صفحة سوداء لأكبر رجل في تلك الإمبراطورية المحبوز مستر « تشرشل » الذي تدفق في عروقه دم الاستمار الأزرق البغيض منذ تعومة أظفاره فلقد استغل نفوذ والخده وصداقته للسير « هنري



ونستن تصرشل لالازم فى الفورث هورسارس عند ما ذهب لمحارية الأممايكيين فى (كوبا)

درمندولف » سفير بريطانيا في مدريد ليتوسط له في اشتراكه في الحلات التي جردتها حكومة أسبانيا ضد الأمريكيين المطالبين باستقلالهم في كوبا (١) سنة ١٨٩٥... وكان مرتبه وقنذاك في « الفورث هورسارس » خمسائة جنيه في العام وهذا الدخل

<sup>(</sup>۱) جزيرة كويا واقعة فى الجزء الجنوبى المصرق من الولايات المتحدة بالقرب من ولاية فاوريدا ومن يوم أن تم تحريرها من نير الاستمار وهى معتبرة جزءا من الولايات المتحدة الأمريكية رغم استقلالها السياسي الرمزى عنها !!! •

ما كان لكفيه في النطوع للسفر إلى كوبا . لكن إمعانه في كبت مشاعر الأمريكيين وحرصه على كم أفواه المستروحين نسبات الحرية والمنادين بها قد دفعاه إلى التفلب على هذه العقبة باتفاقه مع جريدة « الديلي جرافيك » على أن يوافيها بسلسلة رسائل من الميدان لقاء أجرغير زهيد ... وفعلا انخرط في جيش الجنرال «كاينوس » ووتف في خط النار لشدة بغضه المستفحل للأمريكيين وطالبي الحرية وأوشك أن يقضى نحبه برصاصة سددت إليه لكنها أصابت من مجواره فأردته قتيلا !!!

وهكذا تكشف الأيام والحوادث حلقات من سلسلة المؤامرات التي تحيكها بريطانيا وزعماؤها ضد الأمن والسلام . وبلادكم هذه قد ذاقت جانبا غيريسير منها يوم أن اندفع أهلوها من بيوتهم ثائرين كالمنحل إذا غضب ، يتحرقون شوقا إلى رؤية نور الحرية التي قد يخبو لهيبها أحيانا ولكن جمرها لن ينطفى ء أ ا ا

# واشنطق يرفص بدعة المشاركة :

حضرات السادة .. يقول الإنجليز إنهم يريدون الجلاء عن بلادنا ولكن بعد توقيع معاهدة تكفل فيما زعموا مصالح البلدين إنها امتداد السياسة البريطانية القديمة منذ ٧٥ عاما يوم أن استصدرت مراسيمها برفع الضرائب عن الأمريكيين وأرسلت في نفس الوقت مندوبين لعقد محالفة مع أمريكا على قاعدة التوفيق بين المصلحتين فانبرى الزعيم «واشنطن» معارضاو محذرا من قبول التفاهم معهؤلاء المبعوثين مادام على أرض الولايات الأمريكية جندى بريطاني واحد فرفض أن يمد أصابعه إلى فم الأفعى خشية سريان السموم إلى سائر الأعضاء .

وهى عين السياسة التي انتهجها شـعبنا الأننا نؤمن بعد التجارب القاسية أن أية عالفة ان ترفعنا من سفح الجبل إلى قمته بل ستردينا في هوة سحيقة العمق بعيدة الغور!! ويزعم البريطانيون أنهم يريدون عوننا على رفع مستوى بلادنا. وكذبوا. إن هذه الشرذمة حتى اليوم منذ عام ١٩٤٥ تستولى من محصول الأرز وحده في بلادنا على ما يقدر بتحو من ٢٥٠ ألفا من الأرادب معفاة كلها من الرسوم الجركية ولوأننا صدر ناها لغير بريطانيا لتقاضينا الضرائب والمحكوس ولتجمع لنا منها ما يربو على ٢٠ ألفا من الجنهات وهو مبلغ كان يوفر على الساسة الإنجليز دموع التماسيح التي يرسلونها غير حارة على الجوعى والمرفى والعرايا من الصريين ١.

# تقسيم البيث يقوصه أركاز:

ولقد عمد هؤلاء البريطانيون إلى فصم عرى الوحدة بأن أبناء الوطن الواحد، يريدون أن يفسلوا أبناء الجنوب في السودان عن أبناء الثمال في مصر وأخذوا يسعون بالوقيعة بينهم عاما كما فعلوا في الولايات الأمريكية وأرسلوا عملاءهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل بين ولايات الشمال وولايات الجنوب وأفلحوا في إشعال نار الحرب الأهلية التي كادت تعصف بالأمة الأمريكية ولما يزل غصنها بعد رطيبا 1 1

أتذكرون ماقاله « لنكولن » ساعتذاك ( إن بيتا ينقسم على نفسه لايمكن أن تقوم له قائمة . إنى لا أتوقع أن تنفصم عرى الاتحاد ولا أن أرى القصر متداعيا ) وهذا هو النداء الذي بتردد البوم على السنة أبناء الواى جميعا لافرق بين أهل الشهال وأهل الجنوب. إن علماء أركان الحرب البوم يقولون « إذا أردت أن تقبض على ناصية قاعدة استراتيجية فلا يتمين عليك احتلالها احتلالا مباشرا بل يكنى أن تضع يدك على طرق مواسلاتها وموارد أرزاقها . . » وهو ما يحاول البريطان تطبيقه وتنفيذه بالنسبة لمصرفي سودانها . . إن السودان لمصر أمر حياة أو موت أما لبريطانيا فهو درة متلا لئة في تاج أمبراطوريتها المترامية الأطراف ! !

# شعب مصر ينعشق السلام :

وإذا كانت الظروف الحارجة عن إرادتى قد حرمتنى شرف الاشتراك في المداولات السابقة لهذا المؤتمر وبالتالى لم أتمكن من المساهمة في مناقشة كل مقرراته فان هذا لا يمنعنى من أن أضع في نهاية هذا الحطاب ما يمليه على واجب الأمانة في تمثيل مشاعر وأحاسيس أبناء بلادى وما أعتقد أنه لو قربت الشقة بيننا وبينهم وكانوا جميعاً حضورا لما وسعهم سوى التأييد المطلق لسعيكم الحثيث في إفشاء روح المحبة والسلام بين شعوب العالم جميعاً وإنهم ليمدون إليكم أيديهم فهلا مددتم لهم أيديكم في معركتهم المدولية اليوم ضد استعار بغيض ظلوا رازحين تحت أعبائه أكثر من خمسة وستين عاما . . . ولم يبق في قوس صبرهم بعد منزع . . أدركوا السلام في مصر أدركوا السلام في الشرق الأوسط في قوس صبرهم بعد منزع . . أدركوا السلام في مصر أدركوا السلام في المام الم المام في من عبيب ؟ ؟ .

# الجترال ماك أرثر يبكى السلام اا

ختمت خطابى الذى أعددته وراعيت فيه أن يكون متفقاً مع مقتضى الحال فلقد كان أغلب الحاضرين أمريكيين فاتبعت معهم طريقة «خذ العبرة من نفسك» وأخذت أذ كرهم بحالنا الواقع ومامنيهم القريب العهد عاقدا المقارنة بين مطالبنا ومطالبهم وهو ما يتعين على الخطيب أو الكاتب أن يبسطه في مثل هذه المواقف فلا يخطىء مرماه أبل يصيبه عشرا بعشر . . . .

وتليت بعد ذلك نصوص برقيات شى من بينها رسالة من الجنرال « دوجلاس ماك أرثر » الحاكم العام لليابان التى تحطمت بوم حطمت الدرة وشهدت أول حصدها فى هيروشيا يوم ٢ اغسطس سنة ١٩٤٥ ساعة إلقاء القنبلة الدرية عليها . . أما الرسالة فتقول :

إن شدة آلام ذلك اليوم المخيف لتخدم بنى الإنسان على اختلاف أجناسهم وتباين مشاربهم إذ هي عثابة إنذار لهم بأن جهاز قوى الطبيعة قد سخر لدعم وسائل الحرب المخربة وأنه سيظل في تقدم واضطراب مستمرين حتى تصبح وسيلة إفناء هذا الجنس البشرى وتدمير الدنيا الحديثة في متناول الأيدى وبين أطراف أصابعها هذا هو الدرس الذي نأخذه عبرة من هيروشيا . لعل الله يوفقنا لعدم إغفاله أو تجاهله . . فنحرص على السلم . . »

وهنا جاء وقت الغروب فانحنيت جانبا ولمت على الرمال مؤديا فريضة المغرب ثم عدت ولم أجد شيئا سوى علم قوس قزح والصليب الخشبي ( رمز الانسانية المعذبة ) قد تركا في قمة السكتبان وأن المؤتمرين قد أخذوا طريقهم إلى السيارات لتقلهم إلى حيث تقف طائراتهم التي حرم عليها النزول في المطار الحربي الأمريكي كما أشرت إلى ذاك آ نفا .

操接法

# انتصار وادى النيل في السماء :

انتهى المؤتمر وأصدر قراراته الحمسة التي كان قد اتفق عليها من قبل وسبق تدوينها وطبعها في المذكرة التي أعدت لرفعها إلى مستر « تريجف لي » السكرتير العام لهيئة الأم المتحدة وكانت خلوا من القرار الذي اقترحت إضافته إليها في نهاية خطابي

فعمدت إلى الاتصال بالمؤتمرين كل على حدة منتزعاً منه الموافقة على ما اقترحته وما أن مضت ساعة من الزمن في رحلتنا الجوية الهادئة حتى كنت قد أنهيت مهمتى وفتح مستر « البرت يورز » صندوق آلته الكاتبة التي كان قد استحضرها وأخذ يدون القرار السادس الذي سطر في السهاء بعد أن تعذر الوصول إليه في الأرض وصدق عليه في الجو بعد أن استحالت الموافقة عليه في البر!! ولا زلت أذكر ما قالته السيدة « سبير » في أعقاب ذلك : أظنك قد انهزت فرصة اقترابنا من الآب « الله » وأخذت تدعوه فكان أقرب سمعا وأسرع إجابة !!

أما القرار الذي أحرزت مصر فيه نصرا أدبيا وسياسيا شعبيا فنصه التالي :

اتفقت هيئة المؤتمر – تمشيا مع الرغبات الأكيدة الشعوب العالمية ومساهمة في تجنب الأسباب التي من شأنها تعكير صغو السلام – أن تناشد الأم المتحدة ومجلس الأمن بذل قصارى الجهد في معالجة القضايا للعروضة أمامه كقضية وادى النيل وأندونيسيا بما يتفق مع نصوص الميثاق وروحه وهي إذ تكرر تأكيدها في وجوب الانتصار لجانب الحق وإن كان صاحبه ضعيفا لترفع عقائر الاحتجاج الصارخ على سياسة الدول للسعوب – التي مازالت تفكر بعقلية القرن التاسع عشر في احتلال بل استعباد الأم وتمزيق أوصالها وبذر بذور الكراهية والحقد بين ساكنها ...

### فى ئبو بورك ثانية :

وأخيرابعد رحلة جوية دامت اثنق عشرة ساعة هبطنا في مطار « لاجوارديا » وكان في انتظارنا رئيس النطقة مستر « كيرتلي مازر » وكريمته وعشرات من ممثلي الصحف ووكالات الأنباء فحيونا بحرارة وحماس بالغين . . . وقالت طفلة صغيرة لأحد الأعضاء « عاد أصدقاء اليابان ولكنهم ما زالوا طوال القامة ١١ »

وما أن انهينا من تناول الشاى فى قاعة المطارحتى توجهنا من فورنا إلى صاحية « ليك سكسس » لنستأنف الشطر الثانى من منهاج يوم هيروشيا . . . وكان ذا ثلاث شعب يطيب لى أن أجملها على النحو التالى :

توجهنا إلى الأمانة العامة لهيئة الأم المتحدة وقدمنا ملتمسنا إلى سكر تيرها المساعد الذي أحسن استقبالنا وأخذ يبسط آلامه هو أيضا وكيف أن قضايا الدول تعالج بروح أبعد ماتكون عن تلك التي ترجوها أو تأملها الشعوب .. وأن الأم عادت تسبح في فلك السياسة كما تسبح الأسماك في مياه البحار وأغلب الظن أنك لابد واجد سمكة تطارد سمكة ا وهنا قاطعته متسائلا :

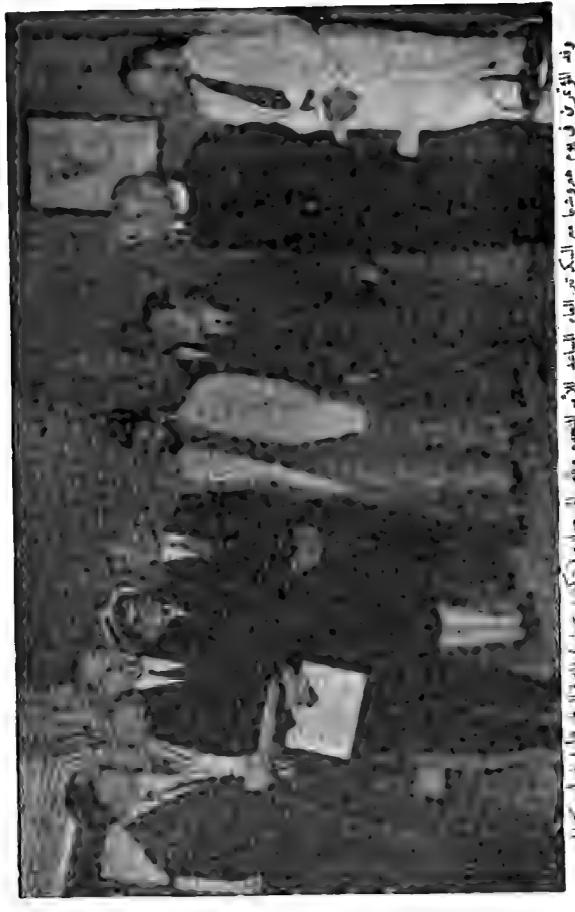

وقد المؤكِّرين في يوم هيوشيها مع السكوتير العام المساعد اللام المنصد، ومهر إلى جوار، إحكور ميث ) فاصة السام الأول في المريج ! إ .

« ويا ترى هل ستلازم هذه القاعدة قضية بلادى ؟ ؟ فتردد قليلا ثم قال : ليس ذلك تماما نحن لم نزل بعد فى أول الشوط . . . . فقلت : لعل أمرها لايطول ويستطيل حتى تصير « بلقانا » أخرى . . .

فقال : كل ذلك رهن بالحوادث والملابسات التي تحيط بها أو المفاجئات التي تنهمز كالسيل دون قصف لرعد أو تلبد لغيوم 1 .

وبعد أخذ ورد ومناقشة لم تخل من طرائف ونوادر في القضايا السياسية العالمية قرر السكر تنير المساعد العام طبع الملتمس وتوزيع نسخ منه على بقية بمثلى الدول الأعضاء في هيئة الأم ولجنة الطاقة الدرية التابعة لها وعد هذا من الناحية الأدبية نصرا سياسيا للحركة فقد خرج بها من دائرة الشعوب إلى دوائر الحكومات !

هذا من جهة ومن جهة أخرى اعتبرت تلك الخطوة فوزا وانتصارا للجهود المصرية والأندونيسية فالقرار السادس والأخير كان بمثابة مظاهرة عالمية شعبية شداً لأزر كلا الأمتين في أرجاء ليك سكسس.

# مظاهرة على الأرص لافتاتها في السماء!:

وأخذنا طريقنا إلى خارج دار هيئة الأم فسمعنا أصوات باقى أعضاء الحركة وأنصارهم وهم يرتلون فى خسوع نشيد « القنبلة التى سقطت على الولايات المتحدة . . » فى الفناء المنسع المحيط بمبنى الهيئة فانخرطنا فى مؤخرة الصفوف وأخذنا نردد هتافاتهم بينا كانت تظهر أنوار النيون الشعاعية (١) وقد سطرت على صفحة السماء المظللة لر،وسنا عبارتان ها عنوان الحركة ولبابها وقدأفرغتا فى قالب الإيجاز للاعجاز . .

World Brotherhood Mobilization «حشد الإخاء العالمي أو الحروب » وكانت بحق مظاهرة أفرادها يسيرون على الأرض وأيديهم بل أرواحهم تحلق مع لافتاتهم في السماء 1 . .

<sup>(</sup>١) هذه الطريقة في الإعلان موجودة فقط في الولايات المتجدة وهي ملفتة للأنظار إذ تتسلط الأشعة الحمراء أو الصفراء على صفحة السهاء فتظهر عليها بصورة أخاذة وأشد ما تكون ضياء وقت الليل وخاصة إذا سلط الشعاع قريباً من نجم لامع أو رقمة القمر كما يقمل أصحاب شركة فورد في إعلائهم عن سياراتهم بسهاء نيويورك ،

# الطواف حول عمارة الامبير سنات:

وكان آخر عمل قمنا به فى مساء ذاك اليوم هو التجمع حول أعلى بناء شيد على ظهر الأرض والمعروف باسم Empire State أو مبنى «حكومة الإمبراطورية» والإمبراطورية هو الاسم المستعار لولاية « نيويورك . . » وهى عمارة مكونة من مائة طابق واثنين ويبلغ ارتفاعها « ١٢٥٠ » قدما . . . أخذنا نطوف حول ذاك البناء وكنت أحمل العلم المصرى أثناء سيرى ولم تكن هناك من غاية سوى إشعار كل ذى عينين أن مجد الإنسان و فحره ومقدرته على مناطحة السحب وملاطمة الغيوم كلها ستصير يبابا فانياً إذا ما تعرض جهاز الأمن والسلام العالمي لعطب ما . . .

# ألرأى العام الأمريكي يناصر السلام ! :

- « أحضروا « المارشال ستالين » إلى الولايات المتحدة ... امنحوء جنسيتنا ... »
- و برشجوه للرئاسة وانتخبوه بالإجاع كيلا تشهدوا ثانية مصرع السلام ... م
   مس جونس

عاملة تليفون بمنهاتن

- « الفوة كالوباء المجتاح يدنس كل شيء يمسه ... أرسلوا الدمع سخينا واجمعوم في »
- ه قارورة لتفسلوا كلّ أمريكي تنجس بها ... ... الآب فليبوس الآب فليبوس كنيسة بروكلين
- « هيروشيما هي بعض ما الهيه الصفر على أيدى البيض في ليلة واحدة ... ... »
- اللاد حتى الآن ! ... عنانيكم كم هيروشيما احتملناها منهم نحن السود في تلكم البلاد حتى الآن ! ... ع شيخ زنجي

رفض أن يذكر اسمه

- ه مصرى آه ا عربى آه ا إنى لأعجب هل تحسنون أساليب المقامرة في سباق الحيل »
- « المستمرة بساحة ليك سكسس ... ... ... ه. المستمرة بساحة ليك سكسس

رؤبرت حل طالب بمجامعة كولومبيا

هذه هي بعض الملاحظات العابرة التي دونتها على لسان أصحابها أثنياء طوافنا حول عمارة الأمبيرستات Empire state building وهي تنقل إلينا صورة صادقة عما أحدثه عملنا وتظاهرنا في تلك الليلة وسابقتها وأفردت له الصحافة الأمريكية فصولا طوالا تناقلتها أيدى الملايين من سكان الولايات ورددتها محطات الإذاعة معلقة عليها

بما شاء لها خيال المذيعين الحصب من تعليق ا. وقصد البعض الانتقاض من أهمية ما فعلناه فلم نسلم من لدعات ساخرة حيناً ، وأسرف الكثيرون في تمجيده أحيانا حق قيل إن اليابان سيعلن استقلالها كرد فعل لهذه الحلات التي قام بها أعضاء « حشد الإخاء العالمي » 1

#### 非安容

# أقوال الأشخاص السنة الباقيق في هيروشيما :

يعتبر حدث هيروشها جرما مشتركا لأبناء حواء جيماً ونفطة نحول في تاريخ الإنسانية كلها محا دفع بعض أصحاب المشاعر والأحاسيس إلى تفقد الحال هناك ، ولقد ذهب مستر « جون هيرسي » وأجري تحقيقاً بهذه الجزيرة ورواه على ألسن النفر الستة الذين أمسكوا بخيوط النجاة من أطرافها. وإذا كان التاريخ قد جرى في سننه على تخليد ذكرى الشهداء الذين هووا صرعى في الميدان ققد خالف هو أيضا في عهد الدرة طريقته وخلد اسم الأحياء لا الشهداء لأنه سجل الحوادث وبقاء هؤلاء النفر الستة على قيد الحياة حادثة لها جليل حكمة وعظم اعتبار ا .

### وشهود العيان الستة هم :

- ١ مستر «كيوشي تانيموتو » قسيس في الكنيسة الأسقفية الشيوديست .
  - ٢ السيدة « توشيكوساساكي » كاتبة في إحدى الإدارات.
  - ۳ الدكتور « ترونوى » جراح فى مستشنى الصليب الأحمر .
  - ٤ الأب « ويلهلم كلينزورج » قسيس ألماني تابع لجماعة « المسيح »
    - الدكتور « ماكازفوجى » طبيب له مستشنى خاص
    - ٣ السيدة « هانويوناكاسوز » أرملة أحد الحياطين .

لقد ذكر كل منهم قصته بكلمات قصيرات دخلت في آذان الدهر ونقشت بأحرف بارزة على صفحات التاريخ ...

قرر مستر « تانيموتو » أنه شاهد جماعة من رجال البوليس الذين كانوا يختفون في الأغوار الصخرية وقد خرجوا وألسنتهم مدلاة من أفواههم والدماء تنحدر من أجفانهم وبعضهم قد تساقط منه لحم الوجه وفقد آخرون بعض أذرعهم أو أقدامهم. وقالت السيدة « ساساكي » إن البناء الذي كانت تعمل فيه قد تداعى ولقد سقطت أرفف المكنبة فتكدست أكوام المؤلفات والقواميس على أحد الوظفين حتى سقطت أرفف المكنبة فتكدست أكوام المؤلفات والقواميس على أحد الوظفين حتى

صعدت روحه ... وهكذا في أول لحظة من تاريخ العصر الدوى نرى آدميا يهوى صريعاً بفعل الأسفار والكتب والكراسات !!

ويروى الدكتور « ترونومى » أن ألسنة النيران قد اندلعت بعد ظهر ذاك اليوم في غابات « أسانوبارك » وصادف ذلك سقوط بعض الأمطار فظننا أن الأمريكيين يصبون علينا غاز البترول توطئة لحرقنا !

ويشهد الأب «كلينزورج» أن الماء قد غاض وطفح في الأنهر ولم تظهر على ظهره الطحالب الحضراء ولكن أخذت مكانها أشلاء الموتى وجثث الغرق تطفو ثم تفور في هزات دارية غير منتظمة ولم يكن هناك طير أو أسماك لتتغذى من لحومهم وخلا الجو كلياً من الدباب الذي اعتاد أن يتساقط ويجتمع على هذه الرم وذاك الرفات !!

ويقول الدكتور « مسكازوفوجى » إنه رأى كثيراً من النساء والرجال الشردين وقد بدت جاودهم فى نون أصفر ما لبث أن أخذ فى الاحمرار ثم عاد فتورم ثم تقييح وصارت تفوح منه رائحة غاية فى الكراهية !

وَمَدَكُرُ السيدةِ ﴿ نَاكَاسُورَ ﴾ أَنْ صَوءاً شديد التوهيج عم الفضاء انتقل من الشرق الدان برقاً من غير رعد ١١ - إلى المدينة لكن أحداً لم يسمع صوتاً ما فكان برقاً من غير رعد ١١

# احتفالات سكان هيروشيما أنفسهم :

والهد نظمت حركة «حسد الإخاء العالمي» اتصالها بأبناء هيرشيا ليقوموا بتسيير مواكب السخط في جزيرتهم بمناسبة الله كرى الثانية السوداء لإلقاء القنبلة الذرية. وفي الكان الذي ألقيت القنبلة الأولى عليهم أقاموا برجا أطلقوا عليه اسم « برج السلام » ويبلغ طوله ١٣ متراً وتدلى من أعلى ناقوس برونزى أخذ يدقه أحد رجال الدين فترة «٣٠» ثانية أو نصف دقيقة وهي نفس المدة التي معم فها صوت انفجار القنبلة ضحايا هيروشها . !! حدث هذا بينها كان عشرة آلاف شخص يرتلون صلاتهم ويترجمون على من ذهبوا ولقوا حتفهم دون ذنب جنوا أو جرم اقترفوا .

وألتى فى هذا الاحتفال عمدة المدينة خطاباً طويلا دار كله حول معانى العزاء والصبر على الشدائد وقال إن جزيرتنا كانت الأضحية أو القربان على هيكل السلام ».

ورغم كل هذه الأحداث الجسام والكروب التي أحدقت بهيروشيما فإن أبناءها الأحياء عند ما سمعوا لأول مرة إمبراطورهم يذيع بياناً عن انتهاء الحرب تنفس هؤلاء النسكوبون الصعداء وتهالوا بشراً وقالوا :

إنه « تنو » — اسم الأمبراطور — نفسه هو الذي يسمعنا صوته !!... أية نعمة هذه التي تغمرنا الآن إنه لنعم الجزاء على ماقدمناه من عظيم التضحيات !!

※ ※ ※

# السلام الأمريكي والسلام الروسى:

ومضت الأيام سراعاً وأصبحت المبادئ التى نادت بها جماعة حشد الإخاء العالمي عقيدة لملايين من بني البشر واندفع أناس يعلنون في مختلف أرجاء العسورة انتظامهم في جمعيات سموها «أنصار السلام» وقد أذيع نداؤها الأول في استكهولم مناشدا الرئيس ترومان تحريم إلقاء القنبلة الذرية مرة أخرى في كوريا .. ثم عاد مؤتمر الشباب في برلين عام ١٩٥١ يوجه نداء لرؤساء الدول الحس العظمى بضرورة موافقتهم على ميثاق موحد يحرمون فيه استمال القوة والعنف في معالجة خلافاتهم وقد امتدت هذه الحركة إلى الدول والأقطار في الشرق والغرب ودخلت القرى المصرية وسمعنا خطباء المساجد يعلنون باسم الإسلام تأييد السلام !

وعدت إلى نفسى أسألها هل الدكتور سميث الزعيم الروحى لدعاة السلام الأوائل من أمريكا متفق مع زعماء أنصار السلام الأواخر فى أوربا أم أن السلام الأمريكى شىء والسلام الأوروبي شىء آخر ؟؟

\*\*\*

إن السادس من أغسطس يوم بؤس وعذاب . يوم طغيان واستعلاء .. يوم حسرة وابتئاس .

ومصر التي تكابدكل هذا منذ نيف وستين عاما ماكان أحراها أن ترفع صوتها في تلك الذكرى ... ذكرى هيروشيا متحف الآلام دون الآمال ا

# إذاعة خدمات مصر للديموتراطية

- أعطوني محطتين الاذاعة وصحيفتين مسائية وصباحية الأخلق لـكم من الأصنام .
- « آلهة وأجعل أكثر الناس بلها أخطرهم شأناً ... ... ... ... ويندل وبلكي
- « الإذاعة خير معلم للا مم بكي الذي لا يجد وثناً ليقرأ أو فراعاً ليصهد فيه ،
- ه أسخف الأفلام ... ... ... كارلوس ع بالاسيوس

# محطة هيئة الأمم المنحدة الاذاعة :

عدت من رحلتي إلى «مؤتمر هيروشها» فاستقبلني في المطار بعض الأصدقاء وأخبرني الزميل « أحمد حسن مطر » (١) أن محادثاته مع رئيس محطة الإذاعة في الهيئة قد حالفها بعض التوفيق وأنه يجمل بي أن أتوجه لزيارته حتى يتسنى الاتفاق معه على تنظيم سلسلة أحاديث عن قضية مصر. فالإذاعة في نظرال كثيرين تعتبر صاحبة النفوذ الأول في توجيه الرأى العام الأمريكي ، ولقد ازددت يقينا بصواب هذه الحقيقة عندما طالعت « تقويم العالم لسنة ١٩٤٧» الذي تصدره سنويا جريدة « النيوبورك وراد تلجرام » وعلمت أن كل أربعة أفراد في بعض الولايات الأمريكية عتلكون مذياعا « راديو » ولقد شاهدت أن كل أربعة أفراد في بعض الفتيات يحملن حقائب في أيديهن ظنتها أول مرة تحوى المساحيق البيضاء والحمراء « والزرقاء أيضاً » ولكني معمت الحقائب تنطق وتشكلم المناسع صغيرة في حقائب صغيرة لتجميل الشفاه و تشنيف الآذان معا !!

وتوجهت ظهر اليوم التالى مع الأستاذ ﴿ مطر ﴾ إلى ليك سكسس وقد منى باللغة الأسبانيولية التي يتقنها جيداً للمستر ﴿كَارِلُوس ، ج . بلاسيوس ﴾ مدير محطات الإذاعة

<sup>(</sup>١) هو أحد أبناء السودان الذين شردوا في ثورة السودان عام ١٩٢٤ واضطر إلى الفرار خارج البلاد حيث ظل متنقلا في ربوع أوروبا بضعة أعوام أتقن خلالها الألمانية والفرنسية والأسبانية والإنجليزية واستطاع أن يعمل في إحدى مفوضيات البرازيل في أوروبا ومنح في أعقاب ذلك الجنسية البرازيلية .

فى هيئة الأم . إنه رجل ضخم طويل يشبه فى طلعته المستر ﴿ ترججنى لى ﴾ الأمين العام المهيئة وهو برازيلى الجنسية وقد اشترك فى الحرب الأخيرة مع القوات الأمريكية فى شمال أفريقيا ويعطف كثيراً على العرب ويودكا يقول أن ﴿ يعيش فى بلد عربى وبيت عربى ويتزوج عربية بدوية مغربية ! ﴾

# حديثي مع مدير المحطة:

« إن أهل الجانب الغربي من الأطلنطي كانوا أول من سمع بنجاح صوت الراديو على مسافة آلاف الأميال وذلك عندما أبرق الرحوم ماركوني بالحرف « س » عبر الأطلنطي من انجلترا إلى « بوله هو » بنيوفوند لاند في ١٢ ديسمبر عام ١٩٠١ وبعد مضى عام أرسلت أول رسالة بالراديو في ديسمبر ١٩٠٢ .

ومنذ ذاك التاريخ حتى عامنا هذا ١٩٤٧ أخذ أهل الولايات المتحدة في تعميم محطات الإذاعة في الولايات كلها حتى لقد صار عددها اليوم يزيد على « ٥٠٠٠ » ومن بينها « ٣٨ » محطة رسمية تعمل محت رعاية الحكومة الأمريكية نفسها .

أما محطة هيئة الأم المتحدة هذه فتذيع بحوالى ثلاث عشرة لغة من « بينها العربية » ويشرف عليها موظفان أحدها عراقى والآخر مصرى وقد خصصت لهما فى البرنامج الحارجي ساعة في كل أسبوع .

هذا ما قاله المستر «كارلوس . ج . بلاسيوس » أثناء تناولنا بعض أقداح من القهوة فى مكتبه الذى يطل على الساحة الكبرى لهيئة الأمم وقد زرعت فيها صاريات أعلام الدول الأعضاء . . وكم كانت دهشتى بالغة عند ما لاحظت أن الصاريات التي تحمل أعلام الدول الكبرى يزيد طولها بضعة أقدام عن باقى الصاريات .

وابتسم المستر «كارلوس » وقال معقباً على ملاحظاتى :

« إن هذه الأعلام الخمسة المكبرى وصارياتها قد منحت أيضاً حق الفيتو بمقتضى ميثاق « سان فياسكو » كالمقول ميثاق « سان فياسكو » كاليقول الناس .. وكانت ضحكات ..

### قبود الاذاعة :

ومضيت فور ذلك في محادثاتي مع المستر «كارلوس» عن رغبق في تنظيم سلسلة أحاديث عن قضية وادى النيل فرحب بذلك قائلا « إذاً سأتصل الآن بالسير كادوجان

للنحدد معا الوقت الذي نتفق عليه لأن هذه المحطة لها صفة الحياد التام فإذا عرضت حجج أحد الطرف الآخر » حجج أحد الطرف الآخر » فسألته : ولم تخيرت السير كادوجان بالذات دون غيره ؟

فرد قائلاً : أنت تعلم أن هذه المحطة تنطق بلسان الدول من وجهة النظر الرسمية. « ولا يتحدث فها أيضاً إلا الرسميون . . »

قلت: ولكنى لست بالرجل الرسمى وإعا أناهنا أمثل الهيئات الشعية الصرية فأجابنى متسائلا: أصحيح ما تقول ؟ لقد قرأت لك اليوم حديثاً مستفيضا مع «مندوب مجلة البابليسزأند أديتور » وصفتك المجلة فيه أكثر من مرة بأنك مندوب مصر في الأم المتحدة . وعندما قابلت اليوم الله كتور « آصف على » مندوب الهند ذكر لى أنك أحد أعضاء وقد مصر الرسمى وأنه يعرفك منذ أشهر مضت عند ما التقيما معا في نيودلهى في المؤتمر الأسيوى . يبدو أنك تريد أن تمزح بعض الشيء ولكنى مع هذا لمن أذكر في تقديمك أنك كثير المرح والدعابة ، ( وضحكنا هنيهة ) .

ورددت عليه بقولى: الواقع أن هذه المسألة قد سببت إشكالا غير يسير ونجم عن ذلك أن اضطر رئيس حكومتنا أن يستدعيني أكثر من مزة ليناقشني في هـــــذا الأمر وأخيراً أرسل بيانا للصحف لوضع الأمر في نصابه ولكن واحدة منها لم تشر إليه .

فقال: إذا هل أنت صحفى ؟ لأن الصحفيين أيضاً بعد الأعضاء الرسميين يمكنهم أن يستخدموا محطاتنا في تعليقاتهم على القضايا المعروضة . ويستطيعون أن يؤيدوا أحد الطرفين ولكن لا يحق لهم أن يهاجموا الطرف الآخر . هذه هي كل قواعدنا واشتراطاتنا .

فأخرته : انى أراسل محيفة الإخوان ، وأبرزت له شهادة أخذتها من جريدة « الجورنال دى جيب » التي يقرر فها صاحبها أنى قد حصلت على جائزة فاروق الشرقية للصحافة عام ١٩٤٦ فاعتبرها مستر « كارلوس » جوازا يحق لى بمقتضاه التحدث حرة كل أسبوع ،

### محطة إذاعة عربية:

و بعد أن اتفقنا على موعد إذاعة الحديث الأول وحدد وقته في تمام الساعة (٣٠٥) بعد ظهر يوم الجمعة «٨» أغسطس ونظراً لتعارض ذاك الوقت مع مواعيدى السابقة خقد اصطررت إلى تأجيله إلى «١٦» أغسطس وهناك في مكتب التسجيل التقيت بمسن

« جولیا » التی أخبرتنی بوجود محطة إذاعة عربیة یدیرها أو یستأجرها السید « صبری أندریه » أحد رجال الجالیة السوریة من أصحابها فی حی « بروكلین » كل یوم جمعة من الساعة ٥٠٨ -- ٥٠٥ مساء لیکسمی الناطقین بالضاد أسطوانات الغناء العربی ویذیع فها أنباء جالیة العرب المهاجرین إلی أمریكا .

# جهود مصر وتضحياتها زمن الحرب:

ولقد راعيت الاشتراطات التي تفرضها محطة الإذاعة لهيئة الأم فأخذت أفكر في موضوع يمكن التحدث فيه دون التعرض للجانب الآخر بالتجريح أو التقريع واستقر رأيي في النهاية على اختيار — موضوع الخدمات والتضحيات التي قدمتها مصر في زمن الحرب العالمية الأولى والثانية وقصدت أن أبين للرجل الأمريكي في أحاديثي حقيقة غائبة عن أذهان الكثيرين وهي أن تضحيات مصر وخسائرها كانت تزيد وتربو على تضحيات الولايات المتحدة الامريكية نفسها !.

أما هذه الجهود فقد تناولتها في أجاديث ثلاثة . تناولت في الحديث الأول منها أمرين :

- (١) جهود مصر وتضحياتها في الحرب العالمية الأولى.
- (ب) جهود مصر وتضحياتها العسكرية في الحرب العالمية الثانية .

ولما كانت الجهود والحدمات التي أسدتها مصر في الناحيتين الاقتصادية والسياسية لها أهميتها الخاصة فقد خصصت لحكل ناحية منهما حديثاً .

وتصادف أن كنت مساء ويم الجمعة – وهو المحدد الاذاعة – في مدينة شيكاغو تلبية للمعوة اتحاد القصابين في « سلخانة » سويفت وشركاه . وهناك يمامالساعة الحامسة والنصف مساء جلست أستمع إلى تسجيل حديثي من محطة هيئة الأم المتحدة تلك الحطة العالمية التي يمكن أن تصغى إليها ( ١٩٩٩ ١٩٥٩ ١٠٠ ) نسمة وهم سكان الكرة الأرضية كلها .

米洛米

# ( أولا) جهود مصر وتضحياتها في الحرب العالمية الأولى :

حضرات السابة والسيدات:

إن اللورد « ملنر » قال في تقريره إلى حكومة الملكة المتحدة ما نصه : إن الشعب المصرى تحمل التكاليف والقيود التي اقتضتها تلك الحرب بالصبر والرضي وإن الخدمات التي أداها الفيلق المصرى للعال لا تقدر بشمن ولم يكن عنها غني . »

حضرات السادة والسيدات – أنا سوف لا أتنــاول أمر الحدمات والمعونة الق أديناها في الحرب الماضية بكثير من التفصيل ولكنى سأكتنى في هذه اللحظة بأن أنقل إلى مسامعكم بعض ماكتبته دائرة المعارف البريطانية في هذا الشأن فذكرت ما فحواه :

«...هجم الألمان والأتراك على قناة السويس عام ( ١٤ – ١٩١٥ ) وفضلا عن عدد الجنود المحاربين الذين اشتركوا معنا فى المعارك ضد الأتراك فإن موارد البلاد ومرافقها كانت موضوعة رهن إشارتنا وكذا طرق المواصلات والدواب وبخاصة الإبل وغيرها

وإن الموارد الاقتصادية قد استغلت عاماكي تواجه الاحتياجات القصوى التي تتطلبها قوات الإمبراطورية البريطانية ... وإن الجداول الإحصائية التي عملت في نوفمبر عام ١٩١٨ لتدل على أن الحملة المصرية التي اشتركت اشتراكا فعليا مع قوات بريطانيا قد بلغت ٥٠٠٠ ٩٦٠ شخص في وحدات العمال ، أما الذين حلوا مكان الموظفين البريطانيين فيزيد عددهم على ١٠٠٠ ر١٧ من الرجال المصريين » .

ولقد ذكر كتاب « الجهود الحربية للامبراطورية البريطانية » ما نصه (١) :

و وايس هناك بعض من الشك أو الريب في أنه بدون مساعدات فيلق العال المصرى وفرق الجال (الهجانة » في المواصلات لتعطل تقدم البريطانيين في سيناء وفلسطين ، ولقد ظل المتطوعون المصريون يشغلون جميع المناصب والمراكز الشاغرة وفي العام الرابع من الحرب أعيد ثانية نظام « السخرة » حتى تحكنت السلطات البريطانية من تشكيل الفرق الشهرية المطلوبة التي زيد عددها من (١٧٠٠٠) في مايو عام ١٩١٨ إلى (١٧٠٠٠) في يونيو عام ١٩١٨ ... ولسنا الآن بصدد مناقشة هذا الأمر فإن النتائج الفجة التي لحقت بمصر بسبب التدابير الحربية التي اتخذتها خدمة منها لبريطانيا هي دون الوصف . وأما وحدات « الهجانة » المصرية فقد وصفت خدمة منها لبريطانيا هي دون الوصف . وأما وحدات « الهجانة » المصرية فقد وصفت بأنها فريدة في نوعها وغير ذات نظير فلقد قامت بمهمتها في ظفر ونصر بما يستوجب بأنها فريدة في نوعها وغير ذات نظير فلقد قامت بمهمتها في ظفر ونصر بما يستوجب الشكر والثناء وأن (١٧٠٠٠٠) من المصريين قد خدموا في هذه الوحدات . ولو أن هذه الوحدات قد عطلت خلف العفوف إلا أن عدد القتل منهم قد بلغ (١٧٢٠) وقد اشترينا خصيصا لهذه الوحدات الجرحي ١٥٠٥٠ ولقد اشترينا خصيصا لهذه الوحدات . وبحاوز عدد الجرحي ١٥٠٠ واقد اشترينا خصيصا لهذه الوحدات المحدود المترينا خصيصا لهذه الوحدات وربه ولمد الشرينا خصيصا لهذه الوحدات وربه ولمد المترينا خصيصا لهذه الوحدات وربه ولمد المترينا خصيصا لهذه الوحدات وربه والمدات و

الجزء الأول . (Military Effort of the British Empire ) (١)

من الأبل جمعناها من شتى أنحاء البلاد ، واستولينا عام ١٩١٧ على . . . ر ١٩ جمل من بين الـ . . . و ٢ جل من بين الـ . . . و ٢ التي كانت في حوزتهم . . . » -

هذا ياسادة ما ذكرته بريطانيا وما روته مصادرها الرسمية عن خدمات مصى لقضية الحلفاء في الحرب العالمية الأولى.

أما الحدمات المالية فلقد وضع السير ﴿ ويليم برونيت ﴾ المستشار المالي بالنيابة كشفا عا أنفقته الحكومة المصرية في هذا الصدد حتى ٣١ ديسمبر عام ١٩١٧ فذكر أنها أربت على ١٠٠٠ و ١٠٥٠ دولار أو ١٩٠٠ و ١٠٥٠ جنيه مصرى أخرى وكان على مبلغ ٥٠٠٠ و دولار أو ١٠٠٠ و وويه جنيه مصرى أخرى وكان على الحكومة البريطانية أن تؤدى هذا الدين ثانية إلا أن الحكومة المصرية قد أظهرت سخاء ها ثلاً مع حليفتها العظمى بريطانيا إذ اجتمع مجلس الوزراء برئاسة السلطان يوم عه مارس عام ١٩١٨ وقرر اعترافا بجميل بريطانيا العظمى التي حمت البلاد من خطر الغارات أن تتنازل حكومة مصر عن تلك الشلائة ملايين من الجنيهات ﴾ خطر الغارات أن تتنازل حكومة مصر عن تلك الشلائة ملايين من الجنيهات ﴾ أو الدورة و ١٩١٠ دولار لبريطانيا ا ا

ولم يأت عام ١٩١٨ حتى تقدمت الحكومة المصرية بمنجة أخرى الحكومة البريطانية بلغت قيمتها ١٥٥٥٠٠٠٠ دولار أو ٥٠٠٠٠٠٥ جنيه مصرى فسار مجموع ما تبرعت به الحكومة المصرية هو ١٠٠٠٥٥٠٠ دولار أو «١٠٠٠٠٠٠٠٠ حرم» جنيه مصرى (١٠١١) وعقب اللورد ملبر في تقريره على تلك المنحة فقال إن حكومة السلطان أيدت رجال السلطة البريطانية بأعظم تعاون حي والدلائل على ذلك كثيرة منها تنازلها عن ثلاثة ملايين جنيه انجليزى من حساب الأمانات والعهد التي كانت قد أقرضتنا إياها وكان يحق لها المطالبة مها .

. هذا يعض ما أدته مصر من خدمات وما قدمته من تضحيات في الحرب العالمية الأولى والآن أنتقل بكم إلى الحديث عن مجهودات مصر في الحرب العالمية الثانية .

**柴 袋 袋** 

(ثانيا) جَهود مصر وتضحياتها العسكرية في الحرب العالمية الثانية:

"حضرات السادة والسيدات:

إِنْ الْجِنْرَالِ ﴿ وَيَفِلُ ﴾ قَائِدٌ قُواتُ الحُلفاء في جيهة شمال أَفْريقيا هو الذي قال

<sup>(</sup>١) أخار تقارير الحكومة المصرية عام؟ ١٩٣٤ وكتاب المرحوم عمر طوسون عن تلك التضعيات.

فى خطاب له أرسله إلى رئيس حكومتنا المصرية بتاريخ ٢٤ فبراير ســـنة ١٩٤٤ وجاء فيه ما نعمه :

At a time when an important phase of our operations in North Africa has been successfully completed, I would like to express my thanks for the cooperation and help I have received from the Egyptian Military Authorities during the Campaign.

« فى الوقت الذى أتممنا فيه بنجاح جانبا من أعمالنا الحربية فى شمال أفريقيا يسرنى أن أعرب لكم عن آيات شكرى على التعاون والمساعدة التى تلقيتها من السلطات المصرية العسكرية خلال الحلة » .

### ١ - في المعارك البرية:

حضرات السادة والسيدات ـ إن المعونة التي قدمها الجيش المصرى للحلفاء شيء جدير بالذكر . إن هذا الجيش الباسل على قلة عتاده استطاع الصمود أمام قوات المحور المهاجمة بقيادة ثعلب الصحراء الماكر « روميل » في الساوم وواحة سيوه ولقد سقط بالفعل عدد غير قليل من الجنود والضباط للصريين في تلك المعركة والكنهم ذبوا خطر المهاجمين ودافعوا عن جيوش الحلفاء وكانوا خير درع لجناحهم الأيسر في تلك الوقائع الحربية القاسية .

### ٢ - في المعارك البحرية:

حضرات السادة والسيدات – أما فى الميدان البحرى فلقد وضعت حكومة بلادنا جميع وحدات الأسطول البحرى تحت إمرة السلطات البريطانية التى استخدمتها فى نقل الجنود والعتاد العسكرى وإبعاد الجرحى والمصابين والتالف من الأدوات الحربية خارج الحدود المصرية.

وحقيقة الأمر أن الأسطول و بحارته حق الوقود الذي يسير ذلك الأسطول كان يقدم السلطة البريطانية بلا مقابل.

هذا فضلا عن مشاركة الأسطول المصرى فى تفتيش ومراقبة الموانى والشواطى المصرية وكذا جميع السفن القادمة أو المغادرة للمياء المصرية .

# ٣ - في المعارك الجوية

حضرات السادة والسيدات ـ لقد قامت فصائل الجيش المصرى ووحداته بالدفاع عن المدن المصرية وموانتها صد الطائرات المغيرة إذكانت المدفعية المصرية تقابلها بالنيران التي أسقطت مثات من طائرات العدو الأمر الذي استحق تقدير وثناء البريطانيين أنفسهم.

كما أن قوات مصرية أخرى قامت بالدفاع عن قناة السويس صد الفارات الجوية وحراستها تفادياً للالفام التى قد يبثها العدو فيها وبذا احتفظ ببقاء القناة مفتوحة للملاحة . . . هذا فى الوقت الدى كان يتعاون فيه سلاح الطيران المصرى مع سلاح الطيران الملكى البريطانى فى البحرين الأحمر والأبيض لحراسة البواخر ومطاردة الفواصات وضربها .

# الخسائر فى الأرواح

# (أولا) في المعارك الحربية والفارات:

ونجم عن الموقف الذي وقفته مصر إلى جوار الحلفاء أن كثيراً من مدنها وسكانها تعرض لأعنف الغارات الجوية وبخاصة في موانئها التي لحق بها كثير من التخريب والمتدمير فضلا عن المناطق الغربية من أراضي البلاد التي احتلها العدو وصارت ميدانا لأقسى المعارك الحربية أما الحسائر في الأرواح التي تسببت من تلك الغارات فيلغت (١).

# (ثانياً ) في الأوبئة والأمراض :

حضرات السادة والسيدات ــ لقد اكتسحت القطر المصرى خلال زمن الحرب أمراض وأوبئة أبرزها ثلاثة:

<sup>(</sup>١) انظر تقرير وزارة الحربية والبحرية المصرية الصادر عام ١٩٤٥.

<sup>(</sup>٢) راجع جريدة أخبار اليوم ومقال الدكتور سعيد عبده عن خسسائر مصر في الحرب المنتفور في شهر يونيه عام ١٩٤٧ .

- ا الملاريا في الصعيد ...
  - ب الحمى الراجعة .
- ج الطاعون في منطقة السويس.

هذا عدا أمراض الحمى الصفراء والتيفوس والأمراض السرية والنقص في الأغذية والرهقان وغيرها من ألوان شتى ...

ا - الملاريا: حضرات السادة والسيدات. قد يتساءل البعض عن علاقة هذا الرض بوجود قوات الحلفاء في أرض مصر ؟ وحتى نجيب على هذا التساؤل نود أن نذكر أن بعوض الجامبيا لم يكن معروفاً في مصر ولا في شمال السودان من قبل ولكن حدث عام ١٩٤١ أن اكتشف مستر « لويس » رئيس قسم الحشرات في حكومة السودان وجود برقات لأول مرة في إحدى قرى شمال السودان على مقربة من الحدود المصرية ولم تعلم به الحكومة المصرية ولم تعلم به الحكومة المصرية إلاعند ما كتب عنه «لويس» عام ١٩٤٢ من الحدود المصرية ولم تعلم به الحكومة المصرية إلاعند ما كتب عنه «لويس» عام ١٩٤٢

كذلك حدث وباء الملاريا في قرية « دبيرا » بشمال السودان ولم تبلغ الحكومة المصرية في حينه وإنما علمت به أيضاً من التقرير الطبي لحكومة السودان الذي نشر في أواخر عام ١٩٤٢.

وظهرت « الملاريا » في مصر أول ما ظهرت بقرية « أبو سنبل » القريبة من الحدود السودانية وقرر الأطباء أنها قد تسببت عن بعوضة الجامبيا ولولا الحواجز والتدابير الصحية التي اتخذتها حكومة مصر لامتد هذا المرض إلى الدلتا ولذهب ضحيته للملابين بدل الألوف . . . .

حضرات السادة والسيدات — لقد كانت الطائرات التي تأتى من لندن إلى القاهرة على ١٩٤١ و ١٩٤٢ تتخذ طريق جنوب أفريقيا وأوغنده والسودات فالقاهرة إذ أن طريق البحر الأبيض المتوسط كان محفوفا بمخاطر الحروب الطاحنة ولذا فإن هذه الطائرات هي الهي جلبت هذا المرض من المناطق الإفريقية الحارة وحملتها هدية في « عيد الميلاد » الجديد ، لشعب وادى النيل السعيد .!!

ولقد حاول البريطانيون تبرئة طائراتهم أمام لجنة الملاريا الدولية التي تألفت من المصريين والأنجليز والأمريكان وانتحلوا لذلك أسباباً كانت تحمل كلتي « التلفيق والنزوير » في جنباتها ، فزعموا أن البواخر النيلية هي التي نقلتها من جنوب السودان إلى مصر وهي حجة أو هي من بيت العنكبوت لسبب واحد بسيط هو أن هـذه

البواخر لا تستطيع السير من جنوب السودان إلى أسوان لوجود الشلالات التي تعترض الملاحة في تلك الأماكن .. وانتحلوا سبباً آخر جاء أكثر ضعفا من سابقه لقد قالوا إن قطارات السكة الحديد هي التي حملتها من الجنوب إلى الشهال فلو صح ذلك لانتشر الوباء في كل محطة يقف فيها هذا القطار ... أماكونه ينحصر في المناطق التي كانت تهبط فيها المطائرات البريطانية في شمال السودان وجنوب مصر فهو مما ينهض دليلا على أن المطائرات هي التي حملته معها من المناطق الحارة حيث تعيش بعوضة الجامبيا في هذه الأصقاع من أرض النيل أما حسائر مصر في الأرواح التي تسببت عن هذا الوباء فهي كا جاءت في تقارير وزارة الصحة المصرية .

#### ١١٤ر٢٠ وفاة - ٥٥٧ر ١٤٩ إصابة

أما الحسائر فيالأرواح فبلغت ٢٦٤ر١٢٧ وفاة ، ٢٤١ر٣ إصابة

أما الحسائر المالية فبلغت ٥٠٠٠٠٠ حنيه مصرى صرفت في مكافحة ذلك المرض حسر وباء الطاعون: حضرات السادة والسيدات. حل الطاعون أرض القطر المصرى عام ١٩٤٣ عن طريق السويس التي ظلت معرضة لرسو مما كبالجيش البريطاني القادمة من الهند و الهند هي الوطن القومي للطاعون حدون أن تراعي قواعد الحجر الصحي الدولي بل إنها كانت ترسو في مواني لم تكن معدة أصلا للرسو بل أنشئت في ظروف الحرب مثل الغردقة وسفاجة وفردان، وكانت هذه السفن بالذات

تعطى أوام، بعدم مراعاة قواعد الحجر الصحى حتى لا تتعطل عن المسر . . وعند مراجعة أضابير ودوسيهات شركة القناة تبين أن عشرات المثات من السفن قد مرت بأمر القيادة العسكرية البريطانية .

وإذاً فلنمزق قواعد الحجر الصحى ولا تعطل مصالح انجلترا التي هي أكبر من العرف الدولي وأغلى بكثيرمن حياة المصريين .!!

أما الحسائر في الأرواح التي تسببت عن ذلك المرض قبلغت .

١٢٢٩ وفاة ، ٢٧٣ إصابة

أما الحسائر في الأموال فبلغتُ ٥٠٠٠و. وجنيه مصرى صرفت لمكافحة ذلك الرض.

\* \* \*

# خسائر مصر أكبرمتها في أمريط!!

والآن حضرات السادة والسيدات: إذا ما نظرنا إلى مجموع الحسائر في الأرواح عندنا والتي تسببت عن موقفنا في هذه الحرب الأخيرة لوجدنا تلك الحقيقة الصارخة التالية: —

إن خسائر مصر في الأرواح تزيد عنها في الولايات المتعدة أضعافاً مضاعفة إذ أن الأصابات في كل مائة ألف من سكان الدولتين بلفت على الترتيب 171 و ٢ في مصر مقابسل 771 في الولايات المتحددة الأمريكية أما الوفيات قبلغت ١٥٤ في مصرمقابل ١٤٤ في الولايات المتحدة الأمريكية

حضرات السادة والسيدات . همذا ما أسدته مصر من خدمات للحلفاء ولكن الإنجليز قالوا لشا فى النهاية ما قاله الفرنسيون قبل ذلك للمغاربة ﴿ لقد أدى المغربي واجبه فليذهب المغربي حيث شاء ﴾ ولو إلى هيئة الأم المتحدة ومجلس أمنها !!

\* \* \*

#### ﴿ إِذَاعَمُ الْحُلْقَمُ البَّائِمُ :

... وفي الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الجمعة « ١٥ » أغسطس سنة ١٩٤٧ توجهت إلى قسم الإذاعة في مقر هيئة الأم المتحدة وهناك في قاعة الانتظار التقيت بالدكتور « ماندال » أحد كبار الهنود في « نيويورك » وقد فرغ من إذاعة خطابه عناسبة إعلان استقلال بلاده في ذلك اليوم ، فصافحته وهنأته وجلسنا نتبادل الحديث . وذكر لي باللغة المربية المثل المشهور « رمتني بدائها وانسلت » . هو يشكو بريطانيا . : وأنا أشكو بريطانيا . :

« أنا أشكو وأنت تشكو ولكن ﴿ لا يَفِل الحَديدُ عَيْرِ الحَديدِ الْ

# الهند المريضة!! الهند الجائعة!!

بدأ السيد «ماندال ..» يرد على تهنئتى بقوله: ياسيدى لقد تحققت نبوءة «طاغور» ثم أخذ يسرد بالأوردية بعض أبيات له من الشعر ثم رددها ثانية بالإنجليزية . وكانت كانت لا تدع لسامعها سبيلا غير أن يجهش بالبكاء فيسكما دمعة تسقط على الأرض أو ضراعة ترتفع إلى الساء تشكو الإنسان لرب الإنسان .

« أى « هند » سيتركون خلفهم وأى بؤس مطبق سيخلفون بعدهم .!! »

وأخيراً عند ما ينضب معين إدارتهم التي دامت قروناً لا يدرى أحد أى طين ومخلفات قدرة سيدعون وراءهم!! ومضى الصديق الهندى يقول:

أما شوارع كلكتا وطرقاتها فكانت أثناء تلك المجاعة مغطاة بجثث هامدات من الموت إثر الوباء والطاعون الذي انتشر في أرجائها وتمثلت على أديمها أور مآسى الإنسانية وأبشعها !!!

# الرجل يأكل كليا والسكلب يأكل رجلا!!!

وهنا قاطعت السيد « ماندل » وأنبأته بخبر خطاب كنت قد تلقيته عام ١٩٤٥ من سيدة هندية لم تكن لى بها سابق صلة إلا عن طريق الصحف التي ذكرت أنباء الاكتتاب العام الذي نظمته السهداء الجامعة المصرية الذين سقطوا صرعى في ميدان البطولة والحرية والاستقلال .

قرأت هذه السيدة أو املها سمعت شيئا عن هذا الاكتتاب فأرسلت لى خطاباً تطلب فيه أن نبعث لها بنصيب من هذا الاكتتاب . . لأن أبناء الهند في الهند هم الشهداء الأحياء ١١

ومضت السيدة — يا صاحبى — فى رسالتها تقول «إنك كثيراً ما ترى الكلاب الجائعة بمر بالرجال الجائعين وهم رقود على قارعة الطريق ، وهنا تبدأ المعركة بين الرجل الجائع والكلب الجائع فان تغلب الكلب على الرجل أكل من لحمه وإن تغلب الرجل على الـكلب أيضاً أكل من لحمه ولا يبالى ، . فنى الهند كلاب جائعة وآدميون أشد جوعا !!»

وماكدت أنتهى من ذكر قصة هذا الخطاب حق دعانى موظف الاستوديو « إن الوقت قد حان ياسيدى » فاستأذنت من محدثى وقد صممت على أن أهن الهند والباكستان في الخطاب الذي دعيت إلى إلقائه لأن تحرر هذه الأوطان له أكبر الأثر في تحرر وطننا إذ كما قلنا للانجليز « اتركوا بلادنا » قالوا: إنها الطريق إلى الهند درة التاج البريطاني . . . والآن وقد ضاعت الدرة وسقطت من التاج فلا داعى هناك او مبرر للمحافظة على الطرق المؤدية إلها . . .

# ( ثالثًا ) خرمات مصروتضحیاتها الاقتصادیر

حضرات السادة والسيدات - إنه المستر « بيفن » وزير خارجية الملكة المتحدة الذي تناول مصر بالحديث في خطاب له ألقاء عند افتتاح الجلسة «الثانية والستين » للجمعية العامة لهيئة الأم المتحدة المنعقدة في ١٩ ديسمبر عام ١٩٤٦ جاء فيه ما نصه: « أعتقد أن الحلفاء جميعا مدينون لمصر بعظيم الحدمات التي أسدتها لهم » « أثناء الحرب إذ وضعت جميع أراضها وطرق مواصلاتها تحت تصرفهم ورهن » « إشارتهم مما حال دون وقوع المشرق الأوسط في قبضة يد العدو الأمر الذي لوتم » « إشارتهم مما حال دون وقوع المشرق الأوسط في قبضة يد العدو الأمر الذي لوتم » « إحمل الحرب أطول أمداً وأعظم إتلافا (۱) . »

# ١ - الاشتراك في توقيع الجزاء على الطالبا:

حضرات السادة والسيدات. بدأت مصر فى تقـــديم تضحياتها لقضية الحلفاء ولبريطانيا بالذات منذ عام ١٩٣٥ عند ما كانت الحرب الإيطالية الحبشية دائرة الرحى والعلاقات الديباوماسية بين انجلترا ودولة موسوليني قد بلغت أقصى حدود التوتر . .

Journal of the U. N. No. 62, page 653. انظر (١)

فلقد اشتركت مصر ولم تكن وقتداك عضوا في عصبة الأم - في الإذن بتوقيع الجزاء الاقتصادي على إيطاليا في اكتوبر ١٩٣٥ وخسرت مصر من جراء مقاطعتها الاقتصادية لإيطاليا ما يزيد عن مليونين ونصف من الجنبهات ٥٠٠٠ د ٥٥٠٠ جنيه مصرى وهي قيمة الأرباح التي كانت تجنبها بلادنا من تصدير بعض منتجاتنا (كالبصل) لإيطاليا وكذا من الرسوم الجركية التي كنا محصلها على ما يرد من بضائع إيطالية لأراضينا .

وينبغى ألا نستهين بتلك الحسارة المالية الفادحة فلقد تجاوزت إلى من مجموع مرانية البلاد وقتداك.

وليس في مقدورنا نكران تلك الظروف الحاصة التي نجمت عن الحرب الحبشية الإيطالية والتي اضطرت حكومة بلادنا وقتداك إلى توقيع معاهدة عام ١٩٣٦ والتي بمقتضاها وضعت جميع ممافق البلاد البرية والبحرية تحت نصرف حليفتنا القديمة التي تقدر وحدها مبلغ الفوائد التي جنتها والميزات التي تمتعت بها طيلة الأحد عشر عاما التي انقضت منذ توقيع المعاهدة حتى الآن .

# ٢ -- تقريم محاصيل البلاد للحلفاء :

حضرات السادة والسيدات. ولقد اضطرت حكومة بلادنا أثناء الحرب الأخيرة أن تدخل كثيراً من انتعديلات والتحسينات في الدورة الزراعية لزيادة الحبوب والخضي لإمداد قوات الحلفاء بما مجتاجون إليه لا في مصر وحدها بل في رقعة الشرق الأوسط بما سبب إجهاداً كبيراً لأراضي البلاد. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن مصر رغم حاجتها الملحة لسلعها وبضاعتها لتسد الاستهلاك المحلي — إذ أن جميع الواردات من الحارج كانت في حكم الموقوفة نهائياً — فإنها قد أمدت السلطات البريطانية في الشرق الأوسط وفي انجلترا عند ما أبيح التصدير بعد عام ١٩٤٤ حق ٢٣ ديسمبر عام ١٩٤٥ (١) بالكيات التالية : —

| أرز  | طن        | ***CAYY |
|------|-----------|---------|
| أذرة | . »       | ٠٠٠ر٥٤  |
| بصل  | <b>10</b> | ٠٠٠ر٥٤  |
| . فح | >         | 79,     |
| شعير | <b>»</b>  |         |

<sup>(</sup>١) انظر تقارير وزارات التموين والتجارة والزراعة لعام (١٩٤٦ — ١٩٤٧) والتي قدمت نسخ منها لرجالات الصحافة في مجلس الأمن .

هذا بالأضافة إلى ٢٠٠٠م طن من السكر المكرو صدرتها لانجلترا بصفة قرض وبالطبع كان من القروض الطويلة الآجال التي لن توفى إلا عند عودة السيد المسيح ثانية !!. وبالطبع يستطيع مستر بيفن أن يحدد هذا الأجل وفوق كل ذى علم عليم .!! ولم تقف مساعدات مصر عند هذا الحد بل قد أمدت دول الشرق الأوسط فلسطين وقبرص والشام وأخيراً اليونان » التي بلغ ما صدرته مصر إلها وحدها :

۰۰۰ر۸ طن قمح ۰۰۰ر۲ طن غلال مخلوطة ۱۲۰۰ره « تیل محمر۲ « شعیر ۱۲۰۰رغ « فول رومی ۱٫۰۰۰ « فول

هذا إلى جوار البضائع والمنتجات التي كانت مصر تمدها بها من جلود وأحدية وحبال الغواصات ومنتجات أخرى كان الاستهلاك المحلى في مسيس الحاجة إليها .

هذا ياسادة كان موقف مصر من بريطانيا وحلفائها فلنظر عاذا كوفئت . . أذ كر أن إحدى الصحف قد نشرت وثائق وعقوداً لبعض صفقات من السعسم السوداني كانت السلطات البريطانية قد اشترتها بسعر الطن ١٨ جنها مصرياً وباعتها في مصر بسعر الطن ٤٢ جنها مصرياً . إن البريطاني ما كان لينسي مهنة السعسرة التي حذقها وهكذا كانت الأسواق السوداء تدار بأيدي الذين طالما ذرفوا دموع التماسيح شكاية منها ! ! ! . . حدث هذا ياسادة في بلد واحد بين شطريه الشهالي والجنوبي والذي تنظم العلاقات التجارية بينهما بمقتضي المسادة ٧ من اتفاقية عام ١٨٩٩ والتي - رغم عدم العلاقات التجارية بينهما بمقتضي المسادة ٧ من اتفاقية عام ١٨٩٩ والتي - رغم عدم اعترافنا بشرعيتها - تقول:

« لا تدفع رسوم الواردات على البضائع الآتية من الأراضى المصرية حين دخولها إلى السودان ، ولكن يجوز مع ذلك أن تحصل الرسوم المذكورة على البضائع القادمة من غير الأراضى المصرية إلا أنه في حالة ما إذا كانت تلك البضائع آتية إلى السودان من أرض سواكن أو أية ميناء أخرى من موانىء ساحل البحر الأحر لا يجوز أن تزيد الرسوم التي تحصل عليها عن القيمة الجارى تحصيلها حقيقة على مثلها من البضائع الواردة إلى البلاد المصرية من الحارج و يجوز أن تقرر عوائد على البضائع التي تخرج من السودان بحسب ما يقرره الحاكم العام من وقت إلى آخر في المنشورات التي يصدرها مهذا الشأن » .

ولا ندرى أيها السادة والسيدات فربما كانت بضائع السمسم الذكورة آنفا من السلع التي تفرض عليها عوائد تبلغ قيمتها ٣٣ر٣٣٣ / من الثمن الأصلي لها !! وبالفعل كان

هذا الأمر ساريا في الوقت الذي كانت السلع المصرية تصدر حرة إلى الشطر الجنوبي من الوادى ولا ندرى فربما كانت السلطات البريطانية أيضا قد فتحت أسواقا سودا أخرى في الخرطوم لتنافس أخواتها في القاهرة .

### ٣ -- استغلال المحاجر وآبار البترول :

حضرات السادة والسيدات - لقد أعطى المصريون السلطات البريطانية عدداً غير قليل من محاجرهم في الوقت الذي كانت عدهم بما يحتاجون إليه من مواد البناء بلا مقابل وذلك كي بيسروا لهم مهمة إقامة منشآتهم ومبانهم في شق أرجاء البلاد . ومما هو جدير بالذكر يا سادة أنه عند انتهاء الحرب كانت السلطات البريطانية تبيع هذه المنشآت للحكومة أو للأهالي أو تنسفها نسفا حالة عجزها عن العثور على مشترين وذلك لحرمان المصريين الذين بنوها بأيديهم من الانتفاع بها ! .

وفوق هذا فقد منحت الحكومة المصرية كل التسهيلات لإعطاء امتيازات التنقيب عن زيت البترول للشركات الأمريكية التي أمدت بدورها القوات البريطانية بما تحتاجه من زيوت وقار وغيرها من مستخرجات البترول ولكن دون أن تدفع للحكومة المصرية الفريبة التي تحصل عنها كالمتبع .

# ٤ - تحويل المدراس إلى مصانع مربية:

حضرات السادة والسيدات ــ لقد وضعت الحكومة جميع مرافق البلاد تحت تصرف السلطات البريطانية التى احتلت جميع المدارس الصناعية والعملية وحولت ورشها إلى مصانع حربية وبذا أصبحت هذه المدارس من الأهداف المسكرية الأمر الذي تعرضت معه أرواح آلاف المطلبة لكثير من الأخطار وحتى كلية الهندسة فقد حولت جميع ورشها لصناعة أجنحة الطائرات وغلاف القنابل وحشوها بالمفرقعات.

# ه - قصر إنتاج الشركات على تموين الحلفاء:

حضرات السادة والسيدات — ولقد استصدرت حكومتنا أوامر عسكرية بقصر الإنتاجات الصناعية على تموين الحلفاء وشركات الغزل والنسيج المصرية ومصانع الزجاج وجميع منتجات الزيوت والجلسرين وغيرها على الحلفاء وكان المتوقع أن

الحكومة المصرية ستستعيض عن المواد التي كانت تصدر إليها قبل الجرب باستهلاكها لمنتجاتها ولكن حاجة الحلفاء كانت لها الأولوية الأمر الذي أثقل كاهل الأمة عاقد تنوء بحمله العصبة أولو القوة .

# ٦ --- تحديد الاستهلاك المحدثين وتنظيم إمداد العسكرين :

حضرات السادة والسيدات، وحتى تمكن حكومتنا رجال السلطة البريطانية من توفير المستهلكات لهم فقد حددت الكيات التي يستهلكها الفرد من المواطنين وجعلت لذلك تعريفة وتسعيرة معينة كان يعاقب الحارج عنها بعقوبات حدها الأدنى السجن مع الأشغال سنة أشهر وغرامة « ١٦٤٤ » دولاراً ( ٤٠٠ جنيه مصرى ).

ولكى تيسر حكومتنا من جانب آخر إمداد العسكريين بما مجتاجونه من مواد فقد عينت لجنة سميت « لجنة الاحتياجات » من المصريين والبريطانيين واستولت هذه اللجنة على ما يزيد عن ٧٠ ٪ من منتجات الأسمنت عدا كثير من كميات الحشب والحديد والورق والجلود واستطاعت بذلك أن تقيم مصانع للذخيرة والأسلحة والمنتجات الأخرى وأعفت الحكومة هذه المصانع من القيود والضرائب الق تحصلها بل ومنحتها المتيازات شتى هونت علها كل مهمتها .

### ٧ – الأرصرة الأسترلينية

حضرات السادة والسيدات: وأخيراً وليس آخرا في سلسلة التضعيات هي تلك الملايين من الجنيات التي تراكمت على بريطانيا للحكومة المصرية ولهذه الأرصدة قصة عجيب أمرها . . فعند ما زادت احتياجات القوات البريطانية إلى كثير من السلع والمشتريات من مصر عمدت إلى استغلال ربط الجنيه المصرى بالجنيه الإنكليزي في كتلة الاسترليني وأخذت تحصل على حاجياتها باصدار سندات على الحزانة البريطانية واستعالها كغطاء لما يصدر من أوراق النقد المصرى .

ونظراً لأن حركة الأسواق الحارجية كانت في حكم المعلقة واستيراد سلع من ريطانيا مقابل تلك الاعتمادات كان مستحيلا لذا تجمعت تلك الديون ونشأ ما يسمى بالأرصدة الاسترلينية . وقد استمر الحال على هذا النوال طيلة فترة الحرب وكما احتاجت السلطات البريطانية إلى أموال للانفاق على جنودها كانت تودع لدى بنك انجلترا لحساب البنك الأهلى المصرى سندات على الحزينة البريطانية وفي مقابل هذه السندات التي تعتبر

عثابة وعود كان البنك الأهلى يصدر أوراق بنكنوت بقيمتها ويقدمها لجنود الحلفاء في مصر ولقد بلغت هذه الديون ما جمسلته ٤٤٠ مليون جنيه استرليني موزعة على النحو التالى:

أ ـ « ه » ملايين من الجنبهات الاسترلينية قيمة سندات لشركات بريطانية . بـ « ١٨٥» مليون جنيه استرليني قيمة مبالغ مسجلة للحسابات الجـارية والأرصدة الدائنة .

جـــ«٢٥٠» مليون جنيه استرايني قيمة سندات الدولة البريطانية وأذونات الحزانة .

وطبعاً هذه الديون كلها بلا أرباح . . أما إذا كان الدين على مصر فان الأرباح والتدخل في شئونها وأخيراً اجتلال أراضها يكون نع الجزاء !! ترى هل من الإنصاف أن نعامل انجلترا عثل ما عاملتنا به تحقيقاً لأوامر كتابهم المقدس « فبالكيل الذي تكيلون به يكال لكم !! »

### ٧ – الاعفاء مه الضرائب :

حضرات السادة والسيدات: وفي النهاية نود ألا ننسى أن مصلحة الجمارك قد أعفت السلطات البريطانية في مصرمن ضرائب مستحقة عن السلح المستوردة طيلة مدة الحرب بلغت قيمتها (٩٧٠ ٢١٠٧٧ ٢١٠) جنيها مصريا أما مجموع الضرائب التي تنازلت حكومتنا عن تحصيلها من البضائع المصدرة فبلغت قيمتها (١٠٠١ ١٠٨١ ١٠٠) جنيها مصريا أما الضرائب التي أعفيت منها السلطات البريطانية وكان يتعين علينا تحصيلها عن مبانى تلك السلطات في مصر فقد تجاوزت (٢١٠٠٠) جنيه إلى جواد (٤١٠٠٠) جنيه قيمة ضرائب الملاهى التي كان يعني منها جنود الحلفاء في مصر .

كل هذا بالإضافة إلى إعفاءات الطرود الحاصة التى كانت ترسل إلى جنود الحلفاء فى مصر وكذا جميع مراسلاتهم لعائلاتهم فى الخارج لم تكن تؤخذ عليها رسوم للبريد وهذه الإعفاءات ياسادة قد بلغت قيمتها الكلية ما يزيد على ( ٢٠٠٠ - ٧٣٧) جنيه مصرى .

# خـــدمات اخرى

# (1) الاستيلاء على الأراضي والمبانى:

لقد أخذت الحكومة المصرية كثيرا من المساحات والمبانى فى الإسكندرية المقطنها العال الذين يعملون فى خدمة الجيش البريطانى بلا مقابل أما السكان الأصليون فقد هاجروا إلى القرى التى أقامتها الحكومة لهذا الغرض.

ولقد استولت السلطات البريطانية على شكنات الحرس اللكي في رأس التين وعدد كبير من المخازن والمبانى الأخرى وكذا القصر الملكي في هـذا الحي قد حول إلى مستشفى عسكرى . . أما مصلحة الأملاك فقد وضعت ٥٩٥ فدانا من الأراضى الزراعية و ٢٥٨ر ١٩٥٨م مترا مربعا الزراعية و ٢٥٨م ١٩٨٨م مترا مربعا من أراضى المبانى وكثيرا ما قبلت الحكومة المصرية أن تفرق كثيرا من المساحات المنزوعة عند ما كانت الضرورات الحربية تتطلب ذلك .

# (ب)- خطوط السكة الحديدية:

لقد بدأت الحكومة المصرية يا سادة فى أعقاب الحرب الحبشية الإيطالية عام ١٩٣٥ فى مد شبكة حديدية تحقيقا لرغبات السلطات البريطانية فى مصر فأقامت الحط الحديدى بين « فوكه ومرسى مطروح » ثم زيد هذا الحط فيا بعدحتى زبط الإسكندرية عرسى مطروح مما سهل كثيراً من أعمال الحلفاء.

ولقد مدت الحكومة للصرية فى أثناء الحرب خطوطا حديدية طولها يزيد على ألف ( ١٠٠٠ ك م ) كيلو متر فى جهات متعددة من نواحى القطر المصرى على النحو التالى :

١ - طريق (كفر الدوار - سيدى عبد القادر) لتخفيف الضغط عن خطر السكندرية - مرسى مطروح).

٢ -- طريق ثانوى طوله ٤٠٠ كيلو متر لنقل العتاد إلى ميادين القتال
 في الصحراء الغربية .

٣ - طريق (سفاجه - قنا) ليجعل من سفاجة ميناء جديدا يمكن الاعتماد
 عليه حال احتلال الموانىء الشمالية .

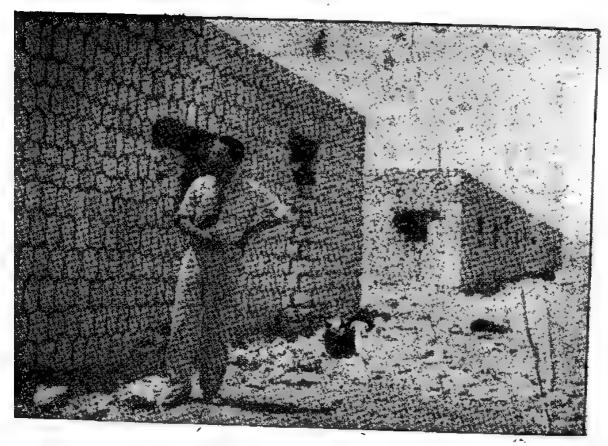

محملة السكة الحديد التي كانت ممتدة بين قنا وسفاجة وقد تركها البريطانيون بعد أن خربوها ونزءوا منها النوافذ والأبواب

(... و لقد وجدت في رحلتي التي قمت بها – إثر عودتي – إلى مناطق البحر الأحمر أن هذا الخط قد أزيل نهائيا عقب انتهاء الحرب ومن الملحوظ أن السلطات البريطانية قد نسفت الخط عن آخره وكذا جميع المهائي وخلعت منها الأبواب والنوافذ ولم تترك غير الحوائط الحجرية التي لا تساوى شيئا في مناطق جبلية كلها أحجار وقد بلغ طول الطريق 171 كياو مترا . وعلى الرغم من أن إيمام هذا الطريق لم يستغرق سوى بضعة أشهر قلائل إلا أن السلطات البريطانية قد سخرت كثيرا من العال في إقامة حمام سباحة ومقهى وملعب واستراحة في منتصف الطريق بين سفاجة وقنا . وبالفعل لقد بعثت تلك المناطق من العدم بفضل هذا الطريق وصارت كما قال حرافقنا العربي « جنة الصحراء » أو الواحة الصناعية التي خلقتها يد الإنسان ) .

﴿ إِنْ عَادِ مَدْ طُورِيقَ ( الشط ف القَنظرة ) شرق القنال . "

مد طریق فرعی آخر فی منطقة سیناء والقنال أیضا ..

٣ - مضاعفة الخط الحديدى بين الإسماعيلية والسويس لمواجهة ضغط التنقل
 بين هاتين المدينتين .

٧ – تقوية خط ( القاهرة – السويس) الصحراوي .

ومما هو جدير بالذكر أن ورش السكة الحديدية قد واجهت ضغطا غير محتمل خاصة وأن الفحم الذي كان محترنا قد نفد عن آخره واضطرت المصلحة المسئولة إلى استخدام الزيوت مكان الفحم مما استدعى تغييرات غير قليلة في الآلات البخارية المسيرات للقطارات . . ولسكن تم كل ذلك بنجاح على أيدى العال المصريين الذين كانوا يعملون بروح الصبر والمثابرة رائدهم طوال تلك الأعوام الشتة الحالكات السواد .

### ( ج ) علالة طرق مديدة :

سادتی وسیداتی — وفی الوقت الذی کانت تسهر مصلحة السکة الحدیدیة المصریة علی مد خطوط جدیدة کانت مصلحة الطرق والکباری جادة فی إنشاء وترمیم الطرق الآتیة : —

۱ – إتمام الطرق التي نص على إنشائها في معاهدة ١٩٣٦ وبلغ طولهـُـا ١١٠٤ كياو مترات .

 ٢ - ترميم طريق (قنا وسفاجة) بالمكدام وإصلاح الجزء الذي كان معطلا فيه أ بسبب سقوط السهول.

٣ - إنشاء طريق ( قوص - أسوان ) وأمكن بذلك السير من الاسكندرية حق اسوان بالسيارات على هذه الطرق البرية .

ع – إنشاء طريق ( أسيوط ـــ نجع حمادى ) .

و اقامة وترميم طرق أخرى بلغ طولها نحوا من ٥٨١ كياو مترا . وكان ذلك على نفقة الحكومة المصرية نفسها .

# (٤) عفر آبار ومد أنابيت مياه في الصحراء :

حضرات السادة والسيدات: ولما كانت الصحراء الغربية ميدان النزال بين قوات الحور والحلفاء فقد اضطلعت مصلحة السناحة بعمل طبوغرافية (العامين) وبرقة

ووصلت بينهما وبين واحة سيوه بسلسلة من الآبار التي كانت تربط بينها جميعا شبكة من الأنابيب لتوصيل المياه على الطرق المؤدية إلى برقة .

مد خطوط تليفونات وتلغرافات - وحتى تكون شبكة المواصلات مستكملة السباب تجاحها فإن مصنحة التليفونات والتاغرافات قد مدت ٢٧١ ترنكا تليفونيا و ٨٨ خطا تلغرافيا بلغت أطوالها (٢١٠ ر ٢٠) و (٢١٢ ر ٧) من الكيلو مترات على الترتيب أما تركيب كل هذه الخطوط فكان بواسطة عمال ومهندسين مصريين في حدود بلادهم وخارجها في برقة وليبيا .

وفضلا عن هذا فإن كثيراً من أجهزة اللاسلكي قد سلمها الحكومة المصرية — على سبيل الإعارة — للسلطة البريطانية ودربت كثيراً من الجنود البريطانيين على استعال أجهزة الإرسال والاستقبال البرقية بين الطيارات والمحطات الأرضية وكذا اشترك المصريون في تنظيم الاتصال اللاسلكي على الأسطول في البحرين الأبيض والأحمر على السواء .

# (ه)- الموانىء المصربة:

حضرات السادة والسيدات: لقد كانت الموانىء المصرية قواعد لسفن الحلفاء طيلة سنوات الحرب ولم تدخر مصاحة الموانى والمنائر المصرية وسعاً فى تقديم كل التسهيلات اللازمة فقامت بتنفيذ مشاريع تعميق القنال لتيسر للسفن مهمة الرسو بلا مشقة ولقد وضعت تحت تصرف السلطات البريطانية جميع أرصفة الميناء وكراكات الرفع وكاسحات ألغام البحار هذا فضلا عن مساهمها فى إصلاح قطع الأسطول البريطانى ولقد أحصيت العمليات التي قامت بها المصلحة طيلة سنوات الحرب فبلغت ١٩٤٤ عملية حق أول يناير عام ١٩٤٤ عملية

# (و) - الاعفاءات القانونية:

حضرات السادة والسيدات: ولقد أعفت الحكومة المصرية جميع قوات الحلفاء من المحاكمة أمام المحاكم الوطنية وأحالتهم إلى محاكم عسكرية لتوقع عليهم العقوبات حالة ارتكابهم الجرائم الجنائية أو الجنح أو المخالفات . . . وطبعا لا يدرى أحد هل كانت توقع عليهم تلك العقوبات أم لا . . . إذ أن المحاكم المصرية لم تعطحق الإشراف على المحاكمة أو حق الإحاطة علما بنتائجها . . . ولقد تكررت جوادث الاعتداءات من

القوات المحاربة على المصريين والمصريات وآخر ما أذكره من تلك الحوادث هو ما وقع في العام الماضي بين باشع برتقال وضابط بريطاني اشترى منه ست برتقالات ولما طالبه البائع بالثن أخرج الفسابط البريطاني حافظته من جيبه - أستغفر الله - بل يبدو أنه لكثرة مشاغله قد نسى فأخرج مسدسه وبدلا من أن يعطيه ستة قروش أهداه ست رصاصات استقرت كلها في جانبه الأيسر . وسقط الباشع المصرى من فوره وتنبه الضابط البريطاني من غفوته على أثر سماعه تلك الطلقات وفتح عينيه ولم ير شيئا مثيرا في الجثة الغارقة في الدماء إلا كيس النقود الذي سحبه منها ولاذ بالفرار . . . ولما قبض عليه وسئل عن الجريمة زعم أن البرتقال كان « نازياً » فيجب أخذه أسيراً وأن النقود لم تكن محلاة بصورة «جورج السادس» فرأى مصادرتها !!

حضرات السادة والسيدات: الآن وقد انتهيت من حديثي الليلة عن الحدمات التي أسدتها مصر لبريطانيا وحلفائها يطيب لى في هذه اللحظة ألا أنسى كذلك الحدمات والتضحيات التي قدمتها الهند. . إن العالم اليوم يحتفل بتحررها وزوال كابوس الحكم الأجنبي عنها وإنى إذ أهنىء باكستان وهندوستان بزوال السيطرة البريطانية عن بلادها أهنىء الولايات المتحدة أيضاً ولا يسعني إلا أن أذكركم في ذلك بماكتبه «وندلويلكي» في مؤلفه «عالم واحد» عن الهند فقال ما نصه:

« إذا طرحت أمانى الهند في حريتها واستقلالها جانبا وأرجئت إلى يوم آخر في المستقبل فإن بريطانيا العظمى ليست هي التي ستكابد الأوجاع والآلام في الشرق الأقصى بل الولايات المتحدة نفسها 11 »

\* \* \*

#### الحلقة الثالثة والأخيرة :

وفى المساء المتأخر من ليلة الحيس ٢١ أغسطس سنة ١٩٤٧ اتصل بى المستر «كارلوس ج ، بلاسيوس » مدير محطة إذاعة هيئة الأم المتحدة وأخطرنى أن الموعد الذى كان محدداً لحديثى مساء اليوم التالى ( الجمة ٢٧ أغسطس ) قد أرجىء إلى الأسبوع التالى أى مساء الجمعة ٢٩ أغسطس نظراً لأن مجلس الأمن قد قرر استئناف المناقشة في قضيتنا في نفس الوقت الذى كان محدداً لإلقاء حديثى . . . واتفقنا على ذلك ولكن حدث أن أصدر الأمين العام للهيئة أمراً إلى رجال حرس الهيئة بالحياولة دون دخولى أو اقترابى من مبانى الهيئة وانخاذ كل الاحتياطات لتنفيذ ذلك الأمر الذى

وزعت نسخ منه على الصحافة ووور الإذاعة الأمريكية ! ! أما سبب صدور ذلك الأمر فقد عزاه المستر تربجني لى السويدى الجنسية إلى ما قمت به وزميلى الأستاذ أحمد كامل قطب المحاى من أعمال تهدد السلام في مبنى السلام ! !

#### إلفاء الحديث!!

أما هذه الأعمال المهددة للسلام فقد بسطتها بشيء من التفصيل في باب « مفاجئات في مجلس الأمن » أما هذه الحلقة الأخيرة من سلسلة أحاديثي في محطة إذاعة هيئة الأم عن خدمات مصر وتضحيانها وقت الحرب فقد ألغيت بحق «الفيتو»!! نعمحق «الفيتو» الذي لم يستعمله مندوب روسيا أو أمريكا أو غيرها من الدول العظمي الخس . . . إنه حق « الفيتو » الذي استعمله مندوب السويد !! حقا إن السويد ليس لهما أن تستعمل هذا الحق قبل الدول فلا أقل من أن تستعمله مع الشعوب بل مع الأفراد الضعفاء أمثالي !

## طبيع الحديث الملغى :

ولم تكن هناك مندوحة عن التفكير والالتجاء إلى وسيلة أخرى يمكن بها أن تذلل سبيل النشر لهذه الحلقة الأخيرة فعمدت إلى طبع نسخ منه على الآلة الكاتبة ووزعتها على بعض الصحف ودور الإذاعة وتوجت الحديث بعناوين مثيرة ...

« سكرتبر هيئة الأمم المتحدة يمزق ميثاقها ! ! »

« إلغاء إحدى الحريات الأربع — التعصب الأعمى ضد المصريين »

- « الله الحديث الذي منعه المستر "ريجني لي من أن يذاع في محطة هيئة الأمنم أمس »
- « لأن صاحبه مصرى ! ! لأن صاحبه عربي ! ! لأن صاحبه من التسرقين ! ! . . . »

#### إذاعة الحديث من يُلاث محطات ا!

وعلمت في اليوم النالي أن محطة «كولومبيا» و «منهاتن الوسطى» قد أذاعتا طرفا من الخطاب وحرصت كل منهما على أن تذكر تلك العناوين الثيرة كا هي . . أما المحطة الغربية التي يديرها « السيد صبرى أندريه » في « بروكلين »فقد أذاعت الحطاب كاملا وعلق المذيع عليه بوجوب سير الهيئة وفق ميثاقها وإعطاء حرية القول لسكل فرد دون تفريق أو تمييز في اللون أو الدين أو اللغة وهكذا سقط حق « الفيتو » الذي استعمله تريجني في ، ومات يوم ولد وشيعت جنازته غير مأسوف عليه ! ا

إن مثل تلك المواقف التي يقفها حكرتير الهيئة لتجعل الكثيرين يصبون جام

سخطهم ولاذع سخرياتهم على هيئة الأم وموظفيها . . . القد كتب أحد الصحفيين عنها مقالا صدره بعنوان United Nations بدلا من United Nations مستبدلا حرف أل « A » بحرف أل « O » فصار المعنى هيئة « الانحرافات المتحدة » بدلا من هيئة الأم المتحدة ا ا .

#### نص الخطاب :

حضرات السادة والسيدات: إنه المستر إيدن وزير خارجية انجلترا السابق الذى ألتى بيانا في مؤتمر صحفى عقده بالقاهرة يوم ١٥ فبراير عام ١٩٤٠ قال فيه:

« لقد اغتبطت اغتباطا عظيا لما شاهدته بنفسى من المجهودات التى بذلتها مصر لتهسير سبيل التقدم على الحلفاء حتى يصلوا إلى أهدافهم كما لاحظث الإخلاس فى تعاونها مع بلادى فى كل التدابير الضرورية لمتابعة الحرب » .

# ١ – حالة الحصار وقطع العماقات وإعلاله الحرب:

حضرات السادة والسيدات: لقد أعلنت الحسكومة المصرية حالة الحسار في البلاد ليسهل سن التسريعيات واتخاذ التدايير الحاصة المتطلبة لمواجهة الظروف الحربية . وحتى تسكفل حماية ظهور الحلفاء في مصر والشرق الأوسط فقد أعلنت حكومتنا قطع العلاقات الديبلوماسية مع ألمسانيا في ٣ مبتمبر ١٩٣٩ وإيطاليسا في ١١ يونية ١٩٤٠ واليابان عام ١٩٤١ وزومانيا في ١٥ ديسمبرعام ١٩٤١ والمجر في يناير عام ١٩٤٢ وهكندا فسخت مصر كل ما يربط بينها ويين دول المحور من روابط ... والواقع ب ياحضرات السادة والسيدات بين مصر لم يكن عنعها من الإعلان الرسمي للحرب فوراً على دول المحور إلا رغبة بريطانيا في أن تظل بلادنا في منأى عن المعارك الحربية حتى تؤمن طرق المواصلات ولتبق مراكز الإمداد ومخازن التموين في رقعة بلادنا بعيدة عن خطر الاعتداء . . ولقد أشار إلى ذلك المستر تشرشل في خطابه الذي ألقاه في مجلس العموم البريطاني عام ١٩٤٥ والذي قال فيه :

« لم يحدث قط أن ضغطنا على الحكومة لتدخل الحرب والحقيقة أننا قد نصحنالها فيا مضى أكثر من مرة بانتهاج المنحى المضاد لذلك . »

ورغماً عن ذلك فإن مصر كانت تعتبر نفسها فى حالة حرب فعلية مع دول المحور منذ أن قطعت علاقاتها الديباوماسية إذ اعتقلت رعايا دول المحور لنفادى خطر التجسس الدولى ووضعت أموالهم تحت الحراسة لتمنع تهزيبها إلى الخارج فتشد أزر الأعداء بها . وفضلا عن ذلك فإن الحبكومة المصرية قد نظمت حلقة اتصال بينها وبين مكتب

الخابرات البريطانية الذي نصح - ولا نقول أمر - بزج مثات بل آلاف من المواطنين في المعتقلات بدعوى أنهم خطرون على أمن البلاد وسلامتها وتعطلت بذلك مصالح كثير من المصريين وتبددت أموالهم كل ذلك من أجل بريطانيا وحلفائها ولم تقف مساعدات حكومتنا عند هذا الحد فلقد أعلنت الحرب رسمياً على دول المحور ولم يعد الأمر كونه تسمية للأشياء بمسمياتها .

# ٢ – إيواء حكومات الدول المحتلة والاعتراف جممثلها:

حضرات السادة والسيدات: لقد فتحت حكومتنا ذراعها لاستقبال حكومات الدول التي احتلتها قوات المحور وأنزلتها منزلا طباً وقدمت لها كل المساعدات التي أعانتها على استئناف إدارة أمورها من القاهرة . . . والحق أنها كانت ضيافة عزيزة ولو أنها قد دامت بضع سنوات إلى أن وضعت الحرب أوزارها وتذكر ذلك جيداً يوغوسلافيا واليونان التي اعترف مندوباها في مؤتمرسان فرانسكو بجميل صنيعنا لهم يغطب رئيس وفد اليونان مؤيداً ومشاركا انجلترا وروسيا وفرنسا في ثنائهم على خدمات مصر طوال الحرب فقال ما نصه:

« عندى من الأسباب الخاصة ما يجعلنى أشترك بشخصى فى الثناء على مصر فى هذه الجلسة . وإنه ليسرنى أن أذكر أنه طيلة الفترة التى احتلت فيها اليونان منذ دخول الألمان حتى تمام تحريرها قد وجد رجال بلادها فى مصر طيب الإقامة وكريمها »

ولقد يسرت الحكومة المصرية مهمة « اللجنة الفرنسية للتحرير الوطنى » في سعيها لحماية مصالح الوطنيين الفرنسيين في مصر وقدمت لها من جليل الحدمات ما يحمده الفرنسيون المقيمون منهم والظاعنون . . . هذا فضلا عن اعترافها بوزير الدولة البولندى في الشرق الأوسط الذي عينته حكومة بولندة الحرة . . ولتى هذا الوزير عطفا من حكومة مصر إذ اعتبرته من أعضاء السلك السياسي ومنحته جميع الامتيازات التي يتمتع بها رجال هذا السلك في مصر .

ولا يغرب عن ذكرنا أيضاً ما قامت به حكومتنا من تصفية لتركات شركة «سكودا» وتحويل المتحصل منها إلى الحكومة التشكوساوفاكية المقيمة في لندن .

# ٣ - تنظيم الرعاية للحلفاء:

حضرات السادة والسيدات: لقد يسرت مصر كل السبل لإنجاح الدعاية لقضية الحلفساء لا في مصر وحدها بل في العالم العربي كله بما كانت تفرضه من رقابة

على الصحافة والإذاعة ولا تسمح بنشر شيء إلا ما كان في صالح الحلفاء . . ولقد بذات ما في الوسع من جهة أخرى لإحباط الدعاية المضادة وقد صادرت جهازات الراديو — المذاييع — آلق يملكها الرعايا الأجانب حتى تحول بينهم وبين سماع أنباء برلين ودعايتها . وناهيكم عن ملايين المطبوعات والنشرات واللوحات التي كانت توزع في الحلات الحاصة والعامة وحتى دور الحكومة كانت تزدان قاعاتها بصور الجيش الأمريكي والرئيس الراحل « فرانكلين روزفات » ومعه الأقطاب الثلاثة في جهة قيل عنها غير قابلة للتصدع ! ! .

# ٤ -- إيواء الأسرى وإلمعامهم:

حضرات السادة والسيدات: ولا يسألن أحد عن مئات الألوف من الأسرى الألمان والطليان الذين احتاوا معسكرات امتدت على مساحة رقعتها مئات بل آلاف كياو مترات وأذكر أنى قد ظللت راكبا سيارتى عبر تلك المستعمرات قرابة الجنس ساعات ... ورخما عن كثرة عدد الأسرى فإنهم قد لقوا كل راحة في تلك المعسكرات التي كانوا يتناولون فيها وجبات كاملة من الطعام قل أن يكونوا قد حصلوا عليها حتى في أكثر الأوقات رخاء في بلادهم .

\* \* \*

حضرات السادة والسيدات: لقد جاءت الحرب فأدينا فيها كل النزاماتنا وفوق النزاماتنا أيضاً فنحن الدين أشعلنا النار لحلفائنا ضد أعدائهم فى بلادنا فجعاونا نحن وقود النزاماتنا أيضاً فنحن الدين أشعلنا وأحدثوا المجاعة التي أودت بحياة الألوف . . إنهم جردونا من ثيابنا ولامونا بعد الحرب على أن عندنا بعض العرايا غير كاسين .

ولقد ارتكب الجنود الأجانب فى بلادنا زمن الحرب من الجرائم ما لا تكفره صلاة أو صيام لقد عقدنا لهم من عرقنا ودمعنا ودماثنا ذهباً أصفر زينوا به جيد نسائهم وأقراطا حاوا بها آذان فتياتهم .

أيها السامعون الكرام لقد سألت بريطانياً كبيراً عما سنكافأ به \_ نحن المصريين \_ بعد كل الحدمات والتضحيات فقال « أنتم شعب هازل يجمعكم الطبل وتفرقكم العصا » فتذكرت على التو ما قاله الكاتب الإنجليزى « توماس بين » عن بلاده « إن السيامنة البريطانية كالمومس لا يمكن أن تسترد شرفها أو توفى بتعهداتها » 1 1

# ثورة الفقر ابين في شبيكاغو!!

- ان شیکاغو وجریدتها د التریبیون ، حربتان مسمومتان مصوبتان إلی قلب ،
- ه بریطانیا والبریطانییین ... ... ... ( ادوارد حالست )
- « ليس هناك شيء اسمه « التوسط » أو ﴿ الاعتدال » في شيكاغو ، إنها مدينة »
- ه التطرف والمتطرفي*ن ... ... ... ده ده مه مه ه* ... ( و ۰ ل . جورج )

\* \* \*

# المؤتمر الوطى للمسحين واليهود :

تعرفت على المستر « وياتر بونت » في صحراء « ألاموجوردو » عند حضورنا « يوم هيروشيا » الذي نظمته جماعة « حشد الإغاء العالمي » . . . ومستر « بونت » هو أحد أعضاء « المؤتمر الوطني المسيحيين والهود » بمدينة شيكاغو وهو منظمة كبيرة ذات نفوذ لا يجاري في الولايات المتحدة الأمريكية كلها ومركز الرئيسي في مدينة « نيويورك » . . . ولهذا المؤتمر ثلثائة فرع « ٣٠٠ » فقط بولاية نيويورك وحدها ويمثل المسيحيين في هذا المؤتمر كبار رجال الولايات الأمريكية أمثال « لاجوارديا » (أ) صاحب أكبر مطار في العالم وكان محافظا لمدينة نيويورك وخلفه « ديوي » الذي شغل مكانه أيضاً في المؤتمر المذكور وكذا مدام « روكفلر » المليونير الأمريكي المعروف ورؤساء الكنائس البروتستنتية والكاثوليكية على السواء . . . ولهذا المؤتمر المسيحي الهودي أو « الصهيوني » نشرات دورية تنطق بلسانه وينتظم في هذا المؤتمر جمع عديد من الشبان والفتيات المسيحيات والهوديات . . .

أذكر أنه لما تأزمت الحالة في فلسطين وبدأت المعارك تدور بين العرب واليهود أعد هذا المؤتمر مثات الألوف من اللوحات الكبيرة المزينة بالألوان وقد كتب عليها:

نداه حار لكل أمريكي ا! • إدفع دولاراً !! ، ... • تنقذ يهودياً ١١ ، ... • وتقتل عربياً !! » ...

ولقد نظم المؤتمر المذكور اكتتاباً لجمع ٥٠ (خمسين) مليوناً من الدولارات ( ١٩٠٠ره ١٩٢٦ ألفا من الجنبهات ) للدعاية لقضية إسرائيل قبيل انعقاد الجمعية العامة في إدورة عام ١٩٤٧ وقد غطى الاكتتاب في عشرة أيام . . . وجمع في الكنائس المسيحية وحدها قرابة ثلاثة ملايين من الجنبهات ١١١.

رأيت هذه الضروب من الحيالات حقيقة ماثلة أمام الأعين وبدأت أسال نفسى هل لتا — نحن العرب والمسلمين — أن ننشى، في الولايات المتحدة مثل تلك المؤسسات التي تقوم أولا باسم الدين والإنسانية ثم لا تلبث أن تصير أداة ضغط و توجيه لسياسة أكبر دولة تعيش اليوم على ظهر المعمورة !! . دولة لو عطس رئيسها اليوم في وشنطن لقفزت دول الدنيا الجديدة كلها واقفة لتقول له « يرحمك الله يا « دادى » أويا أبتاه !! . دولة لو أراد رئيسها الليلة أن يغني لوجد أهل « لندن » و « باريس » يدقون له الطيول والبشائر وربما امتدت أصوات المزامير إلى قلب روسيا الحراء والبيضاء و ( السوداء ) كذلك !!! .

#### \* \* \*

# « شيكاغو » الفاشية و « نيويورك » الشيوعية ..!!

ودعانى المستر « ويلزبونت » لزيارة « شيكاغو » وحدد لى مساء الجمعة به أغسطس لإلقاء خطاب فى جموع القصابين المحتشدين فى ذلك اليوم احتفاء بذكرى تأسيس اتحادهم العام . . . ولقد حضر حفل الاتحاد فى العام الماضى مندوب اليونان لدى مجلس الامن .

وهبطت بى الطائرة فى مطار « شيكاغو » واستقبلنى الستر « ويلز » . . . والستر « هو بُكْنر » رئيس اتحاد القصابين وأخذنا السيارة إلى منزل الأول حيث استرحنا قليلا وجلسنا نشرب بعض أقداح الشاى الأمريكي وبينا نحن كذلك إذ دق التليفون إنه منزل مستر « بورت ، ا ، وود » .

وانتهى مستر « ويلز . . . » من مخاطبته التليفونية وقال إن « جين » هذه التي كانت تحدثني هي إحدى قريبات مستر « روبرت . ا . وود » اليد الطولي التي تحرك جماعة « العمل الأمريكي » « American Action » تلك الجمعية الفاشية التي تؤيد في حماس وخبل الجنرال « فرانكو » دكتاتور إسبانيا !!

وهنا قاطعه المستر «هوبكتر» قائلا: لا يستطيع أحد أن يتهم جماعة « العمل الأمريكي » بالفاشية . . إنها تأسست في مدينتنا منذ عام واحد فقط وهي تضم بعض المتطرفين السياسيين الذين يفضلون سياسة العزلة على ما عداها . . . ولقد ظل نشاطهم يسير في هدوء وتؤدة حتى كشفت النقاب عنه بعض صحف شيكاغو التي كتبت عنها في الصدارة أموراً كثيرة تحت عنوان لا زلت أذكره حتى هذه الساعة . . . « كبار الممولين يساعدون الحركة – الملايين تجمع للتخلص من « ١٧٨ » عضوا بريطانيا . » وتركز هذه المنظمة جهودها في الميدان العسكرى وتعمد إلى ضم شمل رجال الحرب والجيش ليؤثروا في تتأمج الانتخابات العامة وبالتالي ليضمنوا توجيه السياسة الوجهة التي يرونها ا! . والمسحة العسكرية وطابع الإرهاب الذي تتسم به هذه المسيوعية والشيوعيين الذين المخذوا من « نيويورك » محطا ومركزاً انشاطهم . . . واين صراخ جماعة « العمل الأمريكي » وضحيجهم لأحب إلينا من فيح الشيوعية المنبوعية من الشارع رقم ١٢ بحي « منهاتن » عدينة نيويورك !!

※ \* \*

# زيارهٔ السلخانة أو المذبح:

وبعد أن قضينا فترة غير يسيرة انتقلنا إلى السلخانة وطفنا بفروعها التعددة وشاهدنا كيف تهوى مثات الدواب والخنازير صريعة قبل أن يرتد إليها الطرف عندما تضرب على رءوسها بمطارق حديدية تدار بواسطة أزرار كهربائية ... وتسرعان ما يسمع صوت المادة المفرقعة الثبتة على رأس كل دابة وهى تنفجر وينفجر في أعقابها دم الحيوان الذي يهوى ساقطا...ثم ترفع هذه الدواب المذبوحة بآلات ميكانيكية لتحل محلها الدواب

الأخرى ليجرى عليها ما جرى على سابقتها وهكذا وجدنا مِثات الألوف من الدواب تزهق أرواحها في لحظة واحدة من الزمان ... قال أحد مرافقي مبتسها :

« لا مماء في أن أعوان عزرائيل - ملك الموت - في مدينتنا ومذبحنا قد تناهى بهم التعب والنصب حتى ليخيل إلى أنهم قرروا إعلان الإضراب والاعتصاب ساعة كل أربع وعشرين ساعة 111 (هذه هي الساعة التي تتغير فيها نوبات العمال ودورياتهم فلا تذبح أو تقتل فيها الدواب والماشية 11.)

# مزابح الإنجليز فى بلادنا :

وذهبنا بعد زيارتنا لأقسام السلخانة إلى قاعة الاجتماع وكان عدد الحاضرين يربو على الألفين وقد علتهم موجة من المرح والاستبشار وبعد لحظات من مقدمنا خيم السكون على القاعة وكان ذلك إيذانا ببدء الاجتماع وسرعان ما تقدم الأمين العام وقرأ تقريره السنوى وأحيلت مناقشته إلى لجنة خماسية اختيرت بالاقتراع العلني ... ومين تصفيق الأكف وصيحات التحية والترحاب انطلق في تدفق وحماس بالغين يقول :

«أنتم أيها القصابون عصب الحياة ومركز الإمداد والتموين ليس لأهل شيكاغو وحدهم الذين يربو عددهم على ١٩٤٨ ٣٣٩٣ نسمة وفق إحصاء عام ١٩٤٠ بل لسكان الولايات المتحدة الأمريكية الذين تجاوزوا ٣٨٥ ٣١٩٢ نسمة .. ومعذرة إن نتاج أيديكم ليعبر الأطلنطي إلى شتى أرجاء للعمورة ... »

وبعد أن أخذ يعدد التطورات في نظام الانحاد العام وكيف استطاعوا التغلب علمها قال :

« والآن سنؤجل مناقشة التقرير ريثا تدرسه اللجنة الخاسية وتقدم رأيها في مستهل الشهر القادم وترجو ألا يكون محل نقاش يحتدم كالمنازعات السياسية التي سمعتم في العام الماضي طرفا عنها من منسدوب اليونان مهد الحضارة الإغريقية القديمة!! « ضحك » واليوم تسمعون — ياسادة — جانباً من قضية أم الحضارات الأولى « مصر » التي جاء أبناؤها يعرضونها على مجلس الأمن وأظنكم قد طالعتم الصحف منذ يومين أو ثلائة وقرأتم شيئا عن حق تلك البلاد في حريتها ووحدتها مع سودانها واستقلالها!!

أيها السادة : بيننا صيف مصرى - نود أن نستمع منه إلى قصة الاستعار البريطاني في أرض الفراعين . »

وهنا تقدمت إلى منصة الحطابة ...

«أيها السادة والسيدات: أود في مستهل خطابي أن أتوجه بمزيد شكرى الحضرائكم، وكم كنت أود أن أحمل لكم رسالة قصابي وادى النيل في القاهرة والحرطوم إذا لكانت رسالة تتقطر جوانها دما ... (ضحك) ...

حضرات السادة: إن البريطانيين قد أحالوا أرض وادى النيل كله إلى مذابح وسلخانات وأية سلخانات ؟ ؟ لقد ذاقت كل شعرة من شعر رءوسنا ألم الذبح فابيضت قبل أن يحين وقت بياضها ولقد مات شهداؤنا على أيدى الجلادين البريطانيين ألف ميتة قبل أن يمونوا ! ا

حضرات السادة : أنا لن أعرض عليكم تفسيلات هذه القضية أو فرعياتها إنما سأبسط أمامكم جانبا واحداً من آثار الاستعار البريطاني في أرض وادى النيل.

# حماية العرسس وأصحاب الجلاكيب الرزقاء :

حضرات السادة ... إن البريطانيين زعموا أول ما هبطوا أرض النيل أنهم قد قد جاءوا لحماية العرش ضد الثائرين من أصحاب الجلاليب الزرقاء ولا زال كل مصرى يذكر ذلك المنشور الذي أصدره الجنرال وولسلي القائد العام للحملة الانجليزية عقب دخوله القاهرة والذي قال فيه:

لا يعلن الجنرال وولسلى القائد العام للحملة الإنجليزية أن الحكومة البريطانية لا تقصد بإرسال جيوشها إلى مصر إلا توطيد العرش، لذلك لن تقاتل الجيوش الإنجليزية إلا شاهرى السلاح والثائرين على العرش . . . » فلما ثبتت قواعد العرش زعم البريطانيون أنهم إنما جاءوا في الأصل لحاية أصحاب الجلاليب الزرقاء . . . وقال كرومر ولا زال يردد نعمته حتى

الآن بيفن :

« إننا نريد أن نضع للشعوب فى الشرق الأوسط أحدث النظم لكفالة الأمن ورفع مستوى المعيشة فها . . . »

أما هذا الزعم فقد ذهب بددا يوم وقعت حادثة دنشواى وذهب ضحيتها أصحاب الجلاليب الزرقاء أنفسهم 1 1

弹称的

#### ۱ – مارثة دنشواي :

أما حادثة دنشواى ياسادة فتأتى فى رأس فائمة الأعمال البربرية للبريطان فى أرض وادى النيل . . .

ودنشـواى هذه قرية مصرية تصغر كثيرا عن ضواحى «سان جون » فى ولاية «كاليفورنيا» وتوجد فى وسطها أبراج عالية بنيت من الطوب غير المحروق لإيواء الحمام وبعض الدواجن فها . .

والآن تصوروا حضرات مبلغ الشعورالذي بسود قرية أمريكية ظهر بها فجأة وعلى غير المرتقب بعض الضباط اليابانيين وأخذوا يطلقون النارعلى ما فيها من طيور ودواجن جمعوها وحملوها معهم مؤكدين أنها ليست سوى طيور جازحة غير برية ١١١.

لا مراء — يا سادة — في أن التواضع والبساطة التي هي من صفات الفلاح الأمريكي لا تكون في هذه الحالة إلا سستاراً يخفي وراءه حقداً دفيناً وبغضاً متناهياً لليابانيين وربما ظن الريني من سذاجته أن تلك الاعتداءات المسلحة لم يكن يقصد بها البط أو الإوز إنما هي ترمي إلى إقامة المعسد « الهيروهيتي (۱) » مكان الكنيسة البروتستانتية أو السكاتوليكية في قرنته الله.

حقاً ما أسرع النهاب مشاعر الريني الفطرى عنــد ما يرى ويحس أن قلاع دينه وعبادته في مهب الرياح والأعاصير ١١١ .

وهذا ما حدث بكلياته في قريتنا الأسيفة المصرية دنشواي أما تفصيلاتها فأعرضها عليكم ويا لها من تفصيلات . . .

## الشكاية من حوادث الصير :

ذهب بعض الضباط البريطانيين لصيد الحمام في تلك القرية ولكن أناسها وساكسها تذمروا واشتكوا وطالبوا بعدم تكرار ذلك فما وجدت شكايتهم آذانا ذات أسماع !!. ولما يئست القرية من أن تجد النصفة والعدالة في القانون قرر « حسن محفوظ»

<sup>(</sup>١) نسبة للى هيروهيتو لمبراطور اليابان ومعبودهم .

- وهو رجل في الستين من عمره وعميد أسرة من أصحاب الأبراج - ألا يسمح بتكرار ذاك الاعتداء مرة أخرى على قرية من الآمنين ا! وفي نفس الآونة صدرت التعليات إلى الجنود البريطان بعدم صيد الحمام إلا بعد الإذن والرضى من عمدة القرية . . . ولا يمكن لأحد أن يتكهن بماكان يحدث لوأن أحد العمد اجترأ على رفض طلب ما للحنود البريطان . . . إذا لقيل للسماء أمطرى وللأرض تفجرى ولغاض الماء وقضى الأهر ولأعرق طوفان ﴿ نوح ﴾ أرض مصر مرة أخرى!!

# وقوع الحادثة:

وفى ١٣ يونيو عام ١٩٠٩ خرج أربعة من رجال الجيش البريطاني هم الميجور «بين كوفن » والكابتن «بول»، وكان يمتطى ظهر جواد عربي أصيل، والملازمان بورثر وسميث ويك ومعهم الطبيب البيطرى «بوستك» وسار برققتهم أومباشي من رجال شرطة نقطة الشهداء وأحد التراجمة المصريين . . . وتوجهوا جميعا إلى قرية دنشواى فلما وصلوها أرساوا الأومباشي ليأخذ تصريحاً من عمدة القرية بالصيد فيها فألفاه وقتذاك غائباً وأشار عليه نائبه بإمكانية ذلك إذا ما ذهبوا بعيداً عن بالصيد فيها فألفاه وقتذاك غائباً وأشار عليه نائبه بإمكانية ذلك إذا ما ذهبوا بعيداً عن زمام القرية . . ولكن البريطانيين لم ينتظروا حتى عودة الأومباشي فانقسموا فريقين توجه أحدها إلى الطريق الزراعي وبتي الفريق الآخر على مقربة من منازل القروبين .

وتصادف يا سادة — أن حمامتين كانتا واقفتين على جرن لمؤذن القرية محمد عبد النبي فصوب أحد الجنود بندقيته إليهما فحذره الشيخ المسن «حسن محفوظ» من مغبة هذا الاجتراء ولكن تحديره وصراخه قد اختنى عند ما أطلقت أعيرة النيران التي أخطأت مرماها وأصابت زوجة المؤذن « أم محمد » فسقطت مضرجة بدماهها . . .

ويمكنكم أن تتخيلوا مدى ما يصيب شعور أهل القرية الأمريكية من السخط والدعر والاستياء إذا ما قتل جنسى يابانى زوجة قروى أمريكى بائس على سبيل اللهو والتسلى المال.

ثم ما لبثت النيران \_ يا سادة \_ أن نشبت في جرن القمح الذي كانت تقف عليه الحامتان فظن المؤذن القروى عبد النبي أن هذه النيران قد أوقدها البريطانيون « المكفار » ليحرقوا العالم الإسلامي كله ؛ وأرخى العنان لحبائل صوته وانطلقت صيحاته في الآفاق « قتلوا المرأة وحرقوا الحجرن ! ! . . . » وأخذ يرددها حتى خرجت إليه القرية أطفالها ونساؤها ورجالها . . . ولما علم الجنود الآخرون بحرج موقف



してんかりているい こころかん



الدين عجد أن سمك أحد الأحياء الذين شاعدوا إعدام المصرين في « دندواي » يدلي عملوماته إلى الأسناذ عجد عبد العزيز المحاني الذي أوفد

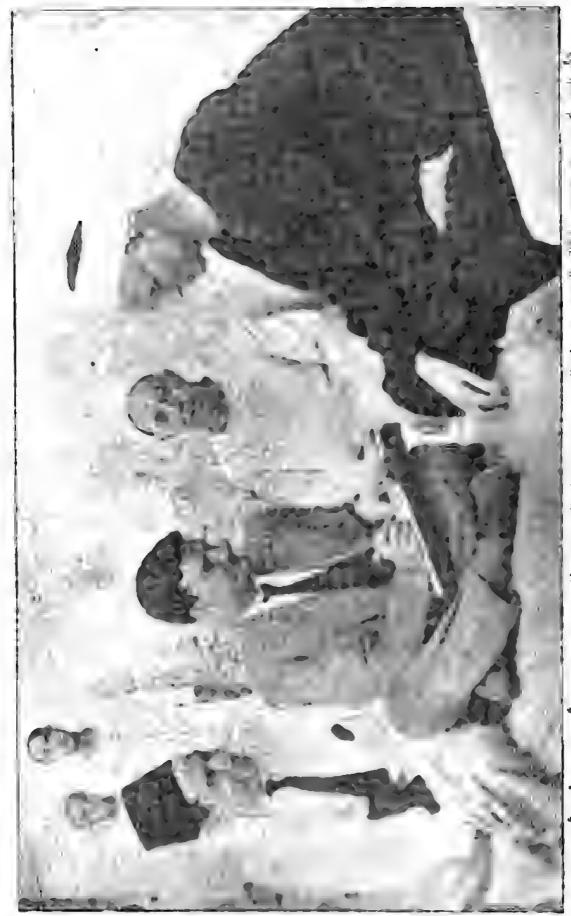

- وهم الحال العدم في يستعمان إلى شرح عمدة دنشواي الذي روي المادث ... إنه صاحب كأر ولابد من أخذ تأره ! إ

زُميلهم خَكُفُوا إليه بغية إنقاذه وحمايته ووصل في الوقت نفسه شبيخ الحفر وبعش معاونيه ليفرقوا الجمع ويخرجوا الجنود البريطانيين فتوهم هؤلاء أنهم جاءوا يريدون بهم شراً فأطلقوا عليهم النار وأصيب شيخ الخفر برصاصة استقرت في خذه فهاج الجمع صائحين « قتلوا شيخ الخفر ١١» . . . وهبوا من فورهم يمطرون البريطانيين وابلاً من الحجارة وانهالوا عليهم ضرباً بالعصى وجردوهم من سلاحهم واحتجزهم خفراء القرية ثم قادوهم إلى حيث سقطت زوجة المؤذن وأفهموهم ﴿ وطبعاً بالإشارة » أن أعناقهم كانت تستحق أن تخرط دون إمهال جزاء قتلهم المرأة الآمنة الطمئنة . . . وتقول محاضر التحقيق إن جموع القرية انفجرت ثانية في موجة سخط أخرى وانهالوا عليهم وكزاً بالأيدى وركلاً بالأقدام ... الأقدام العارية ذات الشقوق الغائرة . . . إنهم كانوا حفاة لا لشيء إلا لأن البريطاني عند ما احتل بلادهم جردهم من كل شيء حتى النعال حرم علمهم أن يلبسوها ! ! ! . . ولكن الحفراء استطاعوا أن يكفوا عنهم الحيطر ويفرقوا تلك الجموع الثائرة الهائجة . . . ولا يمكن بحال ما لشعب ثائر أن يكون خيراً في تصرفاته من أهل دنشواي ؛ فلقد طالعتنا الصحف البريطانية نفسها بنبأ فحواه أن جموعاً من الشعب « اللنــدنى » تجمعت حول رجل مسن وأخذت تكيل له الضربات حق صعدت روحه لرب « لندن وواشنطن وموسكو » أما سبب ذلك الهياج فكان مجرد شائعة ألقاها رجل الشرطة المنوط به المحافظة على الآداب العامة في حديقة « هايد بارك » ونسب للرجل الكهل بعض التصرفات الخلقية التي حملت الجهور وأى جمهور ؟ الجمهور البريطاني « ذو الدم المثلج » على أن ينصب نفسه خليفة « لعزراثيل » في الأرض فيقبض أرواح الناس ولاحسيب له إلا « فليت ستريت » \* Fleet Street الذي يسجل الحوادث بإيجاز تارة وتفصيل أخرى شم تطوى مع الزمان فتصبح نسياً منسياً ١

ولم يكن الجنود البريطان في دنشواى لأمر أو مهمة رسمية من قبل فيادتهم إنما كانوا في نزهة إشباعاً لرغباتهم الخاصة . . . والآن نعود بكم إلى استكال حلقات الحادثة . . لقد استطاع السكابان « بول » والطبيب البريطاني أن يلوذا بالفرار وظلا يعدوان في أعظم أوقات الصيف المصرى حرارة حتى بلغا سوق مدينة « سرسنا » فسقط السكابان « بول » عنده متأثراً بضربة الشدس ولكن زميله تابع مسيره حتى بلغ

<sup>(</sup>١) هو شارع الصعافة في لندن وبه جميع مكاتب الصعف والحجلات الانجليزية والأجنبية وكذا وكالات الأنباء.

كتيبته وأنهى إلى باقى الجنود الخبر فهبوا سراعاً لإنقاذ زملائهم فلما بلغوا بالدة «سرسنا» وجدوا الكابان « بول » ملتى فى نزعه الأخير ورأوا فلاحاً مصرياً يدعى «سيد احمد سعيد » يقدم له بعض الماء فسبوه أحد من اشتركوا فى ضربه فانقضوا عليه عؤخرات بنادقهم يهشمون رأسه وما تركوه إلا بعد خروج مخه من عظام جمجمته ا ا ا وطبيعى لقد صعدت روحه لبارئها وهى تصب على البريطانيين سيلا من المعنات لكفرانهم الجميل ومقابلة الإحسان بأقسى ضروب الطغيان ١١١.

أما قتلة هذا الشهيد فلم يسألوا عما فعلوه ... أن دم المصرى فى البورصة البريطانية التجارية لايوازى تمن التحقيق أو استجواب مهدريه !!!.

## محاكمة سكال دنشواى :

والآن وبعد أن علمنا كيف أن الجنود البريطانيين الذين ذهبوا إلى دنشواى بغية صيد الحائم قد صادوا مكانها الإنسان ١١ فقتلوا امرأة وأصابوا ثلاثة بتخين الجراح وأبى زملاؤهم أيضا إلا أن يصيدوا آخر فى الطريق نحاولته إنقاذ أحدهم (١١) فقتلوا رجلا بلا ذنب جناه ولا جريرة ١١ وبدلا من أن تصدر المحكمة التي شكلت بأمر المعتمد البريطانى صارم عقوباتها على من ارتكبوا هذه الفظائع والآثام فقد كافأوا عبد النبي مؤذن القرية بالأشغال الشاقة المؤبدة جزاء مشكوراً منهم على قتلهم زوجته ١١ أما الزوجة نفسها فقد برأتها المحكمة مما نسب إليها ... إذ لم تثبت إدانها بسرقة طلقة الرصاص التي وجدت مستقرة في أمعائها ١ وحتى لا يشعر عبد النبي بسأم الوحدة ووحشة الانفراد فقد حكم أيضاً على شاب آخر في العشرين من عمره «أحمد محفوظ» ليأنس بمشاركته ومرافقته وراء القضبان الحديدية طيلة ربع قرن من الزمان . . . ألا ما أقصرها ١١.

أما الكهل المسن «حسن محفوظ» الذي اعترض على لهو الجنود البريطانيين ورياضتهم فقد اكتفى بإعدامه ونظراً لكونه رب عائلته وسيدها فقد روعيت مكانته وعلقت رقبته فى مشنقة على قيد خطوات من منزله حتى لا تحرم زوجته وأبناؤه وحفدته من التمتع بمنظر تربحه فى حبال المقصلة ساعة أو بعض ساعة ١١٠

وخشية أن تغيظ باقى العائلات أسرة «محفوظ» على ما حوبيت به من ثقة الحكين وتقديرهم فقد شنق إلى جوار عاهلها ثلاثة آخرون « يوسف سلم» و « السيد سالم » و « محمد زهران » وذلك كيا توزع الثقة القضائية بين العائلات بكل عدل وقسطاس ١١١.

ولقدكان شنق الفرد الواحد يستغرق نصف ساعة يترك أثناءها المشنوق معلقاً ضهاناً لنجاح العملية فكان يدور ويدور في بطء حول نفسه ليراه المشاهدون ويلتقط المصورون له (وإن كان التصوير قد حرم وقتذاك!) المناظر في مختلف الأوضاع والاتجاهات!! ولو في قرارة قلوبهم بدلا من قرارة آلة التصوير ...

ومضت \_ يا سادة \_ ساعتان تمت أثناءها عملية الشنق ولكي تصير المسرحية اكثر نجاحاً فلا تقابل من جمهور النظارة بشيء من الملل والاستياء قرر قضاة محاكم التفتيش جلد ثمانية آخرين لكل منهم خمسين جلدة وذلك على الرغم من أن شريعة موسى التي كان يعدها البريطانيون المحتلون لمصر \_ مولد موسى \_ بربرية هوجاء لم تسمح في الجلد عند حده الأقصى إلا بتسع وثلاثين جلدة ١١١.

وتصادف \_ يا سادة \_ أن أحد الذين صدرت ضدهم أحكام بالجلد « سيد خير الله » قد عاودته نوبات مرض « الصرع » مراراً أمام « المحكمة المخصوصة » ولذا فقد أشار الطبيب بعدم جاره وهكذا قدر لواحد من أهل دنشواى أن يفلت من العقاب ولكم كان ذاك الإعفاء في ذاته مربكا لأن عدد الذين حكم عليهم بالجلد لم يحدد بنانية إلا لملء الفراغ بين عمليات الشنق بمعدل ٢ « جلد » إلى ١ « شنق » المعدة لتنفيذ الأحكام بما جعل عملية شنق «درويش» عاية في الضجر والسأم فظلت جثته مدلاة طيلة خمس عشرة دقيقة دون أن يسمع خلالها قرع لسياط الجلادين الرجماء ا المحدة لقد فات القضاة أن يصدروا أحكاماً أخرى بالجلد ليحتفظ بها كاحتياطي تواجه به مثل تذكم الحالات من الطوارىء الق لم تكن في الحسبان ا! .

ونظراً لما عرف عن المصريين من كرم يتحدث به القائمون والركبان فقد قابلت المحكمة كرمهم بكرم مثله إذ تفضلت وأصدرت عدة أحكام أخرى وهمكذا مضى اليوم بمحصول وفير ...

« فبعد الإطلاع على المواد الرابعة والحامسة والسادسة من الأمر العالى الرقيم ٢٥ فبراير سنة ١٧٩٥ حكمت المحكمة حضورياً حكماً لايقبل الطعن :

أولا — على « حسن على محفوظ » و « يوسف حسين سلم » و « السيد عيسى سالم » و « محمود درويش زهران » بالإعدام شنقاً فى قرية دنشواى .

- ثانياً على « محمد عبد النبي » المؤذن و « احمد عبد العال محفوظ » بالأشفال الشاقة المؤيدة.
  - ثالثا ــ على « احمد محمد السيسى » بالأشفال الشاقة و ١ سنة .
- رابعاً ـ على « محمد على أبو سمك » و « عبده البقلي » و « على على شـــعلان » و « محمد مصطفى محفوظ » و « رســلان السيد على » و « العيسوى محمد محفوظ » بالأشغال الشاقة سبع سنين .
- خامساً على « حسن اسماعيل السيسى » و « ابراهيم حسنين السيسى » و « محمد السيد على » بالحبس مع الشغل سنة واحدة وبجلد كل منهم خمسين جلدة وأن ينفذ الجلد أولا " بقرية دنشواى.
- سادساً على « السيد الفولى » و « غريب عمر محفوظ » و « السيد سلمان خيرالله » و « عبد الحمد السيسى » بجلد كل واحد منهم خمسين جلدة بقرية دنشواى أيضاً .
- سابعاً براءة باقى المتهمين والأمر بالافراج عن المرتبين فوراً إن لم يكونوا محبوسين بسبب آخر؟ وعلى مدير المنوفية تنفيذ الحكم !!

حضرات السادة ... هذه هي نتائج المحاكمة التي « بيضت » وجه صائد الحمام والإنسان و « سودت » وجوه الآمنين في دنشواى !!

# ذبول الحادثة في مصر وبريطانيا:

ولم يفت المحكمة العادلة — يا سادة — قبل أو بعد إصدار الحكم أن تستجوب بعض الشهود فقرر الأومباشي « احمد زقزوق » الذي كان برفقة هواة الصيد البريطانيين أنهم — أى الجنود الانجليز — قد أطلقوا النار على الأهالي بعد أن قتلوا المراة فأسكته أحد القضاة الانجليز وسأله عما إذا لم يكن خائفاً من أن يقول شيئاً مثل ذلك فأحاب :

« ليس فى مقدور إنسان فى هذا العالم أن يخيفنى . . الحق هو الحق ا ا فأجلسوه على الفور وسرعان ما كوفى على صدق شهادته بمحاكمته أمام مجالس التأديب العسكرية وحكم عليه بالسحن سنتين وأن تلهب السياط ظهره وبطنه بما لا يزيد محال عن حمسين جلدة 111 .

حدث ذلك في مصر أما في انجلترا فقد شن السير « ادوارد جيراى » - نيابة عن حكومة الأحرار - حملة ناشد مجلس العموم البريطاني فيها لا مجرد الموافقة على أحكام دنشواى فحسب بل وعدم نقدها أو استنكارها! . . أما حجته - يا سادة - فهى أن عبد النبي المؤذن وحسن محفوظ ودرويش كانوا زعماء خطرين لحركة أو مؤامرة إسلامية جبارة ترمي إلى مناهضة المسيحية باسم الرسول ومحوها نهائياً من آسسيا وأفريقية بثورة عاتية جامحة هي الطبعة الثانية لحركة التمرد الهندية الكبرى ا! ا .

## خاتمة الواقعة :

حضرات السادة : وقبل أن نطوى هذه الصفحة نود أن نشير إلى الواقعة المسارخة التالية . . . إن «درويش » الفلاح المصرى عند ما وضع حبل القصلة على عنقه نظر إلى بيته فارتد بصره خاسئا وهو حسير وصاح قائلا :

«عوضنا الله خيراً عن هذا العالم . . . عالم الحسة عالم الظلم عالم القسوة . . . » ولو واتنه هذه الجرأة والشجاعة أمام هيئة القضاء فقارن بين عدالة الحكمة وعدالة الله ففضل عدالته تعالى عليها لعوقب بلا مراء بخمسين جلدة قبل أن يشنق حتى يدرك مدى عظمة الامبراطورية البريطانية التي لا تغيب عنها شمس أو قمر 1 1 1 .

## روابة صحيفة الجورنال دى كابر:

والآن أود أن أسمعكم صدى الرأى العام لتقفوا بأنفسكم على المدى الحيالى الذى بلغته بل تجاوزته فظائع السلطات البريطانية فى أرض النيل . . . أنه صوت الصحافة لا تقول العربية أو المصرية بل الفرنسية التى ما كانت تعارض بحال النظام القائم فى بلادنا . . . إنها جريدة « الجورنال دى كاير » التى أرسلت مندوبها إلى قرية « دنشواى » حيث شاهد تنفيذ الأحكام ووافاها برسالة مطولة يجمل بنا أن نستعرضها بشىء من الإيجاز على النحو التالى :

« اليوم نرى عقوبات القرون الوسطى تسؤد وتطنى فهنا مشانق وآلات تنكيل من حناك إلى أطواق من حديد ، وقضاة وجلادون ومعذبون لاشىء ينقص غير العجلة والحازوق وصلبان الحديد!! ولسنا متأكدين على أية حالة ما إذا كان بعض الناس في العصر الحديث لا يأسفون على إلغاء وسائل التعذيب وإرهاب محاكم التفتيش وانتقامها الرهيب لنشر الذعر بين أولئك الفلاحين للساكين ، الذين لا يستحقون الشنق بل يستحقون الشفقة والحنان».

« إن دنسواى قرية بائسة ... كومة من طين هى أقرب إلى الرماد مدفونة خلال البردى والبوس تحت ظلال بنعة أشجار من النخيل وفى كل ركن من أكواخها المتداعية ترتفع أبراج مخروطية الشكل من اللبن الأخضر محمد لبضعة أمتار هى مساكن ذلك الحمام المشهور الذى افترض أنه برى بينا لا يظل بعيداً عنها أكثر من نصف يوم 1 1 . والطريق الزراعي يتاخم القرية من شرق ومن غرب وهو يجد الجرن حيث تدور الماشية لتدرس الخلال وعلى مقربة منها المدفن بقبوره المتشامهة وخطوطه المنتظمة يحمل احترام الموتى ويحفظ لهم الذكرى والتبحيل، وعلى البعدينبسط سهل متسع عريض تختلط فيه الحضرة الزاهية حيث ينبت القطن ، والصغرة الذهبية حيث ينبت القمع ، والرمادية الصافية حيث يقوم الحصيد . . . سهل خصيب تفني فيه أشعة الشمس نفسها على شكل تموجات من الجو المستعر فتكسو الأرض بخيال من سراب دائب لا يستقر !

« وتحت ظلال هذه الأكوام من الطين الجاف يحتشد جمع بأكمله من المخلوقات البشرية التى تعيش على الفطرة جاهلة ما يقوم لدى الأقوام المتمدينة من حاجات وعادات وقوانين أنهم يعرفون أن خفراء القرية يتناولون مرتباتهم ليقوموا بحراسة ممتلكاتهم وأن عساكرالبوليس الريني يقومون بمنع العراك والاشتباك بالقرى المجاورة لهم ولاتكاد عنيلتهم تدرك السكك الحديدية أو إن شئت الحق أية آلة غير الساقية ومع ذلك فني اعتقادى أنه لاشيء يثير دهشتهم حتى التلغراف اللاسلكي ! »

« وبالرغم من ذلك فقد اتفق على أن مثل أولئك الناس قد يكون مبعث خطر داهم على الحكومة ومصدر قلق لجيش الاحتلال الذي يحتمل أن يعتدوا عليه بالحجارة والهراوات، وستبذل الجهود لجعلهم يدركون أنه ليس من الضروري اعتبار القبعات والحوذات أو المعاطف أدلة على الوحشية الغربية، وستبذل الجهود لجعلهم يأكلون ويشربون وينامون دون أن تشغلهم فكرة أخرى غير الطمأنينة والسلام مكفولة لهم عوضا عن حربتهم المكبوتة 1»

« وقد عرفت القرية منذ يومين ماذا يحيق بالمتهمين بالتمرد والعصيان فمنذ الصباح تروح وتغدو دوريات من الجنود الانجليز على طول الطزيق المرتب الذي يمتد عشرة كيلومترات من محطة السكة الحديدية والذي تقسمه إلى نصفين القناة التي تروى الغيطان... وسرعان ما اصطفت العربات في الجرن أمام السياج ونصبت الصقالات والمشانق وأقيمت الحيام ومدت الحبال ووصل الحراس من جميع الجهات ونجمع البوليس وصدرت الأوامي

وجرى الحديث بين الشخصيات البارزة في همس وفي حرض ، وأثار الفرسان سحبا من الغبار وهم مصطفون في الحقول على هيئة مربع حول السياج في الهواء الطلق » .

وفي الوسط نصبت مشنقة ضخمة ارتفاعها ما بين عشرين وثلاثين قدما بها سلم من اثنى عشر درجة بصل إلى قاعدة مساحتها متران مربعان ويرتفع ذراعان متعانقان ، يتجهان صوب السهاء لتعلق بهما المشانق حيث ربط حبل جديد ، حبل قوى متين ، حتى إنه يتحمل رفع فيل 11 ومجاوره مباشرة حبل ثان أصغر منه يلتف حول « بكرة » ويستعمل في رفع الشخص « المشنوق » . . وازد حمت أسطح الأكواخ بنساء نائحات مولولات ، يصرخن ذعراً ويرتعدن فرقا لمرآى ذلك الجهاز البشع الذى سيستعمل في الإعدام وفوق ذلك فإن المشانق كانت تتطاول وتتباهى بأذرعها المتعانقة على بعد عشرين خطوة من الجرن حيث الدخان لا ينفك يتصاعد من التبن من أثر الحريق وهيكلها البغيض ظاهر لجميع القرى المجاورة وجوع الناس تقف في حمود على أبعاد شاسعة لترقب ذعر المتفرجين ولتشاهد قلة المبالاة بأولئك المجرمين الذين كتب عليم المذاب الأليم .

ويقبل دون أن تتعثر خطوته فى الطريق الذى يطؤه حافى القدمين ... ويحضره جنديان ويقبل دون أن تتعثر خطوته فى الطريق الذى يطؤه حافى القدمين ... ويحضره جنديان شاهران السلاح ويستمع إلى الحكم بإعدامه يتلى عليه دون أن تختلج ملاحمه ويسير نحو الهيكل المنصوب فى خطوات وئيدة وثيقة ويصعد الدرج بنفس الثبات ويضع نفسه تحت المشنقة فى مواجهة القرية التى قضى فيها ثلاثة أرباع قرن من حياته فى صفو وسلام.

ولا بدأن يكون قد ميز زوجته وأولاده وأقرباء، وقد علا صراخهم مادين أيديهم تجاهه، إنه لا يفقد وعيه، وإنه ليلعن أولئك الدين لم يدافعوا عنه، وإنه ليوكد براءته، ثم إذا به يستدير نحو الجلاد، ويسأله عن الحبل ليتولى بنفسه وضعه حول عنقه!!.

« ولكن يديه ورجليه كانت قد قيدت ، وأحيط خصره بحزام من الجلد ، وصدر صوت كثيب ، من جراء انفصام العظام ودار المتهم المشنوق حول نفسه كما يدور عامود معلق مرة إلى الهين ومرة إلى اليسار حتى وصل إلى نقطة الجمود أو الحمود . 11

« ويتأمل المتفرجون ، في صمت وسكون ، ذلك المنظر المخزى لتلك النهابة الرهيبة الأليمة ، وتوقفت عن دقاتها القلوب ، ولم يترك الجلادون فرصة للأعين لتذرف الدموع فعلى صليب نصب على بعد خمس عشرة خطوة من المشنقة كانوا يعدون العددة لتنفيذ عقوبات الجلد . . وخلع المعذب الأول ملابسه حتى الوسط ، وأنفذ رأسه من الطوق

الحديدى ، ومد يديه المشدودتين إلى الصليب ، وأخد السوط يلهب بدنه العارى في وقع رتيب ينتظم مع الصوت الذي يحصى الضربات ، ومع صرخات الألم التي يغتصبها كل من المعذبين فينتفخ الجلد البروترى ويتورم ويتشقق وينبثق الدم ، إنه لفظيع ١١ إنه لمؤلم ! ! وهكذا ينتهى التفكير ويستطيع الفلاح أن يستقيم واقفاً بمجهود عظيم ... ثم يليه رجل ثان ، يصيح في يأس وقنوط ، ويتلوى الثالث تحت لسعات السوط ثم يفقد وعيه ، فيوقف الطبيب الجلد ، وفي هذه الأثناء أسلم الرجل المشنوق الروح ، فإذا بالحبل الصغير يلتف على بكرته ويقيد إلى الحزام الجلد حول وسط الضحية التي ترفع لينتزع الجلادون عن عنقها الحبل ويفكوا قيود الأيدى والأقدام . وتلقى الجثة على محفة أحضرها المساعدون ليأخذوها بعد ثذ إلى خيمة مزودة بالأقمشة والأكفان ... وترددت في القرية أصداء الصياح والنواح ، وطوحت النساء بالخار وبالوشاح كمن أصابهن مس ، وعقد الذعر ألسنة الرجال فالتزموا الصمت ، وقد ثبتت أعينهم على هيكل الموت ١١»

« وتقدم ثانى المحكوم عليهم بالاعدام بنفس خطو سابقه الحطو الوئيد الرزين ، إنه رجل من الطراز القوى ذى العزم الشديد ، وليس فى نظراته أى معنى شرير ، ولا يسع الإنسان إلا أن يطمئن له ويستريح ، وهو لا يجيب على تلاوة الحكم عليه بالاعدام ، وصعد سلم الموت كمن يؤدى زيارة صباحية ، إنه يتطلع إلى ما وراء الأوشحة التي تطوح فى الفضاء وما من كلة تعكر سكون تلك اللحظة الرهيبة ... وتنتفخ المنصة ، وتنصرف المشنقة ويدور الجسد فى بطء حول نفسه ، ويصرخ الرجال ، وتنسح الكلاب أمام الموت الرهيب ا ! . »

« ولم تختلج خالجة من الجند التي ترقب التنفيذ. »

« يستمر موكب الإعدام وتهدأ السياط على الأبدان ، وينتزع الألم الصراخ فيتعالى ويتولى بنفس الصوت تعداد الضربات التي تتوالى ١١»

« وهذا شاب يافع فى الثامنة عشرة من عمره ، تشع من عينيه البراءة وتنطق ملاعه بجال هادىء رزين ، يقبل بين جنديين شاهرين السلاح . ليستمع إلى تعنيفه عن الجزيمة التى دفعه إلى ارتكابها شبابه المنحمس الدفوق ، إن الموت لا يفزعه ولا يرهبه إنه ضحية بريئة غير واعية بلاشك بالجريمة – أية جريمة السوهو يقدم عنقه بنفس الإخلاص الذى كان يقدم به يده لخطيبته ، وهو لا يلتمس العفو ويخيم الصمت على المشاهدين إلا أن الدموع تترقرق فى العيون ويدور الشاب فى الفضاء ، لقد أرضيت العدالة إما إرضاء ،

ويتصاعد سيل مرض اللعنات إلى عنان الساء ويكاد يفلت من البوليس الزمام — زمام الجموع التي تتزاحم وتموج بها القرية ، ثم شيئاً فشيئاً يعاد النظام ا

ويستمر الجلد دون إشفاق وبغيرضمير وتحمرالسيور الجديدة كلا نزلت على الابدان « وهواة التصوير يضغطون على أزرار الآلات » ١١

وأنهم في انتظار آخر المحكوم عليهم بالإعدام . . .

وكان من ذوى الأنفه والشمم فاحتفظ بكبريائه دون أدنى مساس وبغير حاجة إلى تقييديديه أو مساعدته سار رافعا رأسه يستقبل نهايته متمتعا بالصلاة وبالدعاء .

وإن اسم الله الذي يبتهل إليه يتردد صداه فوق رؤوس الجنود حتى منازل القرية ثم يعود اسم الله يتردد صداه المرة تلو المرة من أعالى الأكواخ ومن أبراج الحمام وفي هذه اللحظة يحوم الحمام في وحشية وهياج ال

وتنفتح المنصة لآخر مرة 1 ! .

ويتنهد الجلاد في يسر ورضاء ! ! .

وسرعان ما تفرقت الجموع في هدوء وسكون تحت ظل جو مكرب كثيب!! لا يعكر صفو الهدوء إلاعواء النساء كالدئاب المطاردة وقد انفجرن من فرط الغم والحنق العظيم!! لقد انتصرت المدنية!!»

#### قطبه التعذيب :

ياسادة: هذه هي دنشواى وهذا هو التعذيب الذي لقيه المصريون على يد اللورد كروم الرجل الرحيم الشفوق . . حقا أنه لكذلك ألم بصدر أمره بإلقاء القبض على «المنشاوى باشا » ، في أبريل عام ١٩٠٧ وحاكمه بدعوى أنه عذب بعض الفلاحين أصحاب الثياب الزرقاء . . . وأنه — أى اللورد كروم س الذي نصب نفسه ميزانا ذا « قاب » حساس للعدالة والقانون رأى حماية منه لحقوق هؤلاء الفلاحين أن يحاكم المنشاوى باشا ويصدر أواءره التي انتقلت في صورة أحكام على الباشا بحبسه تلائة أشهر مع الأشغال . . وأطلق على تلك القضية يومذاك اسم « قضية النعذيب . . » أن المنشاوى قد استعمل بعض العصى في ضرب هؤلاء الفلاحين وسمى ذلك تعذيبا وكان الجزاء السجن والأشغال طيلة تسعين يوما وليلة !!! أما اللورد كرومر نقسه وقد أخذته الرحمة وتناهى والأشغال على هؤلاء الفلاحين في « دنشواى » فاستبدل العصا بالسوط والسجن بالإعدام به الجنان على هؤلاء الفلاحين في « دنشواى » فاستبدل العصا بالسوط والسجن بالإعدام به الخنان على هؤلاء الفلاحين في « دنشواى » فاستبدل العصا بالسوط والسجن بالإعدام به الخنان على هؤلاء الفلاحين في « دنشواى » فاستبدل العصا بالسوط والسجن بالإعدام به الخنان على هؤلاء الفلاحين في « دنشواى » فاستبدل العصا بالسوط والسجن بالإعدام به الخنان على هؤلاء الفلاحين في « دنشواى » فاستبدل العصا بالسوط والسجن بالإعدام به الخنان على هؤلاء الفلاحين في « دنشواى » فاستبدل العصا بالسوط والسجن بالإعدام

شنقایصف ذاك الحكم بأنه كان «عدلا لازماً . . » دعونی أضحك أو دعونی أبكی (۱۱۱ القد نشرت جریدة المقطم وقتذاك نبأ وصول المشانق إلى دنشوای قبل أن تنتهی المحاكمة . . و خجلت الحكومة من هذا النشر فانبرت تكذبه فی بیان رسمی ظهر بوم ظهور الأحكام الق كان فی مقدمتها الإعدام شنقا (۲) ۱۱۱ »

\* \* \*

(۱) أبكى من أولئك الذين ساهموا في إعدام أهل دنشواى أمثال الهاراوى وفتحى زغلول ...

لقد حدث أن دخل الزعم الوطنى (عمد بك فريد) على رئيس الوفد المصرى (سمد زغلول باشا)
فى منزله ووجد عنده شقيقه فتحم زغلول — الذي عام بدور النائب العام في قضية دنشواى —
فسلم على سمد وتجاهل وجود تعفيقه فتحى كرمضت هنة من الوقت سادها الصمت والهدوء . . .
وسأل عد بعدها فريداً عما إذا كلاريع في شقيقه أم لا ؟ . فقال : تمم أعرفه ، ولكن قد

(٢) لَا زَالَ حَتَى الْآنَ يَحْفَظُ أَبِناء دنشواى وقراها ( زجلا عامياً ) رفيعاً نقله لنا مندوبنا الذي أوفدناه لإجراء تحقيق في تلك الفرية :

> شوفوا الانجليز جم بحرى دنشواى واعتدم اللى انشىنق مات واللى فضل جالدم ياما أصعبه يوم نهار « زهران » وواقفاته ` [ زهران هو أحد الته.ين ] \_ ياما بكت أمسه وعيساله واخسواته وكان له أخ في الجهدية نهار شنقانه ما فاته ربنا خلق لنا مصطنيني كامل والرب كامل يشهد ما بن الانجليز وما بين رب العباد كامل وخلق لنا حسينه باشا البرنس يقول غير ( المسيسلة ) وكلام الحق ما تقلش [ المسيسة = القول الزور ] فلما جه السبع ما استناش سافر بلاد الانجليز لم خل ولا بقاش أهم زقوه مات ياخســــارة يَا مصطنى ولا بقاش طلب مكافأة لمساحب الدم دفعوا له الطبـــل والمزازيك غام أربعين يوم يبركو له أحمد بك التمسيم بده يحاربنسه وشيد معاهم لأجيل الفرش والمال أحمد حبيب بك يارب تخرب بيوت الانجلييز والعدا الكل

بحق دعوة نبيئا مصطفى الرسال

# ٢ – فظائع الريطانيين في الاسكندرية :

حضرات السادة والسيدات . . . لم تكن حادثة « دنشواى » هى أولى حوادث الإرهاب والقمع البريطانيون إلى جميع وسائل القمع البريطانيون إلى جميع وسائل القسر والعسف منذ اللحظة الأولى التي داست أقدامهم ثرى أرض النيل حتى لقد كتب أحدهم يصف الحالة وقت بدأ الاحتلال وضرب الاسكندرية فقال :

« لقد أنشئت المدينة الجـديدة – الإسكندرية . فوق قبور العرب ولا يعرف الشعب البريطانى حتى الآن كم قتل رجالنا منهم حين استولوا على المدينة لقد أطلقت عليهم النيران وتركوا حيث يرقدون . . »

حضرات السادة . . لقد وصف أحد رجال الأدب الإنجليزى « مستر بلنت » وسائل الإرهاب البريطاني وقتذاك فقال :

« لقد فرضت عقوبات بربية انتقامية لم تعرفها الحبرة البريطانية الحديثة حتى في زمن الحرب. . . منها التعذيب في السجن وخلع الأظافر من الأصابع والجلد و « الفلقة » ا ا ا ألم تقبض السلطات البريطانية على « عطية حسن » وسحاكمه أمام « عصبة بريطانية » وتصدر عليه الحكم البريطاني أيضا بالإعدام رمياً بالرصاص البريطاني !!! . أما جريمته فلم تعد عن كونها عض شبهة في اشتراك ذلك الرجل في قتل بعض الرعايا البريطانيين !! . . أما الحكم فقد عدل بعد ذلك إلى الإعدام شنقاً وترك البرىء متدليا في الحي الذي كان يقطن فيه من شروق الشمس حتى غروبها !!! . . أيها السادة : لقد خشى البريطانيون أن تأخف المرأفة بعض قلوب النظارة والمنفرجين فوضعوا على صدر المشنوق لافتة كتب علمها بالإنجليزية ما نصه :

«Condemn to death for assassination of Mr. Dobish and Mr. Richardson»

ولم تنس السلطات البريطانية أن تساهم أيضاً فى تشجيع اللغة العربية (!!) فعلقت على ظهر المشنوق لافتة أخرى كتبت عليها ترجمة اللافتة الأولى :

« أعدم لاغتياله المستر دوبيش والمستر ريتشارد سون ١١١ »

ولقد أفضت المفاوضات الحرة (دائمًا ) بين الندين المتساويين (١١) السلطات البريطانية وأسرة المقنول إلى انفاق من مادتين :

الأولى ــ خاصة بعدم تسيير موكب خاص للمشنوق البرىء ! !

والثانية – بتحريم إقامة صلاة جنازة على المقتول بلاذنب جناه ولا جريرة ! ! .
وهكذا صودرت الأرواح وألغيت الديانات على أيدى بريطانيا والبريطانيين الذين
قال عنهم المستر « لويد جورج » في خطاب ألقاه في « شفيلد » :

« إن العناية الإلهية قد كلفت العنصر البريطاني بمهمة تمدين شطر من العالم » وإنه لمن المؤسف - ياسادة - أن الوزير الخطير المشهور لم يفض ببيان تلك الطريقة « الصوفية » التي أفهمته بأن الله عز وجل قد ناط بانجلترا القيام بنفس المهمة التي سبق أن ناط القيام بها لألمانيا والألمانيين (١) !!! »

\* \* \*

## ٣ - حادثة الجواسيس الريطانيين :

حضرات السادة : كلكم تعلمون أن التجسس في ظروف الحوب أمر يعد في نظر الجيم خيانة عظمي للبلاد يعاقب مرتكبها بالاعدام .

حضرات السادة: ولقد بعث الحكومة البريطانية بثلاثة من رجالها للتحسس فى الصحراء الشرقية قبل حملتهم إليها عام ١٨٨٢ وبالفعل قدم هؤلاء الثلاثة وعلى رأسهم البروفسور « بالمر » أستاذ اللغة العربية فى كامبردج وقتذاك ومعهم عشرات الألوف من الجنهات الذهبية المزيفة لتوزيعها على قبائل البدو والمنتشرين فها . ولقد وجدت جشهم ملقاة بعد ذلك فى الصحراء قرب إحدى القرى الحجاورة للسويس . فألقى القبض على سكان القرية وزج بهم جميعاً فى غياهب السجن لا فرق فى ذلك بين الأطفال على سكان القرية وزج بهم جميعاً فى غياهب السجن لا فرق فى ذلك بين الأطفال أو النساء أو الرجال . . أما كيف تمت محاكمتهم فامر لا يكاد يخطر بيال . . لقد زارهم القائمةام البريطاني مستر « وارين » فى قاع السجن ولما وجد عددهم كبيرا فقد أجرى بينهم قرعة وأجال الأقداح فحرجت الأنصبة لحسة من الرجال وقع عليهم الاختيار فاقتيدوا على الفور إلى محاكم التفتيش التى قضت بإعدامهم .

وهكذا نرى لأول مرة فى تاريخ الإنسانية متنبئا بارعا مثل المستر « وارين » الذى كان يعمل قنصلا بريطانيا فى السويس وكانت مهمته أن يعطى جوازات سفر . وطبعاً لقد منح هؤلاء الخمسة المختارين جوازات سفر إلى السموات العلى ولم ينس أيضاً أن يكتب عليها باللغتين العربية والانجليزية المرور فوراً « بدون توقف » . . . وبالفعل لقد تم القبض عليهم ومحاكمتهم وإعدامهم فيا لا يزيد كثيراً عن المدة التى يسمح بها لحامل جواز السفر بالمرور فوراً فى أى جهة ينتقل إلها ا إلى . .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كان الألمان يدعون أنهم قد اختيروا من لدن السهاء لينشروا الحضارة في الأرض • وهذا ما جملهم على خوض غمار حروب عدة انتهت أخيرا باندحارهم ١١

#### ٤ - حوادث ثورة ١٩١٩ :

حضرات السادة والسيدات . . وفي عام ١٩١٩ اشتد سخط البلاد على السلطات البريطانية لحرمانهم زعماء البلاد ووكلائها وقتذاك من الدهاب إلى مؤتمر الصلح في باريس ليطالبوا مجرية أوطانهم . . . بل إن المستعمر الدخيل العاتى قد أمعن في كبت تلك النهضة الوطنية فاعتقل القائمين بها ونفي البعض وسجن الآخرين محاكان سببا في إشعال نار الثورة العامة في طول البلاد وعرضها .

#### (١) حادثة الشوبك:

حضرات السادة والسيدات . . وحدث فى قرية « الشوبك » وهى على مقربة من مدينة « الجيزة » أن نزع بعض الشبان قضبان السكك الحديدية وقطعوا أسلاك التليفونات لشل حركة المواصلات خشية أن يحضر إليهم جيش الاحتلال فيباغتهم بهجومه العسكرى الطائش . . لكن وقع ما كان وما لم يكن فى الحسبان 1 ! .

#### النهب والسلب:

فنى الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد ٣١ مارس سنة ١٩١٩ وفى الجهة الغربية من قريتنا وقف قطار يقل نحوا من ثمان مائة من الجنود البريطانيين فى ملابس الميدان وأخذ العال يصلحون العطب فى القضبان . . ولما حان وقت الليل انتشر أكثر من نصف الجنود فى أنحاء القرية يمزحون مع أهلها بالصفع والركل واللطم أولا ثم التفتيش والنهب والاغتصاب ثانيا والحرق والتقتيل ثالثا . . .

( وبعد عودتى من رحلتى أرسلت الأستاذ « محمد عبد العزيز » ليقوم بإجراء تحقيق شامل فى تلك الحادثة فكتب إلينا يقول )

« إن الانجليز — كا يروى الحاج « أبو بكر طلبة » عمدة القرية — قد أعملوا وسائل النهب والسلب والاغتصاب في شق أرجاء القرية . . ويقسم أنه رأى بعينيا جاويشا بريطانيا يحمل سلة بيض مما جمعه من مختلف الدور والمنازل . . . والبيض بيض الإوز الذي نافح كثيرا ودافع عن بيضه الذي كان يحتضنه بل ولعله قاتل الجاويش الشهم أيضا قتالا مريرا أكنه انهزم في النهاية . . . نم المحكوا على الامبراطوريا التي تحارب الإوز والبط وأسراب الدجاج الله المحارب الإوز والبط وأسراب الدجاج الله المحارب الله على الاستراك الله المحارب الله على الله المحارب الله على الله المحارب الله عن النهائية . . . . نم المحكول على الاستراك الله الله على الله المحارب الله على الله ع

وليست المسألة مسألة البيض فحسب ولا هي مسألة قطار به بضعة عشر عربة ملائها الانجليز بخيرات البلاد ولم يدعوا شيئا يساوي « شرو نقير » ! ولا هي مسألة عشرات من الأنفس أزهقها البريطانيون لغسير ما ذنب أو جريرة إنما هي مسألة شعب يريد أن يكون حرا ويريد البغاة أن يجعلوه شعب العبيد والارقاء !! . . . »

#### الحرق والقتل!!

حضرات السادة والسيدات. لقد نفد صبر الأهلين في القرية لما اعتدى الجنود على أعراض بناتهم وهم كل منهم يحمل فأسه ومعوله ليفاوم به النار والبارود. وبدأت المعركة وكاد جيش الحليفة أن يخسر المعركة لولا استنجاده بالقوات الأخرى المرابطة في القطار . . . وبالفعل لقد صدرت الأوامر لسائق القطار بارجاعه إلى الوراء حتى يصير مواجها للقرية تماما وعند ذاك – يا سادة – بدأت المضخات تصب البنزين على أسطح المنازل بينا تطلق المدافع رصاصها على القرية التي استحالت طعمة للنيران ا .

ولقد ذهب ضحية هذا الحريق يا سادة عدد غير قليل من الآدميين ذكورا وإناثا: « عبد اللطيف الدكرورى – عبد الواحد طلبة – عبد اللطيف طلبة – مريم الفولى – نظيمة عبد الهادى » .

أما الإصابات فقد تجاوزت الثلاثين هذا عدا عشرات الدواب والماشية التي صارت شواء شهيا دون ذبح أو سلخ ١ ١ إنها طهيت — يا سادة — على نيران الحريق ١ ١ . . ولو فطن البريطانيون إلى وجودها لانهالوا عليها وأكلوها . . . إذ هم قد أمضوا ليلهم دون أن يتناولوا وجبة العشاء ١ ١ . .

مساكينِ أولئك الجنود البريطانيون . . ليتهم فطنوا ؟ ليتهم ذكروا أن عشاءهم كان ينتظرهم داخل حظائر الماشية والأغنام ! 1 ( ضحك وقهةهة ) . .

# قتل الهاربين وكشف سوءاتهم :

حضرات السادة والسيدات . . لم يستطع أهل القرية مواجه ... ق النيران بكتل من اللحم وأكوام من العظام في ثروا الفرار إلى القرى المجاورة لكن الجنود البريطانيين أخذوا يتعقبونهم في المزارع وأسقطوا منهم تسعة صرعى أبي البريطانيون ... في جم أدبهم وحياتهم ... إلا أن يكشفوا عن سوءات أولئك الشهداء الذين تركوا عرايا عاما كيوم ولدتهم أمهاتهم . . نع عرايا يلعن كل جزء من أجسادهم أولئك الذين قطعوه إربا وتركوه عاريا بعد أن خلعوا أو سرقوا ما عليه من دثار ا

#### أما أولئك الشهداء فهم :

« زیدان عویس ، وولده عویس – عبد القادر طلبه – محمد التمساخ – عبد القصود موسی – دسوق الجال – محمد مسعد – جاد المولی مغانه – عبد الحلیم عقبی أبو السعود » . . . ،

## الانجليرُ يقتلون شجر النحيل!!

ولم يقتصر شر الإنجليز على الآدميين ياسادة بل تعداه إلى الحيوانات بل إلى الجماد أيضا! فقد فتح الجنود الباسلون فوهات مدافعهم على شجر النخيل فى القرية فهوى بعضه ولا زال بعضه الآخر باقيا حتى الآن . . نعم إن أشجار هـذا النخيل الباقية قد أعلنت الحداد على سقوط « شقيقاتها » فلم تخرج بعدها تمراً ولا بلحا! .

إن آثار الرصاص في جذر تلك الأشجار هو الوثيقة الحية الحالدة التي تستمطر لعنات كل شيء حتى الطبيعة نفسها على البريطانيين الجبارين العتاة 1

# دفن خمسة من الأحياد! أ

حضرات السادة والسيدات .. وتصادف يا سادة أن قابل ضابط من الجيش المنتصر أثناء عودته إلى القطار أحد شيوخ القرية المسنين ويدعى « عبد الغى طلبة » وأخاه « عبدالرحيم » واتفق أن كان معه فى الطريق ابنه سعيد واثنان آخران ها « عبد الصمد أبو السعود — وخفاجة مرزوق » فاقتادهم الضابط إلى القطار بدعوى محاكمتهم بتهمة إشعال نار الثورة فى القرية وقضوا هناك ليلة كاملة وسط الركل واللطم من الجنود البريطانيين وما أن حان الصباح حق اقتيدوا إلى حقل النخيل لاستكال التحقيق معهم .. وهناك أكره كل منهم على حفر قبره بيده ثم دفن إلى منتصفه ولم يظهر سوى الرأس والصدر الذى جعل هدفا لرصاص البريطانيين !

وهكذا تم إعدام هؤلاء الحسة الأحرار وأقيم المأتم في القرية التي ظل النواح عتد منها ويرتد صداه حتى عم أنحاء وادى النيل كله . .

## مذكرًات مدير الجيزة وقنزاك :

ولقد أدت تلك الفظائع إلى استقالة مدير الجيرة (حمدى سيف النصر باشا) احتجاجاً على وقوع تلك الحوادث في المنطقة التي يديرها وظل يطالب اللورد « اللنبي » المعتمد البريطاني في مصر وقتداك بوجوب تشكيل محاكم حتى يهدأ الشعب ويطمئن إلى أن القصاص سيؤخذ من الجانين . . وها أنا أفرأ عليكم جانبا من تلك المذكرات :

« استقلت وذهبت إلى القاهرة وفى منزلى بالزمالك اتصل بى تليفونيا مستركين بويد وكان سكرتيرا شرقيا لدار الحماية وقال نى إن مستر هيئز مستشار الداخلية أبلغ السفارة نبأ استقالتك .

وسألى كين بويد عن سبب الاستقالة فقلت:

إنها مسببة وقائمة على الوقائع المدوسة وإن بها أحد عشر سبباً كلها حوادث فظيعة ارتكبها الجنود الانجليز في البدرشين والشوبك الغربي والعزيزية فقال:

إن اللورد اللنبي يريد مقابلتك في تمام الرابعة من مساء اليوم في دار الحاية فاعتذرت عن هذه المقابلة وأفهمته أن هذه الحوادث حطمتنا وأثارت أعصابنا ...

ثم اتصل كين بويد باللورد اللنبي واتفقا على أن يزورنى الأول بالنيابة عن اللورد وأخبرنى بذلك وحددت الساعة الرابعة فعلا لأنتظاره بمنزلي .

وحضر كين بويد في الساعة الرابعة وكان في صحبته جغرال إنجليزي كنت أعرفه من قبل حيث التقيت به في السودان ومكذا ساعتين يحاولان فهما اقناعي بسحب الاستقالة فلم أقتنع وقلت لهما إنني أعتبر قرار مجلس المديرية بمثابة قرار الجمعية التشريعية عاما وأنه قرار واجب الاحترام — (كانت الجمعية التشريعية معطلة من جراء حل الانجليز لها) ولكنهم صمموا على مقابلتي للورد اللنبي ماهمت ممتنعا عن سحب الاستقالة ... وبعد أيام قابلت الاورد اللنبي بدار الحابة وطلب بدوره سحب الاستقالة فرفضت وأخبرته أن نسخة من التقرير أرسلت إلى سعد زغاول باشا وأن البلاد كلها ستعلم بخبر هذه الفضائع وسيكون لهذا أثره الحطير من غير ريب ؟ وليس من حل الآن لهذا الموقف المعقد إلا تشكيل مجلس عسكري للتحقيق مع الضباط الإنجليز حتى نتبين تماماً على من تقع التبعة وحتى نكشف الحقيقة ونعرف أي الفريقين على صواب الجنود الإنجليز أم السلطات المقصرية التي أتشرف برياستها . وبغير هذا المجلس وهذا التحقيق لا يمكن أن تؤمن

العاقبة فهذا هو الحل الوحيد الذي يهدىء البلاد قبل أن تثور لهذه القرى التي جعل الجنود منها مذابح بشرية .

واقتنع اللورد اللنبي وأمم بتشكيل المجلس العسكرى برياسة جنرال وعقدت الجلسات بقشلاق قصر النيل وكان للقضية طرفان أنا ودسوقى أباظة والأهالي في جانب والضباط والجنود البريطانيون في الجانب الآخر .

وطلبت أن أستجوب قومندان القطار السلح الذي أقل الجنود الأرهابيين من الانجليز لإحراق هذه القرى وسلب مافيها من الخيرات وسمح لى بذلك فسألت القومندان عن الحادث فقال:

اقد كلفت بإخماد الثورة التي قامت في البدرشين والعزيزية والسوبك الغربي وبإصلاح السكك الحسديدية إلى جانب ذلك وكان في صحبتي ضابط اتصال يدعى «حكيميان» وهو أرميني الجنسية فلما وصلنا كان رأى «حكيميان» الذي أشار به على ونفذته فعلا أن ألتي القيض على خمسة من الأهالي وأقتلهم في الحال دون تفاهم وبهذا تخمد الفتنة وهذا مانفذته فعلا فخمدت الثورة .

فسألته : هل كان هؤلاء الخسة يقومون بأعمال تخريبية ثورية .

فأحاب: لا إنما أخذتهم من المارين كما أشار الضابط « حكيميان » . ثم أردف القومندان متفاخراً: وهذا النصرف قضى على الثورة في الحال .

فسألته: هل كان في القطلر وأنتم ذاهبون إلى هذه البلادحيوانات وطيور ؟

فأجاب : لا . . لم يكن في القطار شيء من هذا و نحن ذاهبون اا

فَمَأَلَتُهُ : هَلَ كَانُ فَيْهُ وَأَنَّمَ رَاجِعُونَ ؟

فأجاب: نعم . كان فيه ونحن راجعون .

فسألته برمن أين لكم هذا إذن ؟

فأجاب : أكبر الظن أنها من الشوبك ولابد وأن العساكر قد أحضروا هذه الأشياء إلى القطار عقب قيامهم بالعمليات الق كلفوا بها ا

ولم أعرف إلى الآن ما اتخذته السلطة البريطانية من تصرف إزاء هؤلاء وقد اتضح الديها عدوانهم الأثيم ووحشيتهم التى أتاحت لهم أن يشعلوا النار فى قرى بأكملها تم يسرقوا ماتقع عليه أيديهم من طعام وشراب ؟ غاية الأمر أنهم أبعدوا عن مصرولا أدرى ماذا كان عملهم فى الجهات التى رزئت بهم ؟١ »

#### السكتاب الأسود :

حضرات السادة والسيدات ... إن الحوادث والفظائع التى وقعت فى قرية الشوبك قد حملت أحد أبنائها إلى كتابة مؤلف سمى بالكتاب الأسود وطبعت منه ألف نسخة وزعت فى مصر وخارجها . ولقد قدم سعد زغلول الزعيم المصرى المعروف النسخة الأصلية من هذا الكتاب إلى مستر فولك محامى مصر أمام مؤتمر الصلح فكان أكبر فضيحة للأمبراطورية البريطانية وقتذاك ...

#### (ت) حوادث البدرشين والعزيزية :

حضرات السادة والسيدات . . . وفى غريوم الخامس والعشرين من شهر مارس -- ومارس إله الحرب ! ! -- أعلن البريطانيون الحرب على أهل البدرشين والعزيزية التابعتين لمديرية الجيرة . .

ودعا المصاون في فجر ذلك اليوم ربهم ، اللهم آمنا في أوطاننا . ولكن لا أمن ولا أمان ما دام على أرض واذى النيل جندى بريطانى واحد لا مثات الجنود التي دخلت كلا القريتين قبل أن تشقشق عصافير الصباح في رطيب أوكارها . . .

وحاصر الجنود الفاتحون داركل من عمدة البدرشين والعزيزية . وطلبوا الهما جمع كل ما في القرية من ذخيرة وسلاح في خمس عشرة دقيقة . فقدم الشيخ إبراهيم رشدان عمدة العزيزية بندقيته أو «مسدسه» وهوكل ماكان يملك . . أما الشيخ « محمد منظور الدالي » فقد اعتذر لعدم حيازته شيئا منها . . فانقضوا على منزله وانسلوا إلى غرف السيدات وسلبوا ماكان يملكن من حلى وأقراط !! نم إنها خطة لا لمصادرة الأسلحة والفرقعات بل أيضا لمصادرة الدهب والفضة وحافظات النقود من الفلاحين البؤساء !!! . .

ومن يدرى - ياسادة - فلعل الأواص الامبراطورية قد صدرت للحنود المخلصين أيضا بجمع الأفراخ والدجاج والحائم في زكائب لتكون لهم نعم الطعام ونعم الشراب الا - يا سادة - لم ينفذ الجنود المخلصون الأواص بحدافيرها وإنما أكرهوا الوطنيين على تنفيذها . لقد سيق العمد والمشايخ إلى الحوامدية حاملين على ظهورهم ورؤوسهم أسراب الدواجن والأراف البرية والجبلية التي أخذت تنوح وتصبيح حتى ماتت جلها أو كلها قبل أن تصل مكان ذبحها أو طهها ١١١.

أيها السادة لقد أخذ عمدة البدرشين قسرا . واضطر إلى المسير حافى القدمين والجنود البريطانيون فى أثره يخزونه بأسنة الرماح كلا حاول أن يسرق فظرة أو التفاتة إلى قريته التى تركها والنار ترعى ما تبقى فها من حطام وهشم .

أيها السادة والسيدات. . الآن وبعد أن وصل عمد القريتين ومشايخها إلى الحوامدية مثلوا جميعا أمام فرقة من الضباط البريطانيين سموهم محلفين أو سموهم مزورين ا ا

وتلى رئيس الضباط على الفلاحين البؤساء باللغة الانجليزية إلى لايفهمونها صورة الانهام الوجه إليهم . . . إن هؤلاء الفلاحين انهموا بضرب أحد الضباط البريطانيين في الطريق المؤدى إلى أهرام سقارة والاشتراك في إحراق محطق سكة حديد البدرشين والحوامدية . . وحاول الفلاحون عبثا نفي الاتهام عنهم ولسكنهم أكرهوا في النهاية على إمضاء إقرار أعد لهم مقدما يبدون فيه أسفهم على ما وقع من اعتداء وتخريب واستعدادهم لتقديم ما يطلب منهم من عمال لإصلاح السكك الحديدية . . .

وبالفعل لقد وقع الفلاحون المساكين هذا الإقرار تماما كما وقع زعماء بلادهم المعاهدات بالقهر والقسر ووسائل البطش والطغيان ١١١..

حضرات السادة . . لقد انتهت المعارك الحربية والأعمال العسكرية في القريتين الآمنتين بعد أن قتل فيهاكل من :

عبد الجواد سيد — إبراهيم عطوة الدالى — إبراهيم سيد رفاعى — والسيدة عاليه زوجة الشيخ حسنين الجزار التي قتلت دفاعا عن شرفها وكرامتها . . .

نم \_ يا سادة \_ عبرة الحادثة أن القريتين استسلت للنيران والأرواح استسلت للسيوف والأموال استسلت للسارقين أما عرض السيدة عاليه فكان دونه خرط القتاد ١١٦.

\* \* \*

#### واقعدُ ٤ فيرامِ سنة ١٩٤٢ :

حضرات السادة : ولست أدرى هل سجلت تلك الواقعة ضمن المعارك الحاسمة في الحرب العالمية الثانية أم لا ؟ على أية حال ربما كانت أسماء «ايزنهاور» و «مونتجمرى» و « روميل » قد أسترعت انتباء رجال الصحافة فأغفاوا اسم السير «ماياز لامبسون» ولو علم سه لامبسون سه تلك الحقيقة لمكان قد شن عليهم نفس الهجوم المسلح الذى قام به ليلا على مدينة القاهرة في اليوم الرابع من فبراير عام ١٩٤٢ ... وكان الهجوم بإمادة خاطفاً ... ولو سمع رجالي «داوننج ستريت» بالحطة المحكمة الحلقات والتكتيك

البارع الذي وضعه القائد المدنى « لامبسون » إذاً لاستدعوم لحوض معارك «دنكرك» ولما احتاجوا أن يسلموا سيقائهم فيها للرياح ويسابقوا غزلان الصحراء وتعالبها !!!.

#### مصار القاهرة :

أعطى هذا السفير الديبلوماتى — ولا نقول الحرى — أوامره في ليلة الرابع من فبراير بمحاصرة جميع ثكمات الجيش المصرى وصوبت إليها المدافع وأعطيت الإشارات لطائرات السلاح الملكي البريطاني بالاستعداد لنسف تلك الشكنات وسرعان ما حاصر الجنود البريظانيون مماكز الشرطة المصرية في القاهرة وقطعوا جميع الأسلاك التليفونية المتصلة بقصر مليك البلاد وعاهلها ... وهكذا حوصرت القاهرة براً وجواً .. ولو استطاع «السفير» لقطع أنابيب المياه وحول مجرى النيل عن موضعه لميتم حصار عاصمتها بحرا الله إنها حرب أعلنتها بريطانيا على رمز مصر وحامل تبحانها الله... أما كيف تم النصر فهو ما سأحدثكم عنه ...

# اقتحام قصرعابدين

خرج السفير البريطانى وتخير وقت خروجه ليلا لأن الجرائم لاترتكب عادة إلا في الظلام وركب سيارته وعن يمينه قائد القوات البريطانية في مصر الجنرال «ستون» تتقدمهما كوكبة من الجنود البريطانيين شاكى السلاح وقد ارتدوا زى الميدان ... أما أين وجهتهم ؟! فقد أذيع يومذاك — إن خطأ أو صواباً — أنهم سيواصلون سيرهم إلى «سنغافورة» ليعززوا مراكز البريطانيين فيها وربما حالوا دون إلقائهم كالأسماك في قاع المحيط ١١. ولكنهم ياسادة سرعان ما أثبتوا في لمح البصركرية الأرض من جديد أنهم ذهبوا إلى «سنغافورة» وخاصوا غمار المحيط في لحظات شمءادوا إلى القاهرة منتصرين ١١ إذا ليمشوا في خيلاء ويحاصروا قصر عابدين ويوجهوا فوهات مدافعهم إلى مداخله ونوافذه ١١.

وتقدمت تلك المخرعة ويباركها !!! .. ولتمض الدبابة في طريقها وتقتحم أبواب القصر هذا الاسم تلك الجرعة ويباركها !!! .. ولتمض الدبابة في طريقها وتقتحم أبواب القصر وتحطمها من وينزل إثر ذاك السفير المسلح من سيارته ومعه الجفرال ستون يتقدمهما تمانية من الضباط يحملون مسدساتهم في أيديهم .. وما أن بلغ المسفير المدخل الملكي حتى أطلق الضباط المبريطانيون عماني طلقات تحية للقادمين !! وخرج - كاهى العادة -

أحد رجال التشريفات الملكية يسألهم أين هم ذاهبون فيدفعه السفير « الملاكم » (ضحك) بقبضة بده ويصفعه باليد الأخرى ويقول : أنا أعرف طريقي !!! ..

ويسعد السفير إلى حجرة الملك فيركل بابها برجله ويدخل دون إذن وتمضى برهة يتمتم فيها السفير «المؤدب» بكلمات كنت أود أن تجد من يسجلها وقتداك ليحفظها عنه سوقة الانجليز ودهاؤهم . . : ومعدرة فرعالم يتعلم السفير سوى تلك الألفاظ في بلاط سان جيمس وطبعاً لم بجد غيرها يرددها في بلاط الملك فاروق !!!

حدث ذلك في حجرة الليك أما رجال حرسه فقد هبوا يقاومون الجنود الإنجليزية واشتبكوا بالفعل وتكاثر بعض جنود الأعداء حول أحدهم فأصيب بكسر في ذراعه ولكن الملك تدارك الموقف على التو ولم يرد أن يحول أرض بلاده أنهارا من دماء فأمر حراسه بعدم القاومة تاركا للتاريخ أن يقول كلاته في ذاك الاعتداء الصارخ المسلح على مصر والمصريين . . . . ولاءراء في أن العالم المتمدين عند ما يعرف الحقيقة سيصب جام سخطه وكبير لعناته على بريطانيا والبريطانيين !!

## الانزار البريطانى :

أما الحقيقة التي يجب أن نعانها الآن في غير مالبس أو غموض فهو أن الحكومة البريطانية بمثلة في شخص سفيرها «الملاكم المسلح الحربي » في القاهرة كان قد قدم لمليك البلاد إنذارا بطلب تشكيل وزارة جديدة على صورة معينة فاعتبرالليك ذاك الأمر تدخلا صارخا في شئون البلاد وأصر على رفضه وعمل على التخلص منه بشتى الطرائق والوسائل وعرض شخصه وعرشه في سبيل ذلك لكبير المخاطر وعظيم الأحداث لأنه يعلم أن مجد الملك من مجد شعبه . . . . . وما أن مضى الوقت المحدد لإجابة الإنذار وظل المليك في إصراره على عدم التسليم حتى وقعت تلك الواقعة التي ستظل سبة في فم الدهر ودمامة في وجه التاريخ الامبراطوري الكالح السواد ! ا »

\* \* \*

هذا ماقلته فى الخارج عن ذاك الحادث المشئوم إذ الواجب يملى على كل مواطن . ألا يتعرض بالنقد أو التجريح لبنى الوطن خارج الوطن . ولما كان هذا الأمر ذا أهمية خاصة فقد اضطررت أن أعكف على دراسته فترة غير يسيرة وبالفعل لقد طلبت بعد عودتى من الجهات صاحبة الشأن والتي لها صلة بذاك الحادث المشئوم أن يدلوا ببياناتهم الرسمية عن ذلك الحادث ... فحملت على بيان الوفد المصرى (١) عن يوم ع فبراير ونصه التالى:

<sup>(</sup>۱) أذاع النحاس باشا ذلك البيان في خطابه الذي ألقاه بمناسبة عيسد الجهاد الوطني ١٣ توفير ١٩٤٧ .

#### بياں الوفر المصری :

أيها السادة لو أن الدستور ظل دائمًا نافذ الأحكام سائد السلطان لتجنبت البلاد ما صادفها في مختلف الأوقات من الأزمات والنكبات.

لتجنبنا أزمة ع فبراير التى يطنطن بها الحصوم ضدنا و يحاولون تحميلنا مسئوليتها كاذبين ظالمين ، وهم في الواقع المسئولون فقد زيفوا إرادة الأمة في انتخابات سنة ١٩٣٨ أبشع تزييف وظلوا يتولون الأمورضد إرادة الشعب ويتبادلون رياسة الوزارة حينا بعد حين فتولاها محمد محمود باشا سنة ١٩٣٨ وخلفه على ماهر باشا في سنة ١٩٣٩ مينا بعد حين فتولاها محمد محمود باشا سنة ١٩٤٨ إلى أول فبراير سنة ثم حسن صبرى باشا سنة ١٩٤١ إلى أول فبراير سنة ثم حسن صبرى باشا سنة ١٩٤١ إلى أول فبراير سنة ١٩٤٢ وبدأ الشرمند بدأ الانقلاب يستفحل والفساد يستشرى وكالمضى الزمن تضاعفت الحموة التي تفصل بينهم وبين الأمة غورا واتساعا ، حتى أدركنا الحرب ، وللحرب مقتضياتها الدقيقة ومسئولياتها الجسام فكان علهم أن يرجعوا إلى الأمة لتختار من يدير دفتها في ذلك الوقت العصيب، ولكنهم تشبئوا بالحكم ومضوا فيه غيرمبالين ولامكترثين

لاحت عواقب هذا الموقف الضار وساد الشعور بوجوب التغيير حتى لقد استشرنا في الأمر غير مرة وكنا نشير في صراحة وجلا، بالحل الصحيح الذي نحرص دائما عليه وهو احترام أحكام الدستور والرجوع إلى رأى الأمة .

وتفاقمت الأحوال وتجلى سوء رأى وزراء الإنقلاب وفساد تقديرهم فى السياسة الحارجية وشئون الحرب واضطربت الأمور وخرجت من أيديهم وكان ما كان .

ولم يكن لى أية صلة بما كان أو دخل فيه بل كنت استجم في أسوان فتوالت على الدعوات من أهل الصعيد الكرام لزيارة مديهم الكبرى فلبيتها ونظمت رحلة بحرية ثبداً من الأقصر في صباح يوم ٧ فبراير سنة ١٩٤٧ قاصدا إلى قنا ثم إلى غيرها حسب البرنامج الموضوع ، وفي مساء يوم الرحلة وصلنا إلى قنا فغف أهلها لاستقبالنا وعلى رأمهم مكرم عبيد باشا وبعد زيارة المدينة قصدنا إلى منزل اسكندر عبيد بك لنستريم فيه ، وهناك اتصل بى تليفونيا سعادة إسماعيل تيمور باشا الأمين الأول لجلالة الملك وفاجأنى بأن جلالته يطلبني للتشرف بمقابلته في الساعة الرابعة من مساء اليوم التالى وكنت خالى الدهن مما بجرى فأحبت بأن هناك استحالة مادية لأنى في رحلة بهيدة ويتعذر على الوصول في الموعد المضروب فشدد وقال إن جميع الترتيبات ستتخذ لإمكان

وصولى فى الميعاد وقد تبين بالفعل أن القطار العادى ينتظر فى قنا فسافرت فيه وأبلغت أهلى أنى عائد إليهم بالقطار الذى يبرح القاهرة فى الساعة الثامنة مساء اليوم النالى واتفقنا على أن تجرى الباخرة بهم إلى جرجا حيث ينتظرون إلى أن أعود ، وسافر معى مكرم باشا إلى القاهرة .

وفى الموعد المحدد تشرفت بمقابله جلالة الملك فتحدث إلى جلالته فى سوء الحال ، وتفضل فسألنى فيا يعمل لعلاجها فابديت رأبى بصراحة وألقيت المسئولية فيا وصلت إليه الأحوال على رجال الانقلاب أجمعين ، وفى نهاية المقابلة أمرنى جلالة الملك بأن أنتظر مقابلة أخرى بعد أن ينتهى جلالته من استشاراته .

وفى اليوم التالى دعيت لمقابلته فوجدت رؤساء الأحزاب ورؤساء الوزارات والبرلمان السابقين مجتمعين فى القصر وتفضل جلالة الملك فأمر رفية حسنين باشا بأن يتلو عليم بيانا أعده جلالته شرح فيه خطورة الحال وقال إنه دعانا للاتفاق على حل تصان به مصالح الأمة وكرامتها وتركنا للتشاور وعندها فقط نبينت أن هناك إندارا بريطانيا طلب فيه تشكيل وزارة برضى عنها الوفد ورثيسه وحدد ميعادا قصيرا للرد فأبديت دهشتى لهذه المفاجأة وأعربت عن شديد أسفى لهذا التدخل البريطاني فى شئون البلاد الداخلية ولكنى حملتهم مسئوليته ، ثم تداولنا فى الحل فاقترحوا تشكيل وزارة نشترك جمعا فيها فرفضت بتانا جريا على رأيى الثابت القديم ولما عانته البلاد من نشترك جمعا فيها فرفضت بنانا جريا على رأي الثابت القديم ولما عانته البلاد من فوافقتهم على هذا الرأى ولكنى صارحتهم بأنى أنوجس شرا لدقة الظروف الحربية ولا أتوقع أن محل الاحتجاج الإشكال ووافقنى بعضهم على ذلك فعادوا يلحون فى تأليف وزارة يشتركون معا فها فأصررت على رأيى وقلت إن كان لابد لإنقاذ الموقف الذى وصلت إليه البلاد بسبهم من تضحية أقدمها بشخصى فإنى أتقبلها انقاذا للبلاد على أن لا يشترك أحد منهم معى فقالوا إما أن نكون جميعا معا أو لا يشكل الوزارة أحد منهم معى فقالوا إما أن نكون جميعا معا أو لا يشكل الوزارة أحد منهم معى فقالوا إما أن نكون جميعا معا أو لا يشكل الوزارة أحد منه من فوافقتهم وحررنا الاحتجاج وكنت أول الموقعين عليه .

ثم تطورت الأحوال تطورا سريعا وزاد الموقف دقة وحرجا واستدعينا في الليلة الفسها للمرة الثانية وكلفني جلالة الملك تشكيل الوزارة فاعتذرت لجلالته بمشهد من الجميع وأبديت أنى لاأستطيع قبول الحكم بعد أن اتفق رأينا على الاحتجاج وعدم قبول الوزارة ولكن جلالته لم يقبل اعتذارى فأصررت على الرفض ويعد فترة من الأخذ والرد تفضل جلالته بمناشدة وطنيق والإعراب عن ثقته الكاملة في إخلاص

وقال إنه يأمرنى أمرا بتشكيل الوزارة فلم يسعى آخر الأمر إلا أن أصدع بأمر الملك انقاذا للموقف ودفعا لما يهدد البلاد من أخطار جسام

على أنى لم أخط خطوة واحدة فى تشكيل الورارة إلا بعد أن محوت أثر الإندار البريطانية وقابلت السفير وكان معه البريطانية وقابلت السفير وكان معه المستر ليتلتون وزير الدولة محتجاً على التدخل البريطاني غير المشروع فى مشوئنا الداخلية وعلى اقحام اسمى فى الإندار فأجابني السفير بأنه لم يتدخل لتعيين مشخص بعينه ولم يكن ليفعل ذلك ولكن دولته فى حرب حياة أو موت وهى حريصة على استقرار الأمور في مصرحتى لا تطعن فى ظهرها وقد لوحظ أن كثيراً من العناصر الضارة تعمل على قسميم العلاقات بين البلدين فلم يكن بد من الرجوع إلى الشعب المصرى وهذا ما رمى إليه الإنذار .

لم أكتف بهذا التفسير وأصررت على أن نتبادل كتابين يمحوان أثر الإندار البريطانى ، فوافق السفير على ذلك وفى اليوم التالى اجتمعت لجنة من الجانبين فى منزل أحمد بك حسين الذى نزلت فيه وحضرها من الجانب المصرى مكرم عبيد باشا وعن الجانب البريطانى السير والتر سمارت والمستر بيزلى ووضعوا بموافقتى صيغة السكتابين اللذين وافقنى السفير فى الليلة السابقة على تبادلها وقد سجلنا فيهما أن المعاهدة البريطانية المصرية وممكز مصر كدولة مستقلة ذات سيادة لا يسمحان للحليفة بالتدخل فى شئونها الداخلية ومخاصة فى تأليف الوزارات أو تغييرها .

تلك أيها السادة هي قصة الإندار البريطاني وهذا يوم ع فبراير .

# نص فحضر المدعوين مع الملك في قصر عابدين:

واتصلت تليفونيا بيعض من تربطهم بالقصر روابط وثيقة فأعطوني أولا نسخة من المحضر الرسمى حالى عد تسميتهم له الخاص بالجلسات التي عقدت بحضور مليك البلاد وفيه عرض للواقعة من وجهة النظر الأخرى وأوعدوني بموافاتي بمعلومات أخرى أما هذا المحضر فنصه التالي:

﴿ فِي يَوْمَ عَ فَبِرَايِرَ ، دَعَا جَلَالَةُ المَلْكُ رَعْمَاءُ البَلَادُ إِلَى الْاجْتَاعِ فِي قَصَرَ عَابِدِينَ فِجَلَسُوا جَمِيعاً فِي غَرِفَةَ مِجْلَسُ البَلَاطُ وَكَانُوا : أصحاب المقام الرفيع شريف صبرى باشا ومصطفى النحاس باشا وعلى ماهر باشا ، وأصحاب الدولة أحمد زيور باشا واسماعيل صدقى باشا وعبد الفتاح يحبي باشا وحسين سرى باشا وأصحاب المعالى والسعادة بهى الدين بركات باشا وأحمد ماهر باشا وحافظ رمضان باشا وحمد محمود خليل بك وتوفيق رفعت باشا ومحمد حسين هيكل باشا وحافظ عفيني باشا وعلى الشمسى باشا وحلمى عيسى باشا ومحمود حسن باشا كبير المستشارين الملكيين .

ثم دخل جلالة الملك ووراءه رفعة حسنين باشا وحيا الموجودين وقال لهم : إن عندى بياناً سيتلوه عليكم رئيس الديوان الملكي.

وجلس جلالة الملك فجلس الزعماء وتلا حسنين باشا بيان الملك التالى :

عندما واجهت البلاد هذه الساعات الخطيرة التي يجتازها العالم ناديت ونادى الشعب معى بوجوب اتحاد الجميع لمواجهة الصعوبات التي تقوم فى طريقنا وكنت أرى أن أوقات الشدة يجب أن تعلمنا أن ننسى أشخاصنا وندفن الماضى لنبدأ عهداً جديداً نكون فيه كتلة واحدة ورأيا واحداً . وأمة واحدة . ذلك لأننى أعلم أن ما من خير أصاب هذه البلد إلا وهى متحدة ، وما من شر لحق بها إلا وهى متفرقة الكلمة .

وبدأت منذ أمس أستدعى بعضكم وكنت عازماً على أن استدعى البعض الآخر اليوم لأشرح لمكم وجهة نظرى ولأدعو الجميع إلى تأليف وزارة قومية وكنت أعتقد أن كلا منكم يضحى شيئاً قليلا لتكسب البلد شيئاً كثيراً. وكنت على ثقة من أنكم ستلبون دعوتى ، فني الساعات الخطيرة يجب أن ننسى أشخاصنا ولا نذكر إلا بلادنا.

ولكن قبل أن تبدأ المشاورات أمس (الثلاثاء) طلب إلى السفير البريطانى ظهر يوم الاثنين أن استدعى النحاس باشا وأكلفه أن يؤلف الوزارة أو أن أقبل من يقترحه النحاس باشا رئيساً للوزارة .

وحدد السفير البريطاني الساعة الثانية عشرة ظهر الثلاثاء موعداً استقبل فيه النحاس باشا .

فأجبت السفير على ذلك بأننى قررت فعلا ، وقبل وصول هذا الطلب أن أستدعى النحاس باشا ورؤساء الأحزاب والزعماء لاستشارتهم فى تأليف وزارة قومية تواجه صعوبات البلاد الداخلية والحارجية ، وبذلك نحقق رغبة الشعب ، ونجمع مصر فى كتلة واحدة ، ووزارة واحدة .

وانتهت مشاورات أمس .. وعلى أثرها مباشرة طلب السفير البريطانى مقابلة رئيس الديوان وأخبره أنه علم أن النحاس باشا رفض فكرة الوزارة القومية ، وطلب السفير من رئيس الديوان أن يرفع إلى نصيحة أن أكلف النحاس باشا بتأليف وزارة قومية .

فرد عليه رئيس الديوان قائلا: إن المسألة لا تزال تبحث مع النحاس باشا ورؤساء الأحزاب ، وأن المباحثات جارية لتأليف وزارة قومية وأن الملك واثق من أن وطنية الزعماء ستتغاب على كل شيء وسيقبلون النزول على رغبة البلاد .

واليوم طلب السفير البريطاني مقابلة رئيس الديوان وسمه إنذاراً هذا نصه:

«Unless I hear by 6 p.m. that Nahas Pasha has been asked to form a cabinet. His Majesty King Farouk must accept the consequences. »

« إذا لم أعلم قبل الساعة السادسة مساء أن النحاس باشا قد دعى لتأليف وزارة فإن جلالة الملك فاروق مجب أن يتحمل تبعة ما يحدث » .

إنى دُعُوتُكُم اليوم لأستشيركم في هذا الموقف ، وإننى واثق من أن رأيكم ستمليه عليكم الوطنية والحكمة ، وأنكم ستجلسون هنا بصفتكم مصريين وترجون الحير والكرامة والسعادة لهذه البلاد .

وبعد أن انتهى رفعة حسنين باشا من قراءة بيان جلالة الملك التفت جلالته إلى الزعماء وقال :

« سأتركم لتتناقشوا بحريتكم إننى أناشدكم وطنيتكم أن تدرسوا هذه المسألة درسا تاما وتشيروا على برأيكم ... ولكن اعرفوا شيئاً واحداً وهو أننى لاأخشى شيئاً . وأننى مستعد أن أضحى بكل شيء في سبيل بلادى . . .

قال الدكتور أحمد ماهر باشا موجها كلامه إلى رفعة النحاس باشا :

يارفعة الباشا : إن الإندار البريطانى يتناولك ، وبودنا أن نعرف قبل كل شيء فكرتك في هذا البيان ، فقال النحاس باشا :

لقد فوجئت عندما استدعانى جلالة الملك من رحلتى فى الوجه القبلى ، وعندما تشرفت بالمقابلة عرض على جلالته أن أؤلف وزارة قومية برياستى ، فقلت لجلالة الملك إن تشكيل وزارة قومية لا يتفق مع مصلحة البلد ، والبلد حالتها سيئة ، ولا يمكننى العمل إلا فى وزارة وفدية ، وقلت لجلالة الملك إن النظام الحالى ليس ديمقراطيا ، وإن هسذا هو السبب فى فساد الحمكم ، وقلت لجلالة الملك لا يمكن أن « أنفع » إلا إذا كانت الوزارة الني أؤلفها وفدية صرفا .

فقال لي مولانا جلالة الملك :

إن الوقت وقت حرب وخطر ، فإن مصلحة البلاد في توحيد القوى وتأليف وزارة قومية تواجه أحداث المستقبل -

فقلت لجلالة اللك:

إننى الأستطيع تأليفوزارة قومية ، وإنى إذا ألفت وزارة وفدية صرفا فسأستشير دائما زعماء الأحزاب الأخرى ، ولكن جلالة الملك قال إن البلاد تريد وزارة قومية ثم دعى مكرم باشا لمقابلة جلالة الملك ، وقبل أن يتشرف بالمقابلة ألغيت الدعوة وفوجئت صباح اليوم بالدعوة إلى هذا الاجتاع ،

وأنا رأي أن البيان الملكى فى ذاته خطير . إن رئيس الوزارة يتلقى أمر تعيينه من الملك ، فوضع الحالة بهذا الشكل خطر ، والتبليغات البريطانية خطيرة ، وبجب أن نتدارك هذا ، وأنا رأيي أنه ليس للا بجليز أن يتدخلوا فى تعيين الوزارة ، غريبة أن يتحكموا الآن ومستحيل أن أقبل الوزارة إلا إذا عهد جلالة الملك إلى بتأليف الوزارة . أنا مستعد أن أؤلف وزارة على أساس وزارة وفدية . أما إن لم يعهد إلى المالك بتشكيل الوزارة فلا أقبل .

فقال ماهر باشا:

يمهد إليك تحت ضغط الإنذار البريطاني ؟

فقال النحاس باشا: -

إنى أؤلف الوزارة إذا عهد إلى جلالة اللك بتأليف وزارة « برضاء خاطره » وعندئذ سأعمل ما أستطيع ، ولكن يجب أن تكون الوزارة وفدية ولا يمكن أن أتعاون مع أحد لأن الوزارة القومية نظام غير طبيعى .

إن الظروف عصيبة ، وإننى مستعد لأقصى تضحية ولو حرقت نفسى وعليه أن أقبل تشكيل وزارة بشرط أن تكون وفدية حتى نخرج من هذا للأزق ونتقى شر عواقب الإنذار البريطانى .

فقال أحمد ماهر باشا:

يارفعة الباشا أنت الذي كنت تطالب بالاستقلال وقد وقعت على المعاهدة فهل تعتقد أن هذا التبليغ البريطاني لا يمس الاستقلال والمعاهدة ا

النحاس باشا:

أنا أعتقد أنه يمس الاستقلال والماهدة .

أحمد ماهر باشا:

إذن كيف تقبل تأليف الوزارة مع هذا الوضع ؟

النحاس باشا:

أقبلها دفعا لما ينشأمن نتا مج خطيرة تترتب على الرفض وأنامستعد أن أؤلف وزارة وفدية . حافظ رمضان باشا :

ليست المسألة تحقيق وقائع ، ولـكما مسألة الإندار البريطانى . . الإندار الدى المسألة تدمته حكومة إنجلترا إلى ملك البلاد الشرعى إننا جئنا هنا ليأخذ االك رأينا في مسألة الإنذار وليس في مسألة تأليف وزارة . يجب أن نبحث في الإنذار ونقول أنه تدخل شنيع في شئون مصر واعتداء على الاستقلال وعبث بالدستور . هذه هي السألة ، وهي تنظلب أن نقف جميعا موقفا قوميا .

أما موقف النحاس باشا و تحدثه عن وزارة وفدية يؤلفها فهوموقف معيب في هذه الساعة الخطيرة في تاريخ الوطن.

أحمد ماهر باشا:

إن الإندار البريطانى ينص على أن يكلف النحاس باشا بتأليف وزارة قبل الساعة السادسة وإلا فإن الملك فاروق يتحمل تبعة ما يحدث له . . . وإلا يجب علينا كمصريين أن نحافظ على العرش وأن نتدارك هذه الحالة ، فيجب أن نسأل هل يقبل النحاس باشا أن يتولى الحكم في ظل هذا الإندار ؟ أما شروط النحاس باشا وهل تكون وزارته قومية أو وفدية فليس هذا هو الأمر . . . وهل الملك يكلف النحاس باشا تحت التهديد الموجه إليه بتأليف الوزارة ؟ أنا أنجه للنحاس باشا وأسأله هل يقبل تحت هذا الستار أن يؤلف وزارة ؟ هل يرضى أن يكون رئيس وزارة تحت هذا التهديد البريطانى الملك البلاه الشرعى . أنا أقسم أن النحاس باشا لا يقبل .

يمن الآن إزاء إندار بريطاني موجه إلى ملك مصر ينتهي في الساعة السادسة ، ربما ننصح لجلالة الملك بقبول ذلك . . ولكن هل يرضى النحاس باشا بذلك ؟ إذا كان النحاس باشا يرفض الوزارة انتهى الأمر .

فالإندار لا يحتم قبول النحاس الوزارة وإنما يحتم أن تعرض عليه رياسة الوزارة ولايستطيع الملك أن يقبل أكثر من أن يعرض على النحاس باشا ؟ والنحاس باشا وحده

هو الذي يستطيع أن يرفض فينقذ استقلال البلاد وينقذ سمعته وإلاسيقال إنه على اتفاق سابق مع السفير البريطاني إذ ليس معقولا أن يقدم السفير على هذه الخطوة الخطيرة من غير أن يكون قد أخذ عهداً على النحاس باشا أن يقبل هذا الوضع .

أحمد زيور باشا:

الدكتور هيكل باشا:

عند ما استشارتي الملك أمس أن يؤلف النحاس باشا وزارة قومية قال جلالته :

« إن النحاس باشا قال إنه يرى أن هذا غير ممكن » والآن الوضع تغير ونحن إزاء
حالة خطيرة وتهديد خطير لاستقلال البلاد . فتأليف وزارة قومية واجب لمواجهة
الحالة . وإذا كانت مصلحة النحاس باشا الحزبية تقضى « أمس » بتأليف وزارة وفدية
حزبية ، فإن مصلحة الوطن « اليوم » في تأليف وزارة وطنية قومية .

على ماهر باشا:

إنى أرى أن إنقاذ الموقف وحفظ كرامة البلد لا يكون بتأليف وزارة قومية .

حلى عيسى باشا:

وأنا أرى أن يؤلف النحاس باشا وزارة قومية .

حسين سرى باشا:

إن الإندار البريطاني الموجه إلى جلالة ملك مصر في غاية الخطورة وبه مساس باستقلال مصر وهذا الإندار فيه تدخل شنيع ، ويجب أن نوافق على وجهة نظر أحمد ماهر باشا ويجب أن ندافع عن استقلالنا أمام الإعتداء الفظيع الذي نحن فيه . ولا يكون ذلك إلا إذا واجهنا الموقف متحدين ، فيجب أن يتعاون النحاس باشا معنا في حل هذا الموقف فإن المسألة ليست مسألة أحزاب إنما مسألة مصر كلها . فإذا اتحد الجميع خرجت مصر من المأزق ولهذا أقترح تأليف وزارة قومية .

حافظ عفيفي باشا :

خمن الآن نطلب من النحاس باشا تأليف وزارة قومية ونطلب ذلك لا من وجهة صلاحية الوزارة ولكن الغرض تخطى أزمة سياسية واقعة وطارئة ؛ نحن لا نبحث عن أيهما أصلح الوزارة القومية أو الوزارة الوفدية ؛ وإنما نبحث عن حل فيه كرامة مص ولهذا أرى أن يقبل النحاس باشا تأليف وزارة قومية وبذلك يعطى للملك ورجال الساسة فسحة من الوقت لكى يرتبوا أنفسهم . . . فنحن نريد الآن تأليف وزارة خطى ) الحالة الطارئة السياسية .

على الشمسي باشا:

النحاس باشا متمسك بوزارة وفدية حتى يختار هو أشخاص الورارة كما يريد . . . فلماذا لايؤلف وزارة قومية ونتركه يختار الحزب الذي يشاء ويترك الحزب الذي لايشاء ويعين من كل حزب من يريد . . . إن الأحزاب لن تعترض ، لأن الغرض هو كرامة الوطن لا كرامة الأحزاب .

شریف صبری باشا:

يجب أولا أن يقبل النحاس باشا مبدأ تأليف الوزارة القومية التي طلبها الملك وبعد ذلك نبحث التفاصيل .

يجب أن نفهم أن معنى الأنذار البريطانى يسرى إذا ما قبلنا تكليف النحاس باشا بتأليف وزارة وفدية وأن إرادة الملك تسرى إذا استجاب النحاس باشا لرغبة الملك وألف وزارة قومية ولو مؤقتا والكلمة الآن للنحاس باشا.

النحاس باشا:

الوزارة القومية ضارة وغير نافعة والوزارات السابقة كانت سيئة التصرف وبسببها حدثت الحجاعة واختل الأمن وارتفعت الشكوى من كل جانب لا أستطيع أن أؤلف إلا وزارة وفدية .

على الشمسي باشا:

فلنترك للنحاس باشا ( براح ) لتأليف وزارة قومية يختار أشخاصها كما يشاء . . . المهم أن لا تكون قد قبلنا الإنذار البريطاني .

حافظ عفيني باشا ؛

أنا أرى أن يقبل النحاس باشاء الحل المصرى بتأليف وزارة قومية .

النحاس باشا:

أنا مستحيل أن أؤلف الآن وزارة غير وفدية مهما كانت الظروف ، والآن المسألة هل أقبل تأليف وزارة وفدية أم لا . . . كنت أرفض تأليف الوزارة لو لم تكن المسألة خطيرة وأنا أقبل تأليف الوزارة لإنقاذ الموقف وفي ذلك تضحية .

#### أحمد ماهر باشا:

رأى أن شرف مصر وشرف النحاس باشا يقضى أن يرفض تأليف الوزارة . . . متقولون ماذا يكون الحال لو رفض النحاس باشا تأليف الوزارة ، إن الإندار ينص على أن ( يعرض ) الملك الوزارة على النحاس « Ask » فالملك إذا عرضها على النحاس كان واجب النحاس أن يرفضها إن هذا الإندار في الحقيقة امتحان لوطنية النحاس ، هل يقول « نع » فيصبح رجل اعجلترا أم يقول « لا » فيصبح رجل مصر ا

هذا الإنذار تدخل من أنجلترا في شئون البلاد وهذا الإنذار أخطر بكثير من الإنذار الذي وجهته إنجلترا بشأن وزارة على ماهر باشا ، إن في هذا الأنذار سلبا للاستقلال أما في مسألة على ماهر باشا فقد كان فيه أن الحليف لا ينظر إلى الوزارة القائمة بعين الاطمئنان وهذا التدخل لا يقاس بالتدخل الحاضر . . بل لقد نص إنذار اليوم على اسم شخص معين ليكون رئيساً للوزارة . . ليس هذا تدخلا بل هو سلب للاستقلال

ولا يمكن أن انصح الملك بقبول هذا الأندار ، ولهذا أتوجه إلى النحاش باشبا وأقول له : يانحاس باشا إن المعاهدة معناها الاستقلال وانت تقول أن هذه المعاهدة من عملك وصنع يدك فكيف تضيع في شخصك استقلال مصر كلها . . . إنى اتوجه للنخاس باشا أن لا يكون سبباً في الاخلال بهذا الاستقلال . . . ويقول التاريخ ان النحاس باشا أصبح رئيس حكومة تحت انذار بريطانيا .

أيها الأخوان توجهوا جميماً للنحاس باشا وقولوا له إن ما يحمدث الآن لم يحدث الصر منذ ثلاثين عاماً لا في عهد الحماية ولا في عهود الاستعباد .

عبد الفتاح يحيي باشا:

إن هذا الإنذار الإنجليزى للملك أخطر ماحدث في تاريخ مضر وإنى أتوجه للنحاس باشا أن ينقذ كزامة مصر ويؤلف وزارة قومية كا طلب اللك .

النحاس باشا:

وزارة قومية محال .

شریف صبری باشا:

أفترح أن تؤلف وزارة محايدة تقوم بحل الحجلسين وإجراء الانتخاباب يكون من نتيجتها تولى النحاس باشا الوزارة كما اقترح رفعته ذلك فى الماضى .

النحاس باشا:

أرفض هذا الاقتراح أيضاً .

إسماعيل صدقى باشا:

يجب أن نقرر جميعاً رفض الأنذار البريطاني ويجب أن يكون النحاس باشا أول الرافضين .

النحاس باشا:

هل تفتكروا أن الانجليز لايضربون ضربة جامدة إذا ما رفضت.

أحمد ماهر باشا:

إن واجب كل مصرى أن يحمى الاستقلال .

النحاس باشا:

الاستقلال هدم ولم يبق منه شيء من وقت إقالة وزارتي وقيام هذا النظام.

صدقى باشا:

نريد أن نعرف بصراحة تامة رأى النحاس باشا أزاء التبليغ البريطاني . وكل منا لا يرضى لرفعته أن يقوم بتشكيل وزارة تجت هذا الضفط.

النحاس باشا : أ

إذا طلبتم منى أن أرفض الأنذار فأنا مستعد لرفض تشكيل الوزارة ولكنى ارغب أن يدون أنى نبهتكم للخطر الجسيم الذي يقع من جراء رفض تأليف الوزارة.

فقال المجتمعون جميعاً :

نحن نكتني برفضك.

صدقی باشا :

أقترح أن نوقع القرار التالى : « يتقدم المجتمعون إلى جلالة اللكمعلنين أن فى توجيه الأنذار البريطانى إخلالا كبيراً بالماهدة البريطانية المصرية واستقلال البلاد »

أحمر ماهر باشا :

أن الطاوب هو إسداء المشورة للملك ، فيجب أن تكون واضحة وعندئذ أضيفت الجملة التألية : « ومن أجل ذلك لا يسع جلالة الملك أن يقبل ما من شأمه أن يخل المعاهدة أو باستقلال البلاد . »

وأخذ الرأى على هذا القرار فوافق الجيع ماعدا دولة أحمد زيور باشا وعند كتابة القرار وقع عليه وهو يقول:

أنى اوقع نزولًا على قرار الأغلبية أما أنا فرأ بي أن لا نرفض إنذار الأنجليز .

وكلف المجتمعون أحمد حسنين باشا بأن يبلغ السفير البريطانى قرارهم ؛ وعند ماقرأً السفير امضاء الزعماء على القرار دهش . . ثم قال :

أنا لا أعتبر هذا رداً على الأنذار وانا قادم بنفسي إلى القصر حوالي الساعة التاسعة مساء.

## احتجاج رئيس مجلس النواب :

ولقد قدم المرحوم أحمد ماهر باشا عقب ذلك احتجاحا بوصفه رئيساً لمجلس النواب وهذا نصه:

حضرة صاحب السعادة السفير البريطاني

بمناسبة التبليغ الذى وجهتموه سعادتكم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك بوجوب تكليف شخص بعينه اخترتموه التشكيل الوزارة المصرية وهو حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا وما اقترن بهذا التبليغ من التهديد المباشر بالقوة المسلحة البريطانية .

فأتشرف بصفق رئيساً لمجلس النواب بأن أبلغ سعادتكم بصفتكم ممثلا لدولة بريطانيا العطمى في مصر شديد احتجاجي على هذا الاعتداء الصارخ على استقلال مصر والنبى أخل إخلالا شديداً بأحكام المعاهدة بين البلدين ومقتضيات الصداقة بين الشعبين وعرض علاقتهما للخطر الشديد.

وإنه ليؤسفنى أن يقع هذا الاعتداء وهذا التدخل في صميم شئوننا الداخلية فى الوقت الذي تدافع فيه بريظانيا عن الديمقراطية وحريات الأمم في حرب هي بالنسبة لها حرب حياة أو موت.

وإذ أسجل هذا الاحتجاج .. أتشرف بأن أقدم لسعادتكم وافر الاحترام & وإذ أسجل هذا الاحتجاج ..

أحمد ماهد

# وثائق أتهام كادوجان

### ٤ فبراير أيضًا ! !

هذا ولقد صمعت بعد ارفضاض اجتماع مجلس الأمن يوم ١٣ أغسطس سنة ١٩٤٧ أن أعرف حقيقة تلك الوثائق الخاصة بحوادث ٤ فبراير سنة ١٩٤٧ والتي هدد بها السير كادوجان رئيس حكومتنا في ذلك اليوم فقال :

« وباستطاعق إذا ما أبدى رئيس الحكومة المصرية رغبته في ذلك أن أتحدث عن هاتين الحادثتين حادثة عام ١٩٤٠ وحادثة ع فبراير سنة ١٩٤٢ بالتفصيل والأسهاب والبراهين المدعمة بالوثائق التي جاءتنا عقب انتهاء الحرب والتي أثبتت صحتها الأنباء التي وصلتنا.

ولن تدع هذه الأدلة مجالا للشك لدى أعضاء المجلس فى ما هو السبب الذى أرغمنا على التقدم لملك مصر بطلب تغيير الحكومة الأمر الذى حققه .

وبما أنى لا أود إحراج النقراشي باشا وحكومته على أية حال أكثر مما تستدعيه الضرورة فإنى أترك له حرية استثناف المناقشة العامة معه في هذا الموضوع .. !! »

ولم أتمكن من مقابلة السير كادوجان إلا في يوم ٢ أغسطس سنة ١٩٤٧ في قاعة استراحة الأعضاء وبادرته حينداك بقولى :

يهمنى شخصياً أن أستمع إلى هذه البراهين وأرى تلك الوثائق التي أشرتم إليها في خطابكم الماضي لأنى أحب الحقيقة وإن كانت مرة المذاق. . وبعد أخذ ورد ولف ودوران قال السير كادوجان :

« إنى لم أشأ التعرض لشخص جلالة المليك وإنما قصدت مجملتي هذه الحكومات الصرية التي كانت تحكم البلاد في عامى ١٩٤٠ ، ١٩٤٢ . – ثم سألني قائلا – « ألم تقرأ مذكرات الحونت تشيانو » التي نشرتها بعض الصحف ؟

قلت : « لا » قال : « إذا فارجع إلها »

قلت : وهل هناككل شيء غير تلك المذكرات ؟

فأجابني قائلا : وهل قرأت في الصحف المصرية عن حادث سقوط الطائرة الى أقلت « عزيز باشا » ؟

قلت: نعم

قال : ويا ترى هل تعرف أين كانت وجهة هذا الباشا ؟ قلت : لا .

قال : إن عزيز باشا الذي حارب إلى جانب المحور من الحرب الأولى كان يتوق إلى استئناف الجولة الثانية في الحرب العالمية الأخيرة . وطبعا لاحرج عايه إنه رجل مخلص لأصدقائه وأحبائة الأولين !!

قلت : وهل لديك مزيد من معاومات في هذا الشأن ؟

فرد بشىء من الخيلاء ١؟ : نعم . وهل تعرف «ذو الفقر» باشا ؟ — ويعنى به يوسف ذو الفقار باشا — والدور الذي قام به ؟

قلت : لا .

فردثانية: أنصح لك أن تسأل هؤلاء جميعا عن الأدوار التي قاموا بها . ولا زلت عند رأيي الذي أعلنته أنى على استعداد أن أذيع الوثائق المتعلقة بهؤلاء الأبطال المصريين وموقفهم العدائي مناطيلة فترة الحرب !!

#### ۱ – مذکرات تشیانو :

وعدت إلى القاهرة وعكفت على دراسة الترجمة الإنجليزية لمذكرات السكونت تشيانو وزير خارجية إيطاليا ولم أجد فيها شيئا ذا أهمية إلا ماكتبه في ٢٢ فبراير عام ١٩٤٠ ونصه: —

(Feb. 22) Attolico (ambassador to Berlin) has sent a very interesting account of his conversation with the Egyptian Minister, Murad Pasha. He speaks in the name of his King (Farouk), who declares he hates the British, and asks whether the Axis would support his position if he should proclaim Egypt's neutrality and Great Britain should attempt to intervene.

Any effort to weaken the ties between Egypt and London finds approval here.

«( ۲۲ فبرابر ) أرسل « أتوليكو » (سفيرنا في برلين) تقرابر شائقا عن محادثاته » «مع وزير مصر المفوض مراد باشا و بحدث باسم ملكه (فاروق) الذي يعلن ويصرح » «أنه يكره البريطانيين ويسأل عما إذا كان المحور سيؤيده في موقفه إذا ما أعلن » «حياد مصر وأرادت بريطانيا التدخل لمنعه .

إن أى مجهود لإضعاف الروابط بين القاهرة ولندن يجد قبولا وترحيبا هنا . » « ولما سألت مراد باشا عن صحة ماجاء في هذه المذكرات ابتسم ساخرا وقال : «إن السنيور «اوتوليكو» لم يلتق بى سوى مرات معدودات وفي أحفال رسمية وأن عمة تقريراً لابد وأنه من نحت الحيال كما يفعل بعض المفوضيين في ظروف الحرب لتكون تقريراً لابد وأنه من نحت الحيال كما يفعل بعض المفوضيين في ظروف الحرب لتكون تقريراتهم الوهمية عادة من مواد الدعاية والإيقاع بين صفوف خصومهم الشركاء الحلفاء ... »

# ٢ — حوادث عزيز باشا مع الانجليز:

وقابلت عزيز باشا يوما فى فندق شبرد وانفردنا سويا وفى جلسة هادئة أمسكت قاسى وأوراقى وأخذت أوجه إليه سيلا من الأسئلة عما سماه السير كادوجان حوادث ما من الأسئلة عما سماه السير كادوجان حوادث على من وأخيراً قال لى فى هدوء ﴿ سأقص عليك الحكاية مٰن أولها لآخرها› :

#### لست خصماً للانجليز :

إن الإبجليز يتوهمون أنى عدوهم الألد وهذا وهم واختلاق يدلك الانجليز أنفسهم على بطلانه ... حدث عام ١٩٣٦ عندما كنت برفقة جلالة الملك بلندره (لندن) أن قابلت السير رونالد كامبل وكان وقتذاك وكيلا أو مستشاراً لوزارة الخارجية في داوننج ستريت وتحادثت معه على مائدة الطعام مرات بوجوب سحب قواتهم من مصر على أن يحتفظوا مثلا ببعض قواعد في منطقة القنال يمكنهم استعالها وقت الحرب ويصفوا باقي «التركة المثقلة» في وادى النيل ... وكثيراً ماكان يوافقني السير كامبل في آزائي ... وأبعد من هذا أن الأنجليز هم الذين اقترحوا تعيني مستشاراً عسكريا في وفد وأبعد من هذا أن الأنجليز هم الذين اقترحوا تعيني مستشاراً عسكريا في وفد المفاوضات لعقد معاهدة سنة ١٩٣٦ ... فلقد علمت وأنا في لندن أن السير «روناك كامبل» قد أرسل برقية بالشفرة الخاصة مؤداها أن يعمل المندوب السامي على ترشيحي كامبل» قد أرسل برقية بالشفرة الخاصة مؤداها أن يعمل المندوب السامي على ترشيحي

وهكذا يدلل آلأنجليز أنفسهم بفعالهم لاأفوالهم على أنى صديق لهم لا ألد أعدائهم

# اجتماع مرسی مطروح :

أما الحوادث التي أشار إليها السير كادوجان في بيانه فتبدأ منذ أن اجتمعت أنا وعلى ماهر باشا وصالح حرب باشا والماريشال ولسن قائد القوات البريطانية في مصر والفريق « أوكونور » على ظهر إحدى الطرادات المصرية ودار بيننا حوار بدأه ولسن بقوله :

« إن واحة سيو. مهمة وينبغي شغلها بقوة عسكرية مصرية »

فقاطعه على ماهر قائلا:

« إذا لنسأل رئيس أركان حرب ونأخذ رأبه »

وهنا أسرع ولسن بقوله :

« ولکن هذا أمر ضروری . . »

وأخذت أنا أرد عليه بقولي :

« ما دمنا نريد صيانة سيو. فلا داعى لحركات عسكرية من قبل الجيش الممرى » فقال ولسن :

« واكن ما الخسارة التي تصيب مصر من صيانة سيوه ؟»

فرددت عليه بقولي:

« إذن على مصر أن تدخل الحرب ؛ ويا ترى كم أورطة تود أن تذهب لصيانة سيوه ؟» فسكت برهة ثم قال :

« ولكن سيوه مهمة وتحتاج إلى (  $\gamma$  ) أو (  $\Lambda$  ) أورطات . » فأجبت عليه قائلا :

« إذا ليذهب الجيش المصرى كله إلى سيوه وليتصدى إلى هجوم الجيش الإيطالى وعليهم أن يواجهوا باللحم والعظام حديد العسدو وناره وفى هذه الحالة تترك مصر ولا جيش لها . . . . وبذا تموت الروح المعنوية فى البلاد ولا يقوى الشعب بعدثذ على الوقوف إلى جوار الحلفاء » .

وهنا سألني على ماهر عما أنصح به فأجبته قائلا :

« تسليم واحة ســيوه للحلفاء باعتبارها نقطة استراتيجية وهي أيضا طريق للمواصلات ويتفق هذا الإجراء مع ما تنص عليه المعاهدة .

فقال ولسن في حدة وحرارة :

« وإذا دخلت الطليان مصر فماذًا يكون الموقف ؟ » .

فأجبته في صرامة وجلاء بقولي :

« إن إيطاليا في نظرنا مثل إنجلترا . وهجوم الطليان على مصر تسبب عن وجود الإنجليز في بلادنا ولا يعقل أن يتقدم اللواء « عبد العال بك » ليلتى مصرعه ويسير الجندى « عبد الجيد » نحو حتفه دفاعا عن إنجلترا وسياستها . . . . »



الايد بالما المري بدل بلوله الدارات المر " محويال " والمدل الاركال الفادة بدائ ديد

ومسح ولسن جهته بكفه وقال :

« وإذا فرض ودخلت مصر الحرب فماذا تطلب . . ؟ »

فقلت:

« بسأل عن ذلك على ماهر . . . فهو بحكم منصبه رئيسا لحكومة البلاد » وهنا بادرنى على ماهر بسؤالى :

« ولكن ما رأيك أنت بوصفك رئيسا لأركان حرب البلاد ؟ »

فأجبته من فورى :

« إذا عملتم من الآن معاهدة تضمن للبلاد حريتها الكاملة واستقلالها فى أعقاب الحرب مباشرة ورضيت أنا عنها فسأجند ثلاث فرق مصرية من طلبة الجامعة والمدارس وبعد شهرين اثنين سيحملون أحدث الأسلحة وسيدافعون عن سيوه أما السواحل فسأتركها فى حماية الأسطول البريطاني . . »

وأخذت أشرح لهم على الحريطة خطط الدفاع عن مصر من جهة الصحراء الغربية وأمضينا وقتا طويلافى مناقشة تفصيلاتها . والصرفنا ... وفى قلب كلمنا معانى وفى صدر كل منا أحاسيس وأسرار . . . وأية أسرار ال

إن الإنجليز خلفوا في كل بلد دخاوه عصابة من المارقين الانتهازيين آمنت أن الوطنية هي الموت حماية للاستعار والاستعاريين!!» .

رسالة و ولسن ، ورد دعزيز ، عليها : إ

وهنا دخل الفراش « عمّد » لحل أقداح الشراب وسكت عزيز باشا هنيه ثم مضى يقول :

«وفوجئت بعد ارفضاض اجتماعنا بنحو من عشرين يوما أن وزارة الحربية المصرية قد حولت لى رسالة للا ُجابة عليها . . . إنها آتية من قيادة الجيش البريطاني وتقول :

« نظراً لأهمية سيوة العسكرية وتبعا لما سبق أن اتفقنا معكم عليه بجضور وزير الدفاع فنرجو إرسال سبعا أو ثمان من الأورط لحماية سيوة وصيانتها . . . »

و الطبع لقد كانت الرسالة مذيلة بإمضاء الماريشال « ولسن » وأمسكتها على الفور ورددت علمها بالعربية قائلا:

« إن هذه القوة معرضة للفناء فى وقت قصير . وإذا كان لابد من إرسال قوة فأقترح أن تكون على النحو المتالى :

١ - قوة مؤلفة من عربات مصفحة خفيفة ولوريات عهزة بأجهزة التلغراف
 واللاسلكي . . .

مدفعية خفيفة لا يزيد عدد أفرادها عن ١٠٠٠ أو ١٢٠٠ لتحتل سيوه والحدود بين سيوه وجنبوب لترقب الطرق المؤدية لها وأن تكون مستعدة للانسحاب بخفة أمام كل حركة قوية من جهة الجيش الإيطالى .

٣ - تنحصر مهمة القوة المصرية في توالى إرسال الشفرات والمعاومات إلى مرسى مطروح والقاهرة لتتخذها قيادة الحلفاء مفتاحالضرب تلك القوة المعتدية بقوة من عندها!!.

#### إندار بريطاني:

وهناك أرسل اللورد هاليفاكس إنذارا لوزير الحربية ورثيس الحكومة يطلب فيه إخراج « عزيز باشا » من الجيش وجميع وظائف الحكومة ؛ وأجيب طبعا على طلبه فورا ! اثم لم يمض كبير وقت – حتى دهمت قوات البوليس المصرى – بناء على طلب القيادة البريطانية – منزلى وأخذوا جميع ما فيه من أوراق خاصة وعامة . . دعوى إذاعة أسم ار الحلفاء :

وفى وقت متأخر من إحدى الليالي فوجئت بتسلم دعوة من « الطوير باشا » النائب العام يطلب فها حضورى لأخذ سؤالي في مسائل خطيرة !!

وذهبت إلى النائب العام وهناك سلمنى خطاب الماريشال « ولسن » وقال لقد عثرت القيادة البريطانية على هذا الخطاب عند جنرال إيطالى أسير ولا يمكن تفسير هذه الواقعة إلى بعلة واحدة هي أنك قد أذعت أسرار الحلفاء وسلمت العدو بعض الأوراق والحرائط الحربية ا

### . دبوس الإبرة يدّحض الدعوى :

وأمسكت الرسالة فوجدت بها « دبوس الإبرة » الذي شبكت به ردى غليها . وأخيرا قلت للنائب العام يجب أن تلقوا القبض على « ولسن » نفسه لأن الورقة التي كتبت فيها ردى غير موجودة ومعنى هذا أن في الأمر سرا لا يخرج عن أحد فرضين : —

(١) إما أن يكون ولسن قد باع خطابي للطليان .

رب وإما أن يكون قد أخفاه عنده وأحضر وسالنه ليدال بالمكذب والافتراء على ما كان يريد إلصاقه من اتهامات . . .

وأمام هذه الحقائق حفظ التحقيق لأن « دبوس الإبرة » بدد كيد البريطانيين !! حاولت الهرب طلبا للرزق !!:

وقبل أن ننصرف سألته عن واقعة الطيارة التي استقلها خَهْية وحاول الحروج بها من حدود البلاد فأجابني بقوله :

«لقد طردتنى حكومة بلادى تلبية لإنذار الا بجليز وحرمت على العمل في أى مصلحة من مصالحها حق معاشى الذى استحققته منعوه عنى وهددوا جميع الشركات التي كانت محاول قبولى عندها بالإضرار بمصالحها . وهكذا ضيقوا على الحناق حق منزلى حاصروه وجعلوه تحت المراقبة فلم أكن أستطع مع تلك الحال صبراً . وأخيراً طلبت « باسبور » جواز سفر وأخذت تأشيره من المفوضية التركية للسفر إلى استنابول مجمداً عن القوت ومحاولة طلب الرزق فيها .

ولم يكن هناك من طريق للخروج سوى طريق فلسطين ولكن القنصلية البريطانية رفضت أن تعطيني تأشيرة للمرور فيها ، وأخيراً لما ضاقت السبل أمامى وسدت كل الوجوء وتنكر لى حتى أقرب الحبين صممت على أن أستقل طيارة وأخرج سراً والمضطر دائماً وكب الصعاب الجسام ا

# خطط الدفاع عن انجلترا وتهريبها إلى ألمانيا:

وقبل أن ننصرف نظر إلى" عزيز باشا وقال ساخراً :

لا تسمع لهؤلاء الإنجليز قولا .. إنهم قالوا عنى أنى قد هربت خطط الدفاع عن مصر ووجدوها مع أحد الطلبان وقد يكون صيحاً ولسكن يا ترى من الذى هرب خطط الدفاع عن انجلترا نفسها والتي وجدها الحلفاء في قصر الرايخستاع عند دخولهم برلين . . . إنه عزيز باشا أيضاً أم الجنرالات البريطانيون الذين تعودوا الحيانة حتى لأوطانهم !! »

# جرائم البريطانيين في السودان

اعدام السودانيين دود، محاكم: ا

ثم استأنفت حديثي للقصابين قائلا:

حضرات السادة – يحدث هـذا في شمال الوادى – أما الجنوب فلم يكن أسعد حظاً ، لقد ابتلى بحفنة من الموظفين البريطانيين منهم من يملك حق إصدار أوام حق بالإعدام على كل من تحوم حوله أدنى شبهة وينفذ الإعدام دون سابق محاكمة أو دفاع العملات هذه السلطات الواسعة النطاق بعض رجال الإدارة المسمون بحكام مديريات الجنوب . . . ألا أنهم محق أرباع أو أنساف آلهة نعبد من دون الله . . . ولكن يجب ألا ننسى وجود آلهة أيضاً من الأصنام ا ا

\* \* \*

# تيسه قبر المهدى :

حضرات السادة . . دخل الجيش المصرى الجرطوم واسترد أم درمان في سبتمبر سنة ١٨٩٨ وما كاد يقضى على الفتنة المهدية حتى تقدم الضباط البريطانيون المستركون في الحملة وأخدوا يبحثون عن مقبرة « المهدى » إلى أن استدنوا عليها من بعض الأسرى السودانيين وهناك امتدت إليها أيديهم وأسلحتهم بالتخريب والتدمير ثم نبشوا الأكفان والعظام واستطاعوا أن يخرجوا منها جمجمة المهدى التي أرسلوها هدية في عيد الميلاد إلى المتحف البريطاني في لندن ومازال المتحف محتفظاً بالهدية حتى الآن في معروضاته !!

تروى أساطير الهند أن الانسان فيا قبل التاريخ كان يقتل أخاه ويتخذ من جمحمة رأسه قدحا يحتسى فيه الشراب !!

ألا أن البريطان قد أخذوا على عاتقهم أيضاً مهمة إحياء الأساطير الأولى !! ألقى المستر جلاد ستون خطاباً عن الهند منذ قرن مضى فقال :

« إن الأمبراطورية البريطانية يجب أن تندثر وتمحى من الوجود لما حملته من جراهم وآثام . . »

#### حرق بعض القرى :

حضرات السادة: إن سلسلة المظالم الروعة في الاستعار البريطاني لن تنتهى أبدا . . لقد حدث عام ١٩٤٥ أن طلب بعض السودانيين القاطنين في مركز « سنجه » من المفتش البريطاني هناك الساح لهم بإنشاء قرية جديدة نظرا آنزايد السكان ولضيق القرى المجاورة على أن يكون إنشاؤها من أموالهم الحاصة . . . فسمح لهم بذلك بعد فترة طويلة انقضت في جدل ونقاش . . وحدد لهم المكان وأعطاهم المفتش خريطة الموقع . . . وذهب أهل القرية وليس بينهم أحد من المهندسين ولم يرسل المفتش البريطاني أحدا من المساحين ليعين الوقع على الطبيعة ونجم عن ذلك أن خرجت مبانيم عن الحدود المتفق عليها . . . ولما عسلم المفتش بذلك أصدر أحره بحرق القرية عن آخرها . . أما المباني فقد صارت هشيعا المتهمة ألسنة النيران . . . وأما الأهلون عن آخرها . . أما المباني فقد صارت هشيعا المتهمة ألسنة النيران . . . وأما الأهلون فقد استعاثت مستنجدة ولا مغيث ولا مجيب لقد نفذ أمر الإحراق ليلا — يا سادة — وكان الناس نياما فلما استيقظوا روعوا وغلوا من فورهم أن الساعة قد جاءت وأن يوم القيامة قد حل وأنه أيضا قد فصل في أمرهم فصاروا من أصاب السعير ! ! .

حدث هذا في مركز سنجه وحدث ما يماثله في قرية أخرى بمركز القضار؟ فعندما اتهم المفتش البريطاني أهلها مجيازة أسلحة غير مرخص بها . . . ودهم رجال الشرطة تلك القرية بحثاً عن الأسلحة فلما لم يجدوا فيها « الترسانة المنشودة » صدرت إليهم الأوامر بحرقها لتندثر تلك الأسلحة الوغمية مع ما يندثر من باقى المتاع ا ا . .

إن البراهمة — ياسادة — يؤمنون بتناسخ الأرواح . . ولا مراء فى أن البريطانيين الذين عاشروهم فى الهند زهاء ثلاثة قرون سويا قد آمنوا معهم بصحتها . . ولما تناسخت روح « نيرون » بعد وفاته ظلت تطوف حتى انتهى بها المطاف إلى نفوس المفتشين البريطانيين فوجدت فها مستقرها ومقامها ! ! .

杂杂袋

#### فتل سكار، توتى !!

حضرات السادة : إن الجزيرة المساة « توتى » تقع قبالة قصر الحاكم المسام في السودان . . . وجلس فخامته يوما مع زوجه وخلانه وأخذوا يتسامرون على مائدة خضراء ولا نقول حمراء . . وتصادف يا سادة أن هبت ريح عاصف نقلت بعض الرمال

الق أسفتها فى وجوه الجالسين – ولا نقول المخمورين – فثاروا وغضبوا وقرروا نسف تلك الجزيرة نهائيــا وحمل سكانها على هجرها 11..

يحدثنا التاريخ القريب — يا سادة — أن جماعة من الناس جلسوا في شرفة قصر « الرايخستاغ » في برلين وقرروا وهم متمتعون بقواهم العقلية نسف الجزر الپريطانية ومحوها نهائيا من خريطة أوروبا 11 وكانت أحلام عاقل 1! فحا بالكم بأحلام أنصاف العاقلين !!

وأخيراً قام أهالى الجزيرة يقاومون من جاءوا يحملونهم على هجرها توطئة لنسفها تماما كما هب سكان الجزر البريطانية يدافعون عن كيانهم ضد الألمان الذين شنوا غاراتهم بغية محو جزرهم وزوالها ١١.

حضرات المحترمين . . أما الأهالى الذين قاموا يؤدون واجب الدفاع عن كيانهم فكان جزاؤهم الحصد بنيران المدفعية . . أما عدد القتلى فلم يصدر عنهم بيان رسمى حق الآن . أما المنازل التي دمرت فتريد عن ثلاثة أو أربعة . . أما بعض الصحف فقد ظنت يومذاك أن « الطليان» هم الذين قاموا بهذا الهجوم الحاطف فأخفوا الخبر حماية لظهور الحلفاء المطهرين الأخيار ١١ . .

ولما كان الرجل البريطاني كما يظن أو يحسب نفسه - وبعض الظن إثم وجريرة - دقيقا في عمله لا يدع شيئا يمر بغير حساب . . . ورغما عن تلك الدقة فقد ظل جميع أهل القرية الذين قبض عليهم حبيسين ! ! نعم حبيسين - ياسادة - في قضية سبق أن صدرت فيها الأحكام على الحسة المختارين بالإعدام شنقا ونفذ الحكم قبل الإفراج عن سكان القرية جميعاً بخمسة شهور سويا ! ! .

سئل مستر « وارين » عن سبب استمرار القبض على أهل القرية رغم صدور الحكم في القضية وتنفيذه فأجاب قائلا: إنهم كانو تحت التحقيق!!.

حقا إنه لذكي . . غنى متغابي ! ! . .

هذا ياسادة ما حمل السير « ولفريد لاوسن » أحد النواب الأحرار فى مجلس العموم على الاستقالة من منصبه احتجاجا على سياسة بلاده البربرية الخرقاء فى أرض النيل والتى وصفها بقوله :

« إنها فظاعة دولية وعمل يجمع بين الجبن والقسوة والإجرام! » .

#### اعتراضات :

وما كدت أنتهى من إلقاء المحاضرة حتى قام أحد الجزارين فى حماس متقد وصرخ قائلا:

« أو حدث كل هذا وأين الجزارون المصريون . لماذا لم يخرجوا بالسكاكين والسواطير ويقطعوا أرقاب الإنجايز ؟ . . »

وسرت موجة من الحماس فى وسط القاعة ولكن سرعان ما استحالت إلى فورة جبارة عندما وقف أحد الحاضرين وتلى فقرات مماكتبته جريدة « الشيكاغو تربيون » فى ذاك اليوم : —

« واجتمع عدد وفير من أصدقاء بريطانيا فى نادى الفتيات المسيحيات بمدينة « بروفيدانس » بولاية « رود إيلاند » وأرسلوا سيلا من البرقيات إلى مجلس الأمن يؤيدون بها المملكة المتحدة فى موقفها من النزاع المصرى البريطانى ويرون أن فسخ معاهدة سنة ١٩٣٦ سيكون سابقة خطيرة تهدد علاقات الدول التى تنظمها تلك المعاهدات . . . »

وما أن فرغ هذا القصاب من قراءة تلك الفقرات حق هب القصابون مندفعين موب الخارج في « موكب احتجاج (١) » على أولئك المناصرين للاستعار البريطاني في وادى النيل . . .

وأخذ الموكب في السيرحتي إذا بلغنا جميعا الباب الحارجي تقدم أحد الشبان واقترح أن يحكم المتظاهرون بالموت المدنى على سكان « رود ايلندا » وصادف هذا الاقتراح قبولا لدى الجميع وكان أن أمسك صاحب الاقتراح العلم الأمريكي وأشار إلى نجمة « الرود ايلند » وهي النجمة الثالثة عشر في ترتيب النجوم الثمانية والأربعين بالعلم .

« هذا هو العضو الأشل في ولاياتنا . . . إذن فابتروه . . . امحوه من الوجود إنه سبة في جبين الولايات المتحدة كلها . . . »

وصفق الجميع وسرعان ما نفذوا حكمهم . . .

لقد أمسك المتظاهرون العلم الأمريكي وصبوا بعض المداد الأزرق على النجمة التي ترمز إلى ولاية « رود ايلندا » إلى أن اختفت كلية وأصبح عدد النجوم التي تشير إلى

<sup>(</sup>١) موكب الاحتجاج هو عبارة عن تظاهر منظم لفترة قصيرة تعبيراً من القائمين به على هدم رضاهم عن أمر من الأمور ، وهو شائع جداً في أمريكا .



بال الأربي وم عال وأرمون عبدة وقد اختف البعيدة الثالث عشدة الدائد " ملة ١٠٠٠ مدايد، ١٠٠١ مدايد .

الولايات الأمريكية سبعا وأربعين . . وهكذا امحت ولاية أمريكية من أجل مصر وسودانها (١) . . ا

\* \* \*

#### إفالة نوبار باشا :

وعدنا إلى قاعة الاجتماع بعد الفراغ من موكب الاحتجاج . واستأنفت الحديث قائلا : أيها السادة ! لعلم لاتصدقون إذا قلت لكم إن اللورد كروس أمر مدير الصحيفة الرسمية عام ١٨٨٨ أن ينشر أمراً عاليا — دون علم الخديوى — بإقالة نوبارباشا رئيس الحكومة المصرية آنذاك فأقيل فوراً ، ولو عارض الحديوى يومذاك تلك الرغبة لوقعت « ٤ فبراير » مرة أخرى قبل ذلك بأربعة وستين عاما طوالا .

(١) عدد النجوم في العلم الأمريكي ٤٨ كل منها ترمز إلى ولاية ، وهي موضوعة في « ستة » صفوف ، وهي تمثل الولايات الأمريكية حسب ترتيبها الذي جاء في إعلان الدستور الأمريكي على النجه التالي :

| A                     |                 | J                              |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|
| ٣٣ أوريجون            | ۱۷ — أوهيو      | ۱ — ديلا <b>و</b> ير           |
| ۳٤ كانساس             | ۱۸ — لويسيانا . | ۲ بنسلفانیا ۲                  |
| ٣٥ — فرجينيا الغربية  | ١٩ — الديانا    | ۳ – نیوجرسی                    |
| ٣٦ — ئيفادا           | . ۲۰ – میسوری   | ۽ — جورجيا                     |
| ۳۷ — نبیراسکا         | ٣١ — أليتويس    | • – كونتيكت                    |
| ۳۸ — کولورودا         | ۲۲ — الابا      | <ul> <li>ماساتشوسیت</li> </ul> |
| ٣٩ – داكونا الشمالية  | ۲۲ — مینسوتا    | ٧ - سيرى لاند                  |
| ٤٠ – دا كوتا الجنوبية | ۲۶ میسیسی       | ۸ — كالورنيا                   |
| ٤١ — مونتاتا          | ۲۵ ارکانساس     | ٩ - هامېشېر الجديدة            |
| ٤٢ – واشنجطن          | ۲۱ — متشیجن     | ۱۰ — فرجيتيا                   |
| ۴٤ ايداهو             | ۲۷ — فلوريدا    | ۱۱ — نيويورك                   |
| 11 – ويومنج           | ب ۲۸ – تیکساس   | ١٢ – كالورنيا الشمالية         |
| م ۽ 🖳 أو تاه          | ۲۹ + ایوا       | ۱۳ — رود إيلاند                |
| ٢٤ — أوكلاهوما        | ۳۰ – ویسکونسن   | ۹۶ فيرمونت                     |
| ۷ ۽ — نيومکسيکو       | ۳۱ – كاليغورنيا | ۱۰ – کیننے                     |
| ۴۸ اریزونا            | ٣٧ — مينسوتا    | ۱٦ — تينسي                     |
| at Hrs. w             | m               | a the contract to the          |

أما الشرائط الحمراء والبيضاء فعددها ١٣ « ثلاثة عشر » وهي ترمز إلى المستعبرات الثلاث عشرة الأولى التي قامت عليها الولايات المتحدة الأمريكية وهي حسب ترتيب أقدميتها:

١ - فرجيينا
 ٢ - كارلونيا الجنوبية
 ٢ - بنويورك
 ٣ - ماساتشوسيت
 ٨ - ديلاور

المالية على المالية المالية

ه --- ميري لاند

۲۰ — نپوجرسی

### تفتيش قصر الخديوى :

إنهم البريطان – ياسادة – الذين هتكوا حرمة البلاد فى أشخاص ملوكها .. أليس الملورد «كرومر » هو الذى أرسل المكولونيل «شبان» إلى قصر الحديوى عام ١٩٠٤ . وبعد أن قام بتفتيش حجرات الحديوى الحاصة أوقفه موقف الاتهام وأخذ يحقق معه فى بعض مانسبه إليه رجل من الأرمن القاطنين فى أرض مصر والرافلين فى نعائها .. تم كل ذلك لأن صاحب الدعوى متمتع بالرعوية البريطانية !!

وكانت هذه الرعوية وحدها تكفي لخرق كل عرف دولى . . أليسوا هم الله بن يلقنون أطفالهم في حجور أمهاتهم أن « سودى يابريطانيا » إذن فلتسد بريطانيا وليسد معها المتمتعون أيضا برعويتها . .

\* \* \*

### سب الدين وقذف العرسه :

... أيها السادة إنهم البريطانيون أكثر الناس حياء وأعظمهم أدبا القدكرمث الحكومة المصرية المعتمد البريطاني اللورد «كروس» قبل مغادرته البلاد في ع مايوعام ١٩٠٧ فأقامت له حفلا شائقا في دار الأوبرا الملكية المصرية وحضرها الحديوى نفسه وبعد أن ألقيت كات الوداع التقليدية وقف المعتمد البريطاني المحتنى به وألتي خطابه المشهور الذي سب فيه مصر ووصف أهلها بالبربرية ووصف الحديوى بالنزق وعدم المدراية وحتى الإسلام الدين الرسمي في وادى النيل قد تشرف أيضاً من اللورد بقبول أرق كات السباب ولانقول أفهما ال

حقاً لقد كان «كروض » فرعونا يسوس النيلا ..

هذه ـ ياسادة ـ هي قصة الغرش الذي جاء البريطانيون أول ماجاءوا لأرض

<sup>=</sup> وهذا العلم الأمريكي الحالى عمره الآن أربعون عاماً فقد أصدر الرئيس وليم. ه • تافت أمرا تنفيذياً في ١٩ أكتوبر سنة ١٩١٢ بتحديد شكل العلم الأمريكي ونسبه وهو المعمول به عتى الآن •

وبنتظر قريباً أن يعدل هذا العلم غند ما يتم إعلان انضمام شبه جزيرة ألاسكا وجزر هوا يى لمان الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً .

ويلاحظ أن النجمة رقم ١٣ هي التي ترمز إلى « رود أيلند » التي تناصر بريطانيا على الرغم من أن الإنجليز دائماً يتشاءمون من الرقم (١٣) ... ولسكن ثورة القصابين في شيكاغو أكدت لهم أن الرقم هو بالفعل شؤم على بريطانيا والبريطانيين ! !

أَلْنَيْلُ بِدَعُوى تُوطَيِّدُهُ وَثَنْبِيَتُهُ . وَبِالْفَعِلُ لَقَدَّ حَقَقُوا وَعَدَّهُمْ وَاضْطَلَعْ بِعِبُ التَّنْفَيْذُ كلا الرجلين «كرومر» و «كيارن» أوف كيارن<sup>(۱)</sup> 11

أيها السادة — هذا جانب يسير من تاريخ الاستعار البريطاني في مصر.. إنه صفحات من الجرائم والجنايات التي لوأنصف العالم لأحال أصحابها إلى المشانق وساحات الإعدام كما قالت « الشيكاغو تريبيون » ...

#### \* \* \*

وانصرفت مع صديق مستر « ويان بونت » على أثر انتهاء المحاضرة وبينها نحن فى طريقنا إلى الفندق إذا ببائع الجرائد ينادى بأعلاصوته عن حوادث القصابين وثورتهم من أجل مصر والصريين . وطالعت ماكتبته الصحيفة فى صدارتها وما نشرتة من صور لمواكب الاحتجاج فآمنت بعدها بقوة الدعاية وسلطانها فى شعب لا يعرف غير الدعايات!

(۱) أنعم على السير ميلز لامسون بالله لورد « كيلرن أوف كيلرن » عقب حادثة ؛ فيراير

# قضيبتنا فئ ساحات الجامعة

- إن جامعة شيكاغوا بمعاملها ومحطات إذاعتها ودائرة مفارفها أشبه ماتكون ع
- ة إن جامعتنا حطمت الذرة أمضى سلاح في الحرب وهي الآن تسعى جاهدة.»
- الإخراج أحدث أسلحة للسلم ... ... ... ... مورز لونيت
- السيطيع الذا كنت عالما أن تصير أستاذاً لكل مدينة تدخلها أماً شيكاغو »

#### دعوة لمقابلة مندبر الجامعة :

اتصل بى المستر « ويازبونت » بالتليفون فى صباح التالى وأخبرنى أنه التقى بمدير جامعة شيكاغو « مستر روبرت هتشنز » ثم قال « ولقد وصفت له ماحدث أول من أمس فى مركز القصابين وأنه — أى المستر هتشنز — كعادته يعشق ويهوى كل غريب لذا فهو يود أن تزوره فى مكتبه إذا تسنى ذلك مساء اليوم » .

\* \* \*

## جرائم شيگاغو:

ترددت أول الأمر في تلبية الدعوة إذ ماكنت أرغب في قضاء ليلة أخرى في بلد تساورني القلاقل وتعاودني الهواجس فيه كلا سمعت بابا يقرع أو نافذة تصفر فيها الرياح!! وما فتئت صورة «كابون» Capone و « نيتى» Nitti وغيرهم من زعماء قطاع الطرق ورجال العصابات تنراىء أمامى ... وكيف أنه في عام واحد بلغت جرائم الاغتيالات في شيكاغو «٣٩٧» جريمة لم يعثر فيها على أثر للجناة المجرمين وقيدت كلها ضد مجهولين!!

إن هؤلاء المجهولين معلومون لسى الجميع. أنهم « الستة السريون » Secret six هذه الشرذمة التي تعيش في وكر « جماعة شيكاغو التجارية » وليس في مقدور واحد أن يتخذ تدابير معينة قبلهم.

إن العصابات في شيكاغو لها حكوماتها وبرلماناتها وميزانيتها التي تربو في العام الواحد على «٥٠٠» مليون من الدولارات أوقدر ميزانية الحكومة المصرية واللبنائية مجتمعتين ١١ طافت كل هذه الأفكار بخاطري ولم تكد تفارقني وخاصة في فترات الليل الساكن .

الرهيب ثم لاتلبس ثانية أن تعاودنى فى الصباح المبكر عندما أطالع جريدة «شيكاغو دايلى نيوز » فأرى فى أولى صفحاتها تفاصيل لثلانة جرائم أو يزيد يوليها الغريب عن شيكاغو من الاهتمام مثل ما يوليه القارىء المصرى مثلا لأنباء نسف دار النحاس باشا أو مظاهرات رجال البوليس؟ أما سكان شيكاغو أنفسهم فلايعيرونها من الالتفات إلا قليلاأًا -

#### لفاء المدير :

واستهوتنى الأوصاف والمزايا التى ذكرها صديقى مستر « بونت » عن مدير الجامعة ورغبت فى أن أرى فيه شيئاً غريبا كما أحب هو أيضا أن يرى فى شخصى شيئاً جديدا . والتقينا فى الموعد المحدود .

... رجل ما زال يتمتع بقوة حيوية ويكاد يكون حافظا عن ظهر قلب كل شيء فى جامعته . . أسماء الطلبة والطالبات والزائرين لها فى الأعوام السابقة وأيضا فى الأعوام القادمة ا إنه قد تولى رئاسة الجامعة منذ عام ١٩٢٩ وهو لما يزل بعد شابا لم يتجاوز الثلاثين من عمره ومنذ عام ١٩٤٥ قد أصبح مديرها العام : . وما أن جلست إلى المقعد الحاور له حتى بادرنى بقوله :

« أنا روبرت ماينارد هتشنز » وكثيرا ما أتوق لمعرفة الحقيقة للداتها وكم أكون سعيدا لوحظيت بسماع شيء عن مصر في اجتماع الأربعاء الأسبوعي . إن مستر «بونت» أفهمني أنك جثت لتدافع عن بلادك في بلد تعبد الحرية وتقدسها وتكفر بها وتلعنها في آونة واحدة !! ولكن ثق أن مناقشة هادئة كالتي ينظمها البروفيسور «جيمس لين » ستتيم لنا فرصة التعرف على خير الأدلة والشواهد التي تقيمونها تدعيا لوجهات نظركم . . إن جامعتنا ليست منبرا للدعاية ولكنها بؤرة للحقائق . . . « المكلية » تعليم ولكن « الجامعة » تعليم وتتعلم أيضا . . .

قلت : عفوا يا سيدى أنتم أهل العلم وللعرفة .

فقاطعنى قائلا : ولكن شيئا يحسن أن تحاط به خبرا أن طلبة وأساتذة هذه الجامعة لهم من الدأب والمثارة على متابعة الحقائق ما يستطيعون معه أن يدخلوا في جدال أى متحدث منذ صياح الديك حتى عودة البقرة إلى حظيرتها !!

فرددت عليه شاكراً ملاحظانه التي ستكون محل اعتبار عند إعدادى للمحاضرة التي سألقها عصر الأربعاء أي بعد يومين من تاريخ القابله ...

وانصرفتَ مع مستر « بونت » مثنين على المدير حسن لقائه وجميل وداعه وأخذ

بعدها مستر « بونت » يحدثني عن هذا العميد قائلا « إنه من بيت علم ومعرفة فوالده أيضاً كان عميداً لكلية القانون في « يال » « Yale » وكان عمره آنداك لم يتجاوز الثامنة والعشرين أما ابنه هذا — ويعني المستر «روبرت » هتشر فله اقتراحات تثير سخط الناس وعداءهم لقد ألغي لعبة كرة القدم في الجامعة «برافو!» إنه رجل شجاع!! وحاول أكثر من مرة أن يمحو الفوارق بين أساتذة الجامعة معللا ذلك برغبته في تعميم المساواة بين الجميع وحتى يصير كل أستاذ فيها عضوا على قدم المساواة مع زميله في جامعة شيكاغو ولذا فإنه قد وصف في كثير من الأحابين بالشيوعية المتطرفة وأحياناً أخرى بالفاشية القاسية . . إنه رجل يجمع بين التقيضيين ١١ وهكذا افترقنا على لقاء في عصر الأربعاء لنذهب معا إلى الجامعة لألق فيها محاضرتي في مدرج « هاربر » أول عميد لمذه الجامعة .

\* \* \*

#### إعداد المحاضرة :

عدت إلى غرفق بالفندق وما أن استقر بى المقام بعض الوقت حق أخذت أعد العدة لأداء فريضة الظهر وما كدت أفرغ منها حتى دخل على مستر « بونت » ومعه الآنستان « جين هاورد » و « ايليا هويتنى » الطالبتان بجامعة شيكاغو . . . وبادرتنى إحداها — بعد التعارف — بقولها :

« ماذا كنت تفعل فى قيامك وهبوطك أكنت تصلى ٢ » فرد عليها مستربونت قائلا : « نعم كان يدعو ربه كى يحفظه من شر شيكاغو وأخطار جامعتها » فضحكنا جميعا ... وقلت : لعل ربى يستجيب الدعاء !! .

وأخذ مستر بونت يقول: لقد حملت على الحجىء إلى هنا بعد أن تقابلت مع الآنستين « جين وايليا » إذ قد تطوعتا لعمل الدعاية اللازمة لحشد جموع الطلبة إلى جوار الدعاية التي يقوم بها قسم المحاضرات ... واتفقنا على البرنامج ودفعت الطالبتين عشرين دولاراً عنا للمطبوعات واللافتات .

وفى أثناء دراستنا لموضوع المحاضرة نصحت لى الآنستان بأن نكون ذات صبغة قانونية فقهية إذ أن معظم الحضور وخاصة فى مدرج « هاربر » هم من طلبة الدراسات القانونية والتاريخية . . . وانتيهنا إلى أن يكون عنوان الحديث « وحدة مصر والسودان من الناحية الدولية » . ثم انصر فوا جميعا . . . وعكفت أنا على مالدى من مراجع

ومذكرات وعصرت الفكر فى التدليل والتفسير حتى انتهيت من إعدادها قبل إلقائها بساعتهن أو ما يزيد قليلا .

\* \* \*

# بدء الاجتماع:

دخلنا المدرج وكان غاصا بالسامعين وكان عددهم نحو ثلاثة آلاف سامع عدا الأساندة وبعض الطلبة العرب الذين حضروا هذا الاجتماع وقد وضعوا على رؤوسهم الطرابيش أو القلنسوة التركية كا يسمونها ؟ حتى إذا ما انتصفت الساعة السادسة . أفتتح الاجتماع فوقف أحد الأسانذة وأظن اسمه مستر «أوجبرن » وألتى كلة ترحيب باسم قسم المحاضرات .

# تاريخ الجامعة :

ثم أعقبه شاب تحدث بوصفه رئيس اتحاد الطلبة فقال : لعل من المناسب أن نذكر شيئاً لضيفنا المصرى عن تاريخ هذه الجامعة . . إنها تدين بتأسيسها عام ١٨٩٠ إلى جهات ثلاثة « جماعة التنفيذ المسيحى » ومستر « ويليم رايني هاربر » أول مدير لهذه الجامعة والتي يشرف هذا المدرج بأن يتوج باسم ذلك العالم الجليل وكذلك مستر « روكفلر» محسن الولايات المتحدة الأكبر .

# اكتشاف عموم الأورانيوم :

ثم أمسك الطالب عدداً من جريدة شيكاغو سن « Chicago Sun و ومضى يتاو فيه : « وليس سراً يذاع إذا قلنا إن ميلاد هذا العصر الذي كان في الساعة ٢٥٥٥ مساء في اليوم الثاني من ديسمبر عام ١٩٤٤ ، وفي هذه الجامعة بالنات عند ما حول ملعب « السكوتش راكت » إلى ملعب أبحاث حشد فيه كثير من الغلماء أمثال « أرثر كومتون ، أورى ، فيرمى » وهم جميعاً من أبناء شيكاغوا . . وفي تلك اللحظة التاريخية استطاع هؤلاء أن يفلحوا في محاولنهم تشغيل عامود « أورانيوم جرافيتي » وأبلغ مستر أرثر كومبتون Mr Compton نبأ ذلك الأكشاف إلى مستر «كونانت » رئيس جامعة هارفارد . . . ويعتبر هذا الاكتشاف المفتاح الأول لأسرار الطاقة الذرية وتحطيم الدرة .

# الشفرة السرية الخاصة لتحطيم الذرة :

وكان هذا الإبلاغ ياسادة تليفونيا وعلى صورة شفرة سرية أوكود Code ثم رفع المتحدث جريدة « الشيكاغو سن » بين يديه قائلا : . . في يوم ٣ نوفمبر عام ١٩٤٥ نشر المستر « جيمس بولروى » المدير المساعد للجريدة نص هذه الشفرة التليفونية بين مستركومتون ومستركونانت أقرأه عليكم كا روته الصحيفة تماما بلا تحريف أو تبديل :

He — Mr. compton — said, « The Italian navigator ( Fermi ) has just landed in the new world. » Conant replied, « Did he find the natives friendly » ? « Every one landed safe and happy, » Compton concluded.

هو — أى مستركومتون — قال : « هبط الطيار الإيطالي ( فيرمى ) إلى أرض الدنيا الجديدة منذ برهة مضت » فأجاب كونانت « وهل وجد صداقة وتوافقا مع الأهلين ؟ » فخم كومتون القول : « لقد نزل الجميع إلى الأرض في هناءة وسلام . »

#### ( تصفیق حاد )

ومضى الخطيب يقول: ولكن الهناءة والسلام لا يمكن أن يدوما على ظهر الأرض ما دام هناك استعار واستغلال . . . . وشعوب محكومة وأخرى حاكمة . . . وما قضية السودان ومصر إلا قضية شعب بريد أن يعيش حراً متحداً . . . أما الأدلة الفقهية والشواهد التاريخية التي تنطق بهذه الحقيقة فسيبسطها ضيفنا المصرى في محاضرته التي تخير لها العنوان الذي طالعتموه « وحدة مصر والسودان من الناحية الدولية » وسيشرت ضيفنا هذا الموضوع في فصلين مستفيضين نستمع إلى أولهما الليلة وفي نفس الموعد من دساء عدنستمع إلى الفصل الثاني . . .

وقبل أن أترك مكانى هذا أود أن ألفت نظر حضرات السامعين إلى حق كل منهم في الاستفسار عن أية نقطة قد تبدو غامضة له على أن يكون التساؤل موجها لشخص المحاضر دون سواه ، ثم أشار إلى الطالبتين « جين وايليا » ليوزعا على الحاضرين نصوص اتفاقيق ١٨٩٩ الحساصة بالسودان وكذا معاهدة عام ١٩٣٦ ومشروع صدقى — بيفن وكنت قد كلفتهما من قبل بطبعها حتى يتسنى سلسامعين تتبع المحاضرة والنقاش الفقهى لمواد ثلك المعاهدات . . وعم القاعة صمت وسكون لم يقطع حبله سوى الألفاظ المحادثة التي بدأت بها حديثى . . .

# وحدة مصر والسودان من الناحية الدولية

#### شريانه الحياة وشريانه المواصلات ا

حضرات السادة والسيدات - إن بريطانيا أخذت في حسبانها قرب أيلولة ملكية قناة السويس إلى الحكومة المصرية نما يترتب عليه وضع هذه القناة - التى طالما أسموها شريان المواصلات البريطانية - في قبضة المصريين عام ١٩ كما تقضى بذلك المادة الثانية من نصوص الامتياز ومن ثم يصير توجيه سياستها في حوزتهم لا ينازعهم أحد في اختصاصهم. ولقد قدرت بريطانيا احتمال انتحاء مصر منحى ربما يخرجها قليلا أو كثيراً عن محيط « الدائرة المرنة » التى طالما تحركت - تحت عاملي القهر والقسر - في مدارها . . . والحقيقة التالية هي التي تصبو بريطانيا لبلوغها والوصول إليها ؟ وإن اختلاف الزمن طولا وقصراً وتعدد السبل وتباين المشارب لم يثن عزمها على تنفيذها ! . ،

إن بريطانيا تريد أن تضع اليد بأصابعها الخمسة على شريان حياة مصر فى السودان وأعنى به نهر النيل حتى بجعل مصير بلادنا فى قبضتها تمنع وتمنح الماء أنى شاءت وكيف شاءت وبذا تتوفى لها – حسها قدرت – الضهانات الكافية لبقاء «شريان مواصلاتها» تحت الفوذ غير المباشر وإن أنى ذلك على حساب المصريين والسودانيين معا . . فطتهم إزاءنا قائمة على قاعدة القصاص . ولكنه قصاص بغير جرم إنها سياسة شريان بشريان المريان بالقناة أو القناة بالنيل كما يقولون ١١.

ولقد كان هذا هو الهدف الذي أرادت بريطانيا بادى، ذى بدء أن تحققه عام ١٨٨٥ فور إجبار مصر على إجلاء الأراضى الداخلية للسودان عند قيام الثورة المهدية ؟ ولماهمت بالأمر لتضم ما أخلى هن الأراضى وجدت لعاب الدول يتحلب من أفواههم طمعا كل يريد أن يقتطع لنفسه « من الأرض الطيبة » جزءا ؟ وبالفعل أجبرت بريطانيا على أن تسترضيهم بعض الشيء فعقدت اتفاقات مع كل من المانيا وايطاليا وبلجيكا ولسكنها رأت أن الضرورة تحتم عليها دفع مصر ثانية إلى استرداد السودان حتى توقف الطامعين عند حدهم . وحتى تتم عملية الاسترداد كانت انجلترات عين كل الفرص لتحقيق مأربها ؟ ولقد اعترفت العصابة الانجليزية على لسان أحد أفرادها عما كانت تنتوى سرقته بحت جنح الظلام لولا يقظة الديدبان وعتاب الخلان ١١ ويروى الملورد كرومر ذلك في كتابه جنح الظلام لولا يقظة الديدبان وعتاب الخلان ١١ ويروى الملورد كرومر ذلك في كتابه

« مصر الحديثة » فيقول : كان يوجد ما يبرر إلى حد ما أن تضم انجلترا الأقاليم التي استردت ولكن هناك اعتبارات هامة تحملها على عدم تنفيذ الخطة ...

ثم يمضى فى أثر ذلك قائلا: أذكر أولا من هذه الاعتبارات أنه بالرغم من أن إنجلترا كان لها — كما يدعى — دون شك المقام الأول فى السركة الإنجليزية المصرية ، فإن مصر فى الوقت ذاته قد قامت فى هذا العمل المشترك بدور ، وإن يكن دور المساعد — كما زعم — إلا أنه كان دوراً ناقصا جدا ومشرفا للغاية وتجاهل حق مصر فى تقرير المستقبل السياسى المسودان كان يعتبر إلى حد بعيد عملا غير عادل ، وأذكر ثانيا أن تجهيز الحملة وتسييرها كان دائما باسم خديوى مصر ، فإذا آنخذ عقب انهاء الحملة مباشرة عمل حاسم باسم الحمكومة البريطانية وحدها ، كان فى اتخاذ هذه الحاة إبحراف مفاجىء منتقد عن السياسة التى اتبعت حتى تلك الساعة ، . »

هذه هي « النقطة السوداء » التي أردت إخراجها في مستهل حديثنا الليلة من حقيبة البريطانيين بعد أن حاولوا حبسها ردحا من الزمن توطئة لقتلها وخنقها .

أما الوحدة بين مصر والسودان التي تقرأ على العالمين كتابها منذ أن كانت الدنيا لا تعرف عن القراءة أو الكتابة شيئا ١١ هذا الكتاب الذى سطرت صفحاته الأولى أيام الأسرة القديمة والمتوسطة والحديثة فيا قبل التاريخ وفي عهد البطالسة والرومان والعرب والأتراك والماليك حتى عهد الأسرة العلوية الماليكة اليوم فيظل حافلا بأقوى الأدلة وأقطع البراهين على وحدة مصر وسودانها التي هي من صنع الله لامن صنع إنسان أما في العهود القديمة السالفة الذكر فإنه لم يكن هناك وقتذاك شيء يسمى بالعرف أو القانون الدولي إذن فهي لن تكون على محمنا الليلة ولكن حديثنا سيقتصر على المراحل المختلفة وتطورات الحوادث الدولية طيلة عهود الأسرة الملكية العلوية .

\* \* \*

# رأى الفقهاء الدوليين :

إن الفقهاء الدوليين الذين حاولوا علاج هذه القضية ذهبو! فيها مذهبين . فريق يرى أن السيادة كانت للباب العالى أو السلطان التركى على مصر والسودان معا وأن هذه السيادة ظلت باقية حتى بعد أن دخل الإنجليز مصر واحتلوا أراضيها ومن ثم فلم يكن هناك أحد ذو صفة قانونية يملك حق التصرف في تلك الرقعة من الأرض سوى صاحب السيادة عليها ويتعين تبعا لذلك بطلان كل ماتم من عهود أو انعاقات خاصة بهذه البلاد

والقلم يكن صاحب الشأن والسيادة أو الباب العالى طرفا فيها . . . وفريق آخريرى أن بطلان تلك العهود إغا جاء عن طريق القهر والقسر الذى التجأت إليه بريطانيا وألزمت مصر القكانت متمتعة — سواء من الناحية النظرية أو العملية — بشخصية معنوية دولية .

ولسنا الآن بصدد مناقشة أو ترجيح أحدها على الآخر وإنما يعنينا من الأور أن نسوق الأدلة والقرائن الفقهية التى تنطق بالوحدة بين شطرى الوادى بغض الطرف عن موضع السيادة التى كانت فى أوائل عصنر الأسرة العلوية ملكا للباب العالمي ثم آلت بعد انهيار تركيا فى الحرب العالمية الأولى لمصر وسودانها.

أما الأدلة فسأعرضها حسب ترتيب تواريخها مبتدئا بمؤسس الأسرة المالكة في مصر « محمد على باشا » .

\*\*\*

# أولا: عهد محمر على (١٨٠٥ – ١٨٤٨)

كان لفظ ولاية مصر يطلق في ذلك الوقت على الأراضي الممتدة إلى الشلال الأول عند أسوان وتلى ذلك المناطق التي كانت تسمى « بالصعيد الأعلى » وهي مناطق نفوذ تركية تحت سيطرة الباب العالى منذ أن فتحها سليم الأول ١٥١٧ وتمتد حتى جزيرة شاى . فلما كانت ١٨٢٠ استأذن محمد على من « محمود الثانى » سلطان تركيا في أن يفتح أقاليم السودان فوافق على أن يكون ذاك الفتح باسم السلطان فأوفد محمد على ابنه إسماعيل وقائده محمد الدفتردار إلى السودان ففتح دنقلة وسنار وكردفان وتم ذلك عام إسماعيل وقائده محمد الدفتردار إلى السودان ففتح دنقلة وسنار وكردفان وتم ذلك عام المدر عمد على ابنه المالى بالمالى منح محمد على فوق ذلك امتياز الانتفاع بمينائين على البحر الأحمر عرفتا وقتذاك بالمم قائمقامتي مصوع وسواكن .

## مؤتمر لنديدعام ١٩٤٠ :

وعلى أثر الانتصارات الق أحرزها « محمد على السكبير » على قوات الباب العالى عقد في ١٥ يوليه عام ١٩٤٠ مؤتمر بمدينة « لندن » ضم كلا من « بالمرستون » عن انجلترا و « نيومان » عن النمسا ، و « بولوف » عن بروسيا و «برنوف» عن روسيا ، و « شكيب » عن تركيا . وقرر هؤلاء الحسة السكبار « منعا لإهراق الدماء التي تسيل

في سوريا بين موظني الباشا ورعية السلطان » شروطا علقوا تنفيذها على ضرورة اعتراف الباب العالى لمحمد على بولايته وذريته من بعده على مصر الكبرى .

ووعدت الحضرة السلطانية بأن تسمح لمحمد على باشا ثم إلى أولاده من صلبه بولاية باشاوية مصر ويلقب باشاوية عكا طول حياته وتوليته قلعتها وبولاية الجهة الجنوبية من سوريا . وبمقتضى هذا القرار الدولى صدر الفرمان السلطانى الثانى بتاريخ ١٣ فبراير سنة ١٨٤١ الموافق ٢١ ذى القعدة « ١٢٥٦ » الصادر لمحمد على باشا .

### فرماد سلطانی :

« لوزيرى عمد على والى مصر العهودة إليه مجدداً ولاية مقاطعات نوبيا والدارفور وكردفان وسنار . إن سدتنا المملوكية كا توضح فى فرماننا السلطانى السابق قد ثبتكم على ولاية مصر بطريق التوارث بشروط معلومة وحدود معينة . وقد قلدتك فضلاعلى ولاية مصر ولاية مقاطعات النوبة والدارفور وكردفان وسنار وجميع توابعها وملحقاتها الخارجة عن حدود مصر ولكن بغير حق التوارث . فبقوة الاختيار والحكمة التي امترتم بها تقومون بإدارة هذه القاطعات وترتيب شئونها بما يوافق عدالتنا وتوفير الأسباب الآيلة لسعادة الأهلين وترسلون في سنة إلى بابنا العالى قائمة حاوية بيان الإيرادات السنوية جميعها »

وهذا الفرمان يقرر في غير مالبس أو إبهام القاعدتين التاليتين :

١ -- وحدة السيادة على مصر والسودان للباب العالى .

حدة الولاية الوراثية على مصر والسودان لمحمد على وإن كان الأمر بالنسبة
 السودان غير ورائى إلا أنه صار بعد ذلك وراثيا فى عهد إسماعيل باشا .

« ولقد تأكد هذا الفرمان بفرمان آخر ملوكي مرسول لهمد على في مايو ١٨٤١ » استفسار عن دارنو ر:

وهنا رفعت إحدى الطالبات يدها فسألتها «هل من شيء غامض تريدين إيضاحه ؟» قالت ـ نم .

قلت ـــ وأى شيء هو ؟

قالت ــــ لاحظت أنك ذكرت كلة « دارفور » في الفرمان ولم يردامهما في المناطق التي فتحها محمد على فما حقيقة هذا الأمر ؟

فأجبتها على الفور — نعم . الحقيقة أن إقليم « دارفور » لم يتم فتحه إلا في عهد

إسماعيل باشا؟ إنما يجب ألاننسى أن الدفترد اربك كان قد كلف رسميا من واليه محمد على بأن يفتح منطقى كردفان ودارفور لأنه قد عدها جزءاً طبيعيا من قطر مصر والسودان هذا فضلا عن صدور هذا الفرمان نتيجة لقرار مؤتمر لندن ، واعتراف الباب العالى سلفا بإسناد ولاية دارفور لمحمد على حوى معانى ثلاثة :

- (١) شحد همة « محمد على » حتى يضاعف جهده لاستكمال ماكان قد استولى عليه من مناطق بالفعل وقت صدور الفرمان .
- (ب) حمل الدول على الاعتراف بالنظام الذي يسود تلك البلاد المذكورة في الفرمان لأنه قد صدر فعلا بناء على دعوة مؤتمر لندن .
- (ح) ضرورة عودة الوحدة إلى مصر والسودان بحدودها الطبيعية والتي كانت قائمة منذ آلاف السنين وعلى ممر الأجيال وكانت دارفور داخلة في إطار هذه الحدود.

# لائحة موتمر لنددہ :

ثم استأنفت الحديث قائلا: أيها السادة ... ولم يمض على صدورهذا الفرمان السابق ذكره سوى فترة قصيرة حتى صدرت لائحة مؤتمر لندن بتاريخ ١٠٠ مايو ١٨٤١ معتمدة كل ماجاء فيه فذكرت مانصه:

« وبناء على هذه القاعدة ـــ أى قاعدة التوارث لولاية مصر وملحقاتها ـــ صدر فرمان ١٣ فبراير » .

وهكذا تأكد أمر الوحدة بين مصر والسودان دوليا مرتين وفي أقل من ثلاتة أشهر . . . ومرد ذلك كله إلى استتباب الأمن والنظام الذي قام في السودان وتطايرت أنباؤه شرقا وغربا وذلك لحسن الإدارة التي أنشأها محمد على هناك بأن أقام حكومة إدارة على غرار ماكان قائماً في مصر فأقام في البلاد مديريات سبعاته هي دنقلة وبربر والخرطوم وكردفان وكسلا وسنار وفازوغلي وأبق الحكام الذين كانوا من قبل يديرون دفة الأمور في مناصبهم كما حدث مع حكام النوبة وملك سنار وشيوخ بربر ودنقلة وفازوغلي والرصيرس وحلفاية وعهد إلى «خورشيد» بحكمدارية السودان فلما عمل وفازوغلي والرسيرس وحلفاية وعهد إلى «خورشيد» بحكمدارية السودان فلما عمل في خطاب خطى له موجها إلى حكمدار السودان خورشيد باشا ١٨٣٥ يقول فيه :

«إعلم أن توجيه همتك إلى العناية بسكان هذه الأقاليم التي كلفتك بتنظيم أمورها تنظيا حسنا وبإدارة شئونها إدارة طبية قد اقتضانا أن نكافئك بمكافأة طبية إظهاراً لإعجابنا».

الخريطة الملحقة بالفرمان الشاهاني الصادر في غرة يونية ١٨٤١ (١) :

أيها السادة . ولقد أصدر الباب العالى فى أول يونيه عام ١٨٤١ فرمانا إلى «محمد على» جاء فيه :

« قد سنحناكم عوجب فرماننا هذا الهميونى ولاية مصر محدودها القديمة كما هي مرسومة في الخريطة التي أرسلها لكم صدرنا الأعظم مختومة »

ويلاحظ في الخريطة أنه قد أطلقت كلة « الصعيد الأدنى » على شمال الوادى (مصر) « والصعيد الأعلى » على جنوبه ( السودان ) .

وهكذا نرى من الفرامانات والقُرارات الدولية أن انضهام مصر للسودان أو السودان لمصر وحدتهما قد حاز الصفة الشرعية الرسمية الكاملة في هذا العهد .

\* \* \*

ثانياً: عهد إبراهيم باشا (مايو - نوفير ١٨٤٨)

ظل الموقف من الناحية الدولية باقياكا هو عليه في عهد والده ولم تطل مدة حياته فمات بعد قرابة ستة أشهر من توليته .

\* \* \*

ثالثاً: عهد عباس الأول ( ١٨٤٨ - ١٨٥٤)

واصل عباس باشا الأول كفاحه في السودان حتى وصل عام ١٨٥٣ إلى مسافة «١٢٠» ميلا جنوب الخرطوم ولم تعترضه أية دولة أو جماعة وقتذاك .

\* \* \*

رابعاً: عهد سعيد باشا (١٨٤٤ - ١٨٦٣)

قام سعيد باشا عام ١٨٥٧ برحلة زار فيها بلاد السودان وألقى خطابا فى مدينة « بربر » أعلن فيه تعديل بعض الأنظمة الإدارية وأصدر أمره بتحريم النخاسة ومحو تجارة الرقيق وكان ذلك عام ١٨٥٧ . . . (وهنا صفق الجميع بحرارة وحماس بالغين)

إبراهام لنكولن وتحرير العبيد :

ووقف أحد الطلبة متسائلا هل يفهم من هذا أن سعيد باشا هو المحرر الأكبر للعبيد . وليس إبراهام لتكولن (وهنا سكتت القاعة وخيم عليها الهدوء هنيهة) . فأجبته قائلا — وكيف فهمت هذا ؟

<sup>(</sup>١) أنظر قاموس الإدارة والقضاء •

فقال ـــ إن قرار تحريم الرق الذي أصدره إبراهام لنكولن كان بتاريخ ١٤ يوليو ١٨٦٧ أي بعد أمر « سعيد باشا » بخمس سنوات ١! .

فرددت عليه قائلا — يا صديقي العزيز ، إن إبراهام لنكولن بلا مراء هو المحرر الاكبر وإن الحوادث هي التي تخلق الرجال كما يقولون فلولا نشوب الحرب الأهلية عندكم في أوائل حكم لنكولن ودوامها أربع سنوات سويا لما أحرز البطل إبراهام من الشهرة النصيب الأوفى الذي يتمتع به حتى الآن وعلى أية حال إذا كان الأمر متعلقا بالزمن والوقت فسعيد باشا يعد — في نظرنا على الأقل — المحرر الأولى أما إذا كانت المسألة متوقفة على الجهود فلنكولن هو المحرر الأكبر ويكفى أن العالم كله يحفظ عن ظهر قلب قوله :

«لست أسأل للزنجى سوى أمر واحد هو إذا كنت لا تحبه فدعه وشأنه . وإذا كان الله لم يعطه — كما نظن — إلا قليلا فدعه يتمتع بذلك القليل » وكذا حكمته الحالدة «إذا عودتم أنفسكم رؤية سلاسل الرق والعبودية أعددتم أنفسكم للتكبيل بها » .

وهذا قفزت سيدة من مقعدها وقالت — ورغما عن ذاك يا سيدى فلنكولن مازال هو المحرر الأول والمحرر الأكبر . . . ( فضحك الحاضرون ) . ولكنى أسكنها على الفور بقولى — إن لنكولن يا سيدتى لماكان حيا طالما رغب أن يرى ويسمع عن الناس جيعا أنهم قبل نفسه هم « المحررون الأول والمحررون الكبار » . ( وانطلقت الأكف ثانية بالتصفيق )

ثم استأنفت الحديث قائلا « وأود ياسادة أن أطوى على مجل صحيفة سعيد باشا أو لنكولن المصرى حشية أن تقوم حرب أهلية ثانية ( قبقهة وضحك ) .

\* \* \*

# خامساً : عهد اسماعيل ( ١٨٦٢ – ١٨٧٩ ) :

أيهاالسادة... لقد عمدهذا الحديوى إلى إنتهاج خطة جديده فواصل حملاته في السودان حق وصل إلى مناطق خط الإستواء وأسس فيها إدارة وحكومة وكان قد منح « السير صمويل بيكر » سلطة إذ أرسل معه فرقا غير قليلة العدد من الجنود وفوضه أن يحكم

بنفسه كل الأقاليم جنوبي «غندوكرو»... وبالفعل لقد رفع «صمويل» العلم المصرى في تلك الأصقاع في ٢٦ مأيو ١٨٧١ وسماها منطقة « الأسماعيلية » ثم مضى في طريقه حتى مملسكة «أونيورو» فضمها إلى مصر بتاريخ ١٤ مايو ١٨٧٧ وفي «ماسيندي» وارتبط بمعاهدة صداقة مع «متيسا» ملك أوغنده (١) وهكذا تم فتح الشطر الشرقي من السودان وساحل البحر حتى تجاوز باب المندب والشاطيء الصومالي بما في ذلك ميناء بلهارة وبربره إلى رأس «جوردافوي». أما الوثائق الحاصة بهذا العصر يا سادة فإني أسجابها حسب توقيت ظهورها على النحو التالى:

# ۱ – فرمان ۲۷ مایو عام ۱۸۲۹ :

وهذا الفرمان عنوانه مقال ليس بعده مقال ... فرمان مرسل لسمو إسماعيل باشا — ولم يكن وقت صدور الفرمان قد حصل على لقب خديوى — تعدلت فيه قاعدة توارث الولاية المصرية وكفلت فيه بعض حقوق معلومة ومؤرخ في ٢٧ مايو عام ١٨٦٦ للوافق ٢٢ محرم عام ١٢٨٣ وفيه يقول:

«حيث أن مصر هي مقاطعة من مقاطعات مملكتي الأكثر أهمية وحيث أنك ما برحت حتى الآن على أمانتك وخلوصك نحو ذاتى الملوكية ، ولما كان من مرادى أن أظهر لك بنوع سنى ساطع عظم ثقتى التامة بك قررت بناء على هذا جميعه أن تنتقل ولاية مصر من الآن فصاعدا مع ما هو تابع إليها من الأراضي وكامل ملحقاتها وقائمقامتي سواكن ومصوع إلى أكبر أولادك الذكور بطريق الإرث . »

وهذا هو أقطع دليل على الاعتراف بالوحدة بين شطرى الوادى فى جميع مظاهرها والحقيقة الساطعة أن ما حدث فى هذا العصر كان إندماجا كليا للشطرين حتى صار جزءاً واحدا موحداً.

## ۲ — فرمان عام ۱۸۹۷ :

حضرات السادة ولفد أكد هذا الفرمان ضرورة بقاء هذه الوحدة بعيدة عما يشويها أو يهدد سلامتها وحرم على الحديوى نفسه أن يتنازل عن أى إمتياز أعطى له أو يترك أى أرض ضمت إلى ولايته واعتبر أية معاهدة تعقد بهذا الشأن من قبل مصر وعالفة لهذه الأسس باطلة وملغاة . ولقد جاء في ذاك الفرمان ما نصه :

<sup>(</sup>١) انظر كتاب عمر طوسون « تاريخ مديرية خط الاستواء المصرية ، الجزء الأول س ( ٧٦ — ٧٦ ) .

(على أنه مرخص لحديوى مصرأن يعقد مع وكلاء الدول الأجنبية وثائق خصوصية متعلقة بالجارك وأمور الضبطية للرعايا الأجانب الترنسيب وإدارة البوستة (البريد) ولا يسوغ بوجه من الوجوه أن تحرر الوثائق المذكورة بصفة معاهدات أو وثائق سياسية . وإذا لم تكن العقود موافقة للصورة المبينة أعلاه وكانت تمس الحقوق السلطانية في عمالكها وجب اعتبارها باطلة وكأنها لم تكن . . الح »

ويتضح من هذا الفرمان أن لمصر أيضا أن تعقد معاهدات دولية ما لم تنزل فيها لهذه الدول عن حق من حقوق السابق ذكرها .

## ٣ — الفرمان، المؤكد الصادر عام ١٨٧٣ : ٠

ولفد أصدر الباب العالى بعد ذلك فرمانا خاصاً بتنظيم توارث الحديوية والوصاية فيم إذا كان الوارث لها ذكر أقل من تمانى عشرة وأكد فيه تأكيداً قاطعاً ما تضمنته الفرمانات السابقة ومزيداً عليهامزايا أخرى. أما الفرمان فعنوانه ينطق بفحواه «الفرمان الصادر من الحضرة السلطانية الجليلة إلى حضرة الحديوى الأغيم وذلك في تأكيد سائر الفرمانات التي أعطيت سابقاً إلى من تولوا الحديوية الصرية وبإضافة امتيازات جديدة وذلك في غرة جمادى الأولى عام ١٢٩٠ الموافق ٢٧ يونيو عام ١٨٧٣)

وهذا الفرمان بلا مراء يعتبر النص الجامع المانع في توكيد وتثبيت الوحدة بين مصر وسودانها . . . فلا جل أن يكون دليه المعراطيقة الآني بيانها ، وهي أن خديوية توارث الحديوية الصرية وتعيين وصايتها على الطريقة الآني بيانها ، وهي أن خديوية مصر الجليلة وملحقانها وجهاتها المعلومة الجارية إدارتها بمعرفتها مع ما صار إلحاقها بها أخيراً من قائمقامتي سواكن ومصوع وملحقاتهما يصير توجيهها بعدكم على الطريق المار ذكرها إلى أكبر أولادكم الذكور وبعده الحديوية المصرية بأن لا يكون خديويا على الأقطار المصرية من أولادكم ، وإذا المحلت الحديوية المصرية بأن لا يكون لدخديوي وله ذكريصير توجهها إلى أكبر أخوته الذكور وإذا لم يوجد له أخ على قيد الحياة فإلى أكبر أولاد الأخ الأكبر . وهكذا تتخذ هذه الأصول قانوناً مستمرا وقاعدة مرعية أبدية في توارث الحديوية المصرية » .

وهذا الفرمان قد تضمن أمرين:

(١) أن مصر وملحقاتها بما فيها مصوع وسواكن وحدة كاملة تحكم وتساس من الحديوية المصرية .

﴿ ٢ ﴾ أبدية هذه الوحدة ودوامها .

## ٤ --. تعيين غوردن حاكما عاما للسودان. :

وجه الحديوى أمراً عالياً في ١٧ فبراير ١٨٧٧ ينص صراحة على تعيين غوردون باشا « والياً على جميع بلاد السودان المصرية مع دارفور وخط الاستواء وسواحل البحر الأحمر وهرر »

وهذا الأورجاء وانحاً جامعا مصر وملحةاتها في وحدة جامعة شاملة غيرقا بلة للتجزئة.

ه - سنة اعترافات بريطانية :

#### الاعتراف الأول:

أيها السادة : لقد تم توقيع معاهدة بين حكومة مصر وبريطانيا خاصة بالتعاول في إبطال منع الرقيق وذلك في غ أغسطس ١٨٧٧ وقد اعترفت بريطانيا في هذه الاتفاقية بالوحدة القائمة بين مصر وسودانها والسيادة الحديوية العامة على وادى النيل كله . . . . جاء في البند الأول من المعاهدة ما نصه :

«... وكذلك تتمهد (أى حكومة الحديوى المصرى) بأن تمنع إخراج الرقيق السودانى أو الحبشى إلى خارج القطر المصرى وملحقاته منعا مطلقا ما لم تحقق وتثبت صعة عتقه أو حريته ولا بدأن يذكر بورقة العتق أو بالباسبور الذى يعطى لأولئك السودانيين أو الحبشيين من طرف الحكومة المصرية قبل خروجهم بأنهم أحرار ويمكنهم أن يتولوا أمر أنفسهم كيف شاءوا بلاقيد أو شرط ما » .

وإذا نظرنا نظرة مدقق فاحص إلى هذا النص تبين :

أولا: أن الحكومة البريطانية أقرت وحمدة مصر وملحقاتها بما فيه السودان أي وادى النيل .

ثانياً : اعترفت بريطانيابالسيادة الموحدة على أهل السودان وملاحق الصومال فى النحر الأحمر إذ من العروف أن سلطان الحكومة المحلية هو وحده الذى يمنح الباسبورتات وجوازات السفر.

ثالثاً: فادت بريطانيا وسلمت ضمنا بوحدة الجنسية بين أبناء وادى النيلوان كانت قد نسبتهم إلى الجزء الجفرافي اللهى يقطنون فيه إذ أن من المسائل المعترف بها بداهة أن الشهادات الحاصة بالصحة والرعوية والجنسية وغيرها تصدر من الحكومة التابع لها المواطن.

وهنا وقف أحد رجال الشرطة الذين حضروا الاجتماع وقال :

ولكن ياسيدى: إن الحكومات التي لهامستعمرات كثيرا ما تمنح هي الباسبور تات وأمثال الشهادات التي ذكرتها .

فأجبته قائلا: إنك لو أمهلتني لحظة لقرأت عليك بعض الفقرات التي كانت تكتب على هذه الشهادات ومنها يستدل على أن هذه الشهادات كانت تعتبر أبناء الحديوية المصرية جميعا مصريين . ولم يأت في هذه الشهادات ذكر عن جنسية معينة لحاملها أو أنه متمتع برعوية (١) خاصة كا يكتب على جواز سكان المستعمرات أو الأقطار المحمية أو الواقعة تحت الانتداب اليوم . . ودعني أقرأ نص ما كان يكتب على شهادة العتق :

#### « ورقة عتق خديوية »

- « القبيسالة المسماة من من من من من القبيسالة المسمالة من من المن من المن القبيسالة المسمالة من المن المن المن
- بأمر النظارة الداخلية المصربة يترك حرا معتومًا ابن القبيلة ... ... ...
- ه على نفسه حارسا فى خارج بلاد الفخيمة الحديوية ... ... ... " توقيم

ومن ثم يبدو جليا أن الشهادة مصرية ولم يذكر فيها أن صاحبها سودانى أو غير سودانى إذ أن الجيع كانوا معتبرين أو هم فى الواقع أبناء وطن واحد فى حدود أرض واحدة هى « بلاد الفخيمة الحديوية (٢٠) » .

#### الاعتراف الثاني:

أما الاعتراف الثانى فهو ما ذكرته المسادة الثانية من العاهدة المذكورة إذ تقول: «كل شخص يوجد بأرض مصر أو بحدودها أو بالجهات التابعة لها بوسط أفريقيا متعاظيا بينع الرقيق السودانى أو الحبشى مباشرة أو بواسطة غيره تعتبره الحكومة هو ومن يكون مشتركا معه بمنزلة السارقين القاتلين . . »

ومعنى هذا أن الوحدة بين الشهال والجنوب كانت مقررة أيضاً من الناحية القانونية وأن سلطة القضاء المصرى كانت ممتدة في ربوع مصر وملحقاتها بما فيها البسودان أيضا<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر كتاب «نظام الحكم في السودان» للدكتور لمحمد فؤاد شكرى ص (١٥١ ـ ١٨٠)

<sup>(</sup>۴) انظر كتاب د تشعيد الأذهان بسيرة بلاد المرب والسودان » لمحمد بن عمر بن سليمان التوزير.

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب د تقويم النيل وعصر الحديوي اسهاعيل ٥

#### الاءتراف الثالث:

أما ما ورد أخيرا في البند السابع والأخير من نفس هذه المعاهدة فهو ينص على أن : « يكون إجراء العمل بمقتضى هذه المعاهدة في القطر الصرى لحد أسوان من تاريخ توقيع الإمضاء عليها وفي ملحقات الحكومة المصرية بأفريقيا العليا وبسواحل البحر الأحمر من بعد مضى ثلاثة شهور من ذلك التاريخ . . »

وهذا أيضا اعتراف آخر من إنجلترا أو من الدول التسعة الأخرى التى اعترفت بهذه المعاهد بأن حدود مصر أو وادى النيل الموحد تشمل في نطاقها ملحقات الحكومة المصرية بأفريقيا العليا وسواحل البحر الأحمر.

ولم يكد يمضى – ياسادة – على الاعترافات الثلاثة الأولى إلا سبع وعشرون يوما حتى عادت بريطانيا نفسها مرة أخرى لنأ كيد ما سبق من اعترافات في المعاهدة التي وقعت بين « دولتاو شريف باشا » وزير خارجية مضر ومسيو « فيفان » قنصل عام انجلترا في مصر ، . وها هي الاعترافات الجديدة في تلك المعاهدة . ، .

# الاعتراف الرابع:

جاء في البند الأول من المعاهدة ما نصه :

« تتعهد الحكومة الخديوية بأنه من تاريخ تنفيذ هذه الشروط ومن تاريخ إقرار عكومة دولة الانكليز رسميا على تسلط الحكومة المصرية على أراضى شواحل المصومال . . »

وهذا البند يقور دخول سواهل الصومال في نطاق الوحدة بين مضر وملحقاتها ،

# الاعتراف الخامس !

ينص البند الثاني على أن:

« يتعهد حضرة خديوى مصر الأفح عن نفسه وعمن يخلفه بأن لا يرخص بإعطاء أى قطعة كانت من هذه البلاه التي تدخل في حوزة حكومته بطريق الورائة إلى أى دولة كانت من الدول الأجنبية . . »

#### الاعتراف السادس:

ثم تأكد هذا الاعتراف باعتراف آخر ورد بالبند الخامس من المعاهدة نفسها ونصه :

« تعتبر شروط هذه المعاهدة متممة وواجبة التنفيذ عندما تتعهد جلالة الحضرة
الشاهانية إلى حكومة دولة الإنجليز تعهداً رسمياً تاما بألا تعطى بأى وجه كان إلى أى
دولة كانت من الدول الأجنبية ، أدنى قطعة من سواحل بلاد الصومال أو من سائر البلاد
التي أدخلت في حوزة الحكومة المصرية وصارت جزءاً من ممالك الدولة العلية المعطاة
للحكومة المصرية أو أى قطعة من القطر المصرى أو من البلاد التابعة له بطريق الورائة
إلى أى دولة كانت أجنبية » ،

ولا مراء فى أن هذه الاعترافات لها خطورتها البالغة إذ هى ترد مزاعم بريطانيا فى السودان . فهى لم تقر فيها حدود مصر وملاحقها التى ما نصت أول الأمر فى الاعتراف بها بل أنها ذهبت إلى أبعد من ذلك إذ قد آثرت بنفسها عدم جواز تنازل مصر عن أى جزء من أراضيها أو الأراضى الداخلة فى حوزة الحكومة المصرية لأى دولة كانت من الدول الأجنبية ولوكانت بريطانيا نفسها .

إنى أدهش وتتناهى بى الدهشة من سياسة بريطانيا التى تتأرجح ميمنة تارة وميسرة تارة أخرى الأليست هى اليوم التى تسمى جاهدة لفصل السودان عن مصر وتحاول عبثا إيهام الرأى العالمي أن مصر ليس لها الحق في وحدتها مع سودانها.

إن بريطانيا هي الحرباء التي تغير جلدها وتتلون بلون التربة التي تسير فيها . . ! حقاً إن قتل الحرباء أهون بكثير من ترويضها ! !

#### ٣ — الوحدة الدستورية :

هضرات السافة ... وليس أمعن فى التدليل على الوحدة بين شطرى الوادى مما حواه مشروع اللائحة الأساسية لمجلس نواب مصر فى ٨ يونيه عام١٨٧٩ وكذا مشروع قانون انتخابات عامة فى كل أرجاء البلاد ولقد جاءت المادة «٣٥» من هذا القانون شاهدة ناطقة بالوحدة الدستورية فى مصر وسودانها فهى تنص على أن :

« مجلس النواب يتركب من مائة وعشرين عضواً ينتخبون بالوجه الآنى : ١٢ من مدينة مصر و٢ من مدينة الاسكندرية و١ من مدينة رشيدو٢ من مدينة دمياط و ١ من مدينة بورسعيد والعربش والاسماعيلية و ١ من مدينة السويس و٧ من مديرية البحيرة و٣ من مديرية الشرقية و ٨ من مديرية الشرقية و ٨ من مديرية المنوفية و ٢ من مديرية السيط بني سويف و ٣ من مديرية الفيوم و ٢ من مديرية النيا و ٨ من مديرية أسيوط و ٧ من مديرية جرجا و ٤ من مديرية قنا و ٣ من مديرية إسنا و ٢ من مديرية المناو٢ من مديرية الحرطوم و ١ من مديرية بربر و ١ من مديرية دنقلة و ٢ من مديرية التاكا و ١ من مديرية سنار وفازوغلي و ٢ من مديرية الفاشروداره وكيكاييه بدارفور و ١ من مديرية وزيلع » .

ونظرة واحدة إلى نص هذه المادة يمكننا أن نشهد كيف وضعت مديريات السودان إلى جوار شقيقاتها في مصر دون تمييز أو تفرقه هذا مع مراعاة النسبة العددية في شقى الوادى شماله وجنوبه فلقد كان عدد الممثلين البرلمانيين « ١٢٠ » من بينهم « ١٦ » نائباً سودانياً أو مصرياً يقطن شطر بلاده الجنوبي . . وهذا الاندماج والتمازج الدستورى قد وجد له نظيرا في التنظيم الإداري في ذلك المهد .

#### ٧ - الوخرة الادارية :

فلقد سجل مسداليا بك في الكتاب الأزرق جانبا من التقسيم الإدارى المتبع في السودان فلم نجد فيه ثمة خلافا بينه وبين ما كان قائما في مصر آنداك فقد وضع النظام على نسق المديريات والمحافظات وقسمت هذه إلى مأموريات تماما كاكان في شمال الوادى وجميع الحرائط التي رسمت لحوض النيل في ذاك العهد وكذا الحريطة الملحقة في الكتاب الأزرق البريطاني نفسه تنطق بهذه الوحدة الإدارية التي ألفت في ذاك المهد على النحو الآتي (1):

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب « Blue Book » لمام ١٨٨٣ في الجزء ١١ س ٣٨

| عاصمة   | عحافظة       | عاصمة           | مديرية             | عاصمة           | مديرية          |
|---------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| سواكن ِ | سواكن        | الأبيض          | كردفان             | الخرطوم         | الخرطوم         |
| مصوع    | مصوع         | الفاشر<br>كيكية | الفاشر)<br>ككة إ.غ |                 | سنار وفازغلى    |
| زيلع    | زيلع         | ببسية<br>داره   | داره ا             | بر بر<br>د نقلة | بر بو<br>د نقلة |
| 0.5.5   | بربره        | دېم الزيبر      | بحر الغزال         | كسلا            | كسلا            |
| هرز     | حکمداریة هرو | غند کرو         | خط الاستواء        | فاشوده          | فاشوده          |

ونظراً لإنساع رقعة مديرية خط الاستواء فقد ضمت عددا غير قليل من « المأموريات » وكانت هذه التسمية مستعملة أيضا فى مصر حتى حلت مكانها كلة « مراكز » مؤخرا ، أما هذه المأموريات فهى :

لوتوکا ، بور ، مکرکه ، منبوتو ، ودلای ، فویره .

ولقد ظل هذا التقسيم الأدارى معمولاً به أيضًا في عهد الحديوى توفيق إلى أن بدأ الاحتلال البريطاني فتبدلت الأرض غير الأرض . . . بل والسموات ! !

\* \* \*

# عهر الخديوى توفيق ( ١٨٧٩ - ١٨٩٢ )

واسمتوا لى إيهاالسادة — أن أقول كلة أحاول التعبير فيها عن طابع الوحدة في هذا العهد وما اعتراه من أحداث حق — لاسمح الله — أوشكنا أن نجبر على « لبس الحذاء في القدم الأخرى » كما يقولون ... وذلك لأن الاحتلال البريطاني المشئوم لمصر والثورة المهدية المنكودة في السودان قد تما في ذاك العهد ... إن وحدة مصر والسودان قدوسلت في أوائل هذا العهد إلى « رأس المحروط » إذ ربطت مديريات الشهال بالجنوب برباط هو على الأقل مثل الذي يربط الولايات الأمريكية الشهالية بمثيلتها في الجنوب ... ولكن ما لبث البريطان يعصرون العرق من تجاعيد جباههم لينهمر سيلا يدفع أمامه صخرة الوحدة إلى قاع المحروط . . . ولا أستطيع الجزم بأن محاولاتهم كلها قد باءت بالفشل وعادت بالهزيمة إذ أن وسائل « الفحم والحديد والبارود » قد توهن الصخر وحديثا وعادت بالهزيمة إذ أن وسائل « الفحم والحديد والبارود » قد توهن الصخر وحديثا دكت حصون سيحفريد (١) . . . ويعنيني أن أسرد تفصيلات هذا الأمر ، ولكن يهمني أن

<sup>(</sup>١) خط التعصين الألماني الذي دُكته المدفعية الأمريكية في الحرب الأخيرة •

أقرر منذ البداية تلك الحقيقة الى كانت ولا زالت وستظل قائمة فى نفوس وقلوب أهل الجنوب وأهل الشمال وهي :

أن البضاعة لم تسلم ولن تسلم يوما بأيدينا . . وإن أوقع بنـــا العدو هزيمة فلن نعترف بها حتى نرده على أعقابه ونعيد كل ما سرق فى ثنايا الظلم والظلام مرة أخرى إلى أصحابه وذويه .

#### ۱ — فرماد، الحدود :

أيها السادة — أود أن أجعل في مستهل الأدلة القانونية على الوحدة بين مصر والسودان ذلك الفرمان الذي أصدره الباب العالى عقب أن تولى الحديوي مباشرة عام ١٨٧٩ وفيه تأكيد لما سبق من فرمانات صدرت من أجل الفرض نفسه في عهد الحديوي اسماعيل. وهذا الفرمان يرسم بصفة رسمية حدود أراضي البالد ويحرم التنازل عن أي شبر منها . .

الأراضى المنضمة إليها المعطاة إلى إدارة مصر . . . وحيث أن الامتيازات التى أعطيت الأراضى المنضمة إليها المعطاة إلى إدارة مصر . . . وحيث أن الامتيازات التى أعطيت لحصر هى جزء من حقوق دولتنا العلية الطبيعية التى خصت بها الحديوية وأودعت للسيها ، لا يجوز لأى سبب أو وسيلة ترك هذه الإمتيازات جميعها أو بعضها أو ترك أرض من الأراضى المصرية للغير مطلقاً »

#### ٢ – الوحدة المدنية :

أيها السادة – أراد الحديوى في مستهل هذا العهد أن يرسى قواعد الوحدة المدنية بين شطرى الوادى قعمد إلى إرسال مراسيم دورية إلى حكام المديريات والحافظات وصورة أخرى من هذه المراسيم نفسها إلى حاكم السوان العام . . . وفي اليوم التاسع من ربيع الآخر عام ١٢٩٧ ( ٣١ مارس عام ١٨٨٠) صدر الأمر العالى إلى « محمد الدى باشا » مدير عموم « هرو » يذكر له فيه ضرورة ربط شئون مديريته المختلفة بالإدارات المركزية في القاهرة أو مصر كا كانت تعرف وقتذاك فحا كان من شئون المال والميزانية يرجع فيه إلى نظارة المالية وماكان من تدابير الأمن يرجع فيه إلى نظارة المالية وماكان من تدابير الأمن يرجع فيه إلى نظارة المالية وماكان من تدابير الأمن يرجع فيه إلى نظارة المالية وماكان من تدابير الأمن يرجع فيه إلى نظارة المالية وماكان من تدابير الأمن يرجع فيه إلى نظارة المالية وماكان من تدابير الأمن يرجع فيه إلى نظارة المالية وماكان من تدابير الأمن يرجع فيه إلى نظارة المالية وماكان من تدابير الأمن يرجع فيه إلى نظارة المالية وهكذا . . . أما هذا الأمر المشار إليه فقد جاء فيه ما نصه :

لا إنه نظرا لتيقننا عا أنتم متصفون به من الأهلية لأداء المأمورية المهمة المفوضة لأمانتكم نرى من اللازم استجلاب دقة نظركم إلى بعض مواد مهمة وهى الآنى ذكرها :

## (أولا) مالية المديرية :

« وكما لا يخنى أن لفظة المالية تشمل كل ما يلزم ويمكن تقريره وتحصيله من الأموال والعوايد بطريقة لا يأنى منها الأضرار بحالة الأهالى . . . فأول واجب عليكم تنظيم ميزانية مستوفاة عن كافة إيرادات ومصاريف المديرية . . . فينبغى أن ترسلوا صورة من هذه الميزانية إلى نظارة المالية واستمرار ذلك في كل سنة ، وأن تقدموا إلى النظارة المشار إليها في كل ثلاثة شهور حساب إيرادات ومصروفات . . . وأن كافة ما يتعلق بالمواد المالية والحسابية مرجع الأمم فيه هو لنظارة المالية . . . »

## (ثانيا) الإدارة الملكية:

« يازم تنظيمها وإجراؤها على صورة تلائم أحوال تلك البلاد وما يختض بهذا القسم من مخابرات ... في يتعلق بالإدارة الملكية والأحوال الداخلية ... فجميع ما ذكر من هذه الأنواع ينبغى أن تكون المخابرة عنه مع نظارة الداخلية ...

وأما ما يتعلق (بالأمور القضائية) سواء كانت شرعية أو نظامية فإجراؤه يكون على قواعده التبعة والحالة هذه إنما ما يختص بهذا القسم . . . يجب المخابرة عنه مع نظارة الحقانية . . . »

# ( ثالثا ) القسم العسكرى :

« من المهم .. أن توجهوا أنظاركم والتفاتات كم إلى تنظيم وإصلاح الحالة العسكرية . خصوصا تقوية الحدود والمحافظة عليها . . . إننا لا نعتقد أى تجاوز كان على جيراننا ولا تريد أى فتوح جديدة إنما جل قصدنا المدافعة بغاية البسالة إذا وقع أدنى تعد على حدودنا . . . فهذه الأفكار . . . وكافة ما يتعلق بهذا القسم هو خاس بنظارة الجهادية . . »

وهذه الأوامر والمراسيم كلها جازمة بوحدة الشطرين ماليا وإداريا وقضائيا وعسكريا أو بالأحرى وحدة وطنية ومدنية شاملة بين مصر وسودانها . .

### ٣ — الوحدة الأُدَارِيِّ :

أيها السادة . . ومضت بعد ذلك فترة كانت الأمور تجرى بانتظام وتزايد مطردين وحتى يستطيع الحديوى أن يطمئن إلى زيادة الإحكام في سير الأمور أصدر أمرا عاليا نشر في الوقائع المصرية وهي الجريدة الرسمية في بلادنا في العدد رقم (٣٤٠) ١ .

#### الأمر العالى :

إنه مراعاة لاستكمال شرائط الانتظام فى إدارة عموم السودان وتمكين الضبط والربط فيها واستدعاء ذلك جعلها إدارة واحدة لنأييد ارتباطها بمركز حكومتنا ؟ وبناء على ما عرض لطرفنا من مجلس النظارة أمرنا بما هو آت : —

المادة الأولى: قد جعلت إدارة جهات عموم السودان بما فيها مديرية شرق السودان ومحافظة سواحل البحر الأحمر ومديرية هرر وزيلع وبربره ونجره حكمدارية واحدة » .

## إمبراطورية بريطانية وسط أفريقيا :

وهذه المادة – ياسادة – برهان ما بعده برهان على وحدة السودان ، بيد أن الاستعار البريطاني يعمد إلى تضليل العالم اليوم ويحاول إفهامه أن السودان مكون من شقين شق شمالي وآخر جنوبي أو السودان القوقازي والسودان الزنجي – كا يقولون – حتى يطبقوا مبدأ الفصل والنفرقة أولا بين المصريين والسودانيين ثم بين السودانيين أنفسهم على اعتبار أنهم ينقسمون إلى قسمين قوقاذي وزنجي . . . واسمحوا لي أن أصارحكم بأن هذه البضاعة الزائقة قد صنعت كلها وربطت وصدرت وبيعت للعالم كله من « الفابريقة » الشهيرة دواننج ستريت رقم ١٠ ١١١ .

إن البريطان قد حاولوا خلق مجلس استشارى ولسكم قصروه على السودان الشهالى دون الجنوبي وحرموا على أحد من أهل الشهال الانتقال إلى الأراضي الجنوبية إلا إذا أخذ جواز مرور يحولله ذلك كأنه منتقل من قطر إلى قطر آخر ومن دولة إلى دولة أخرى !!

حضرات السادة . . إن حجر الزاوية في هذه السياسة قد وضع عام ١٨٨٩ يوم أن أجبر المصريون على ترك مديرية خط الاستواء وكانت جزءا من دولتهم فلما خرجوا منها لم يمض على إجلائهم سوى أعوام قلائل حتى بسطت بريطانيا حمايتها على الأماكن التي تركتها مصر مضطرة لا مختارة . . . فني مارس سنة ١٨٩٣ أعلنت الحماية البريطانية على أوغنده وأونيورو وكانت كلها ضمن الولاية الحديوية المصرية . . . وابتلعت بريطانيا هذه الوجبة في الصباح التاريخي المبكر وهي تنتطر اليوم أن تلتهم وابتلعت بريطانيا هذه الوجبة في الصباح التاريخي المبكر وهي تنتطر اليوم أن تلتهم

السودان « الجنوبي » لتجعل منه وجبة الفذاء ثم السودان « الشمالي » في شاى العصر وقد تنعشى بمصر ليلا بعد ذلك . . . ومن يدرى فقد تموت من التخمة قبل أن تلتهمنا . .

حضرات السادة – إنها الإمبراطورية التي تحلم بها بريطانيا ... هذا الحلم الجميل قد ابتدعه الحيال الحصب لمستر « سيسل رودس » Cecil Rhodes – أحد وزراء « السكاب » بجنوب أفريقيا – يوم أن وضع مشروع خط حديدى بين مصر والسكاب » بجنوب أفريقيا الحط في مأمن يتعين على بريطانيا أن تبسط نفوذها على والسكاب . . وحتى يكون هذا الحط في مأمن يتعين على بريطانيا أن تبسط نفوذها على الأراضي التي يمر بها الحط المشئوم . ! !

## مشروع الـكاب ومشروع القناة :

وهنا قام أستاذ من كلية الهندسة يتساءل :

وما هو الخطر يا سيد من إنشاء مشروع هندسي كهذا ... أختى أن تقف السياسة دائمًا حجر عثرة في سبيل اتخاذ الشروعات العمرانية الهامة ...

فأجبته قائلا: إن السياسة الاستعارية بحق هى التى توقف المشروعات العمرانية ضغطت على الحكومة المصرية لتوفف مشروعيا صناعيا ضخا فى أسوان خشية أن يحدث فى مصر والعالم العربى ثورة صناعية كبرى ويترتب على ذلك إعلاق سوق كبير من أسواق التحارة البريطانية من العالم وبالتالى يحكم بالكساد والبوار على تجارتها ...

ثم مضى الأستاذ معترضاً : هذا أمر محلى ولكن ما الرأى إذا ما تم مثل هذا المشروع العالمي وفرضت عليه رقابة دولية وهل ياترى يمكن أن نتجاهل الفوائد التي تنجم من ربط أواسط أفريقيا بالعالم الحارجي ؟

( وهنا سكت الجميع ينتظرون الإجابة على هذا السؤال . . وشعر الطلبة المصريون بشيء من القلق ) . . . ولكنى أجبته قائلا : إن الرقابة والتعهدات الدولية أمور نظرية لاتزن شيئاً في كفة السياسة الاستعارية والشواهد الماضية تدلل على صدق ما أقول . . . فلقد عقد اتفاق دولي في ٢٩ أكتوبر عام ١٨٨٨ عرف بمعاهدة الآستانة لضان حياد قناة السويس وقد نصت المادة الأولى على أن :

« تكون الملاحة حرة فى قناة السويس البحرية وتتاح الملاحة فيها وقت الحرب ووقت السلم على السواء لجميع السفن التجارية أو الحربية دون تميز بين الدول . ولهذا فإن الدول المتعاقدة تتعهد بألا تعرقل بأية طريقة حرية استعال القناة فى وقت الحرب أو فى وقت السلم ولا تخضع القناة مطلقا للحصر البحرى ... »

أليس بعد هذا وضوح وبيان فى وجوب احترام حيدة القناة . ولكن جاءت انجلترا فى الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٤ وضربت بالاتفاقية عرض الحائط والأسوار وفرضت سيطرتها على القناة وأخضعتها للحصر البحرى ومنعت مرور سفن المتحاربين التجارية منها والحربية ١١١.

حقاً إن بريطانيا كانت قد أبدت تحفظاً عند توقيع المعاهدة ـ وذكرت ساعتذاك فحواه ـ وأثبت هنا نصه:

لا يعتقد مندوبو بريطانيا العظمى ، وهم يقدمون هذه النصوص المعاهدة ، كنظام مهائى يراد به ضمان حرية استعمال قناة السويس أن من واجهم تقديم تحفظ عام بشأن تطبيق هذه النصوص ، فما إذا تعارضت مع الحالة الحاضرة المؤقتة والاستشائية القائمة في مصر أوكان من شأنها عرقلة حرية العمل للحكومة البريطانية أثناء احتلال مصر قوات صاحبة الجلالة البريطانية ».

وهذا التحفظ لو أنه ظل باقيا لضمن لبريطانيا حقوقا وأعطى لها سنادا في مثل تلك التصرفات ولكن هذا التحفظ قد ألني رسميا بعد أن وقع الاتفاق بين انجلترا وفرنسا في ٨ أبريل عام ١٩٠٤ وصرحت بريطانيا عقبه أنها تقبل معاهدة عام ١٨٨٨ الحاصة بالحياد دون قيد منها أو شرط . وعقتض هذا التصريح سا سادة — دورت بريطانيا بواخر الدول المتحاربة وصادرت بجارتها في القناة ذات الحياد العالمي . إن بريطانيا تلف هذه التعهدات الدولية وتطويها متي شاءت في كسوة حريرية موشاة بالقصب والذهب وتحملها في أكبر نعش على أكتاف جنودها البسلاء ١١٠

وما أمر الخط الحديدى موضوع الحديث إلا كأمر هذه القناة .. طرق مواصلات ولحكمًا شرايين حياة للامبراطورية البريطانية فحسب ١١..

وهنا عقب الأستاذ الأمريكي على ذلك بقوله :

« قد تكون مصيبا ولكن هذه السياسة ستقف دائما حجرعثرة في تقدم الإنسانية مادامت هذه هي طرائقها »

( وبعد أن وافقت وصدقت علىماقال استأنفت المحاضرة . . )

حضرات السادة والسيدات: أما المادة الثانية من الأمر العالى الحاص بالوحدة الإدارية فتنص على: « تعيين سعادة عبد القادر باشا حلمي حكمداراً لعموم السودان وناظراً على ديوان الأقالم السودانية وملحقاتها .

وهذا النص في ذاته دليل آخر أعلى أن الفرقة بين السوداني الصرى لم تكن معروفة ولا قائمة وقتذاك . وإلا التجأ الحديوى إلى تعيين أحد السودانيين استرضاء لمشاعر أهل الجنوب وضمانا لولائهم كما يفعل المستعمرون للشعوب والأقطار فيا مضى وماهو حاضر بل وماقد مجد من الأزمان والأحداث .

ولقد بق عبد القادر باشا في القاهرة حتى إذا بدأت مظاهر الندخل البريطاني تتزايد رقى تقله إلى الحرطوم في مايو عام ١٨٨٨ وهو نفس العام الذي تم فيه احتلال مصر تم عينت الحكومة على بك الروبي وكيلا للنظارة في القاهرة ثم ألغيت هذه النظارة نهائيا بعد الاحتلال البريطاني بيضعة أشهر ، وكان ذلك عام ١٨٨٨ وأحلت محلها إدارة خاصة ألحقت برياسة مجلس النظار وانتقات بعدها إلى وزارة الحربية بأمر آخرعام ١٨٨٤ ومهما يكن من أمر فإن إدارة السودان بقيت مع هذا التنظيم إدارة مركزية مندمجة في إدارة مصر كليا وجزئيا .

#### ٤ – شريف بأشا وإخلاء السوداد :

حضرات السادة ... إن الأمة التي لائمترف بالهزيمة لابد لها يوما أن ترفع الرأس وتقف على ساقيها .. ولقد أكرهت مصر على أن تنخلى عن السودان بناء على طلب السير « أفلين بارج » المندوب السامى البريطانى من رئيس الحكومة المصرية وقتذاك شريف باشا . . فلم يذعن رئيس حكومتنا ولم يعترف بالباطل خشية أن يكون عونا في إقراره ولقد أرسل مذكرة (Note verbal) بتاريخ ٣١ ديسمبر سنة ١٨٨٣ جاء فها :

« وأن أول اعتراض يقدم عند ماتواجه أمر التفكير فى الإخلاء النهائى للسودان هى نص الفرمان الصادر فى ٧ أغسطس ١٨٧٩ والذى يحرم رسمياً على الحديوى أن يتنازل عن أى جزء من الأراضى المصرية » .

فأبلغ اللوردكرومر هذه الرغبة إلى «جرانفيل» وزير خارجية بريطانيا في برقية أتلو نصها كما هو ثابت في الكتاب الأزرق البريطاني عن مصر الصادر عام١٨٨٤:

His excellency (i. e. Cherif Pasha) informed me that he saw considerable objections to this policy (i. e. Policy of abandonment of all territory south of Aswan).

« إن دولته (أى شريف باشا )قدأ خطرتى بأنه يرى كشيراً من الاعتراضات على هذه السياسة ؛ سياسة التنازل عن جميع الأراضي جنوب أسوان » أو السودان وهذا دليل

على عدم التسليم لسياسة بريطانيا رغم قهرها لشعبنا وإكراهه على تنفيذ سياسة معينة تهدف إلى قصم عرى الوحدة بين شطرى الوادى .

### الإنذار البريطاني بتعيين الوزراء وإقالتهم:

حضرات السادة: ولكن الحكومة البريطانية رغم تلك الاعتراضات التي أبديتها أرادت أن تلزمنا بالاعتراف بصواب ما يشهد الحق على بطلانه وإن أدى ذلك إلى استعال وسائل الإكراه والضغط السافر غير المستور .. فهذا هو نص الإنذار البريطاني الذي سلم لحديوى مصر في القاهرة عن طريق السير «أ ، بار بج » من وزارة الحارجية في ٤ ينابر ١٨٨٤ . . .

«سيدى القد ذكرتم في برقيتكم المؤرخة في ٢٧ من الشهر الماضى أنه في حالة تشبث حكومة صاحبة الجلالة الملكة بطلب إخلاء السودان لاتقبل حكومة الحديوى حسب وأيكم تنفيذ هذه السياسة . وأكاد لاأرى حاجة إلى الأفضاء إليكم بأنه من الضرورى في المسائل الحظيرة التي تستهدف فيها إدارة مصر وسلامتها للخطر أن تتأكد حكومة صاحبة الجلالة الملكة — طول مدة احتلال الجنود الانسكليز للبلاد احتلالا وقتيا — من وجوب اتباع نصائحها التي ترى من واجبها بعد مراعاة آراء الحكومة المصرية مراعاة تامة أن تتقدم بإسدائها إلى الخديوى .

ويتعين أن يكون الوزراء المصريون والمديرون على بينة من أن التبعة الملقاة الآن على عاتق انجلترا تضطر حكومة صاحبة الجلالة الملكة أن تصر على اتباع السياسة التى تراها ومن الضرورى أن يتخلى عن منصبه كل من لايسير وفقا لهذه السياسة من أولئك الوزراء والمديرين .

وأن حكومة جلالة الملكة لواثقة من أنه إذا اقتضت الضرورة استبدال أحد الوزراء فهناك من الصريين سواء الذين شغاوا منهم منصب الوزير والذين شغاوا مناصب أقل درجة من هم على استعداد لتنفيذ الأوام التي قد يصدرها إليهم الخديوى بناء على نصائح حكومة جلالة الملكة .

ويمكنكم في كل ما تريدون توجيه من تبليغات لتنفيذ ما سبق من الآراء أن تعتمدوا على مؤازرة حكومة جلالة الملكة لكم المؤازرة كلها . . . » .

الإمضاء : جرانفيل

وهذا التصريح في ذاته وإن كان مبعثه فقدان السيطرة على وادى النيل وضياع وحدته فإن بريطانيا بأخذها على عاتفها كل ما يجرى في مصر واعتبارها كل نصيحة تصدر منها بمثابة الأمم الواجب اتباعه كل ذلك يفضى إلى نتيجة واحدة واضحة وهي أن بريطانيا قد وضعت بلادنا تحت وصايتها ومن ثم فمسئولية مصر بعد ذاك التصريم عن كل ما يحدث في البلاد من شر وخير — إن كان هناك خير — كمسئولية الوصى نحو القاصر تماما ... وإن كان القاصر كثيراً ما يحاول المملل والإفلات من ربقة تلك الوصاية بالصياح تارة وبالصراخ أخرى ولكن واأسفاه لم تجد صيحاته وقتداك من صدى إلا دمعة تشربها الأرض أو دعاء يرفع في الساء ا ويكفينا مئونة التدليل على صدق ذلك ما ذكره اللورد ملنر في كتابه « انجلترا في مصر » يعقب على حوادث إخلاء السودان فقال ما ضه : —

« دعونى أعيد إلى أذهان القراء صورة الموقف الحاص بشتون مصر فى خريف عام ١٨٨٢ . إذ كنا الملاك المطلق اليد فى البلاد كلها . ولقد حطمنا الحكومة الحقيقية للبلاد أما الحكومة الباطلة التى أقمناها فقد كانت ضرباً من الوهم والحيال . والواقع أنه لم تكن هناك وقتذاك سلطة ما إلا سلطة جيشنا ولا قانون إلا قانون إرادتنا وعزمنا ».

#### استقالة شريف باشا بسبب السودان:

ولعل إحدى هذه الصيحات التى لم تذهب سدى تلك الاستقالة التى قدمها شريف باشا رئيس الوزارة المصرى للخديوى وقتداك على أثر الإندار البريطانى المعروف بإندار جرانفيل السابق الذكر . وكانت هذه الاستقالة فى ذاتها أكبر مظاهرة دباوماسية ضد سياسة بريطانيا نحو مصر واعتبرت رفضا رسميا لسكل ما تنتوى بريطانيا عمله فى مسألة السودان . . . ولقد جاءت الاستقالة مسببة على النحو التالى :

« إن الحكومة البريطانية تطلب منا ترك السودان وليس من حقنا أن نوافق على ذلك لأن هـنـه الأقاليم التابعة للباب العالى قد عهد إلينا بإدارتها . وإذا ارتأت حكومة انجلترا أن مصر يجب عليها أن تتبع مشورة انجلترا ولا تعارضها فهذا يخالف أحكام الأمم العالى الصادر في ٢٣ أغسطس عام ١٨٧٨ والقاضى بأن يحكم الحديوى بواسطة وزرائه ومعهم ، ولذا تقدم استقالتنا إذ منعنا من حكم البلاد طبقاً للدستور .. »

## أمر تعيين غوردن بأشًا لفصل السودان :

وقبلت استقالة شريف باشا على مضض وكره من خديوى مصر الذى أراد بدوره أن يثبت حق مصر الرسمى فى وحدتها مع سودانها فأصدر أمراً بتعيين غوردون باشا حاكماً عاماً للسودان وسلمه « الإدارة السنية » يوم ٢٦ يناير عام ١٨٨٤ وفحواه : ... « أن الفرض من إرسالكم إلى السودان هو إرجاع الجنود والموظفين الملكيين والتجار إلى مصر وذلك مع حفظ النظام فى البلاد بإعادتها إلى سلالة الماوك الذين حكموها قبل الفتح المصرى ولنا مزيد الثقة أنكم تتخذون أفضل الطرق لإتمام هذه المهمة طبق رغبتنا . . . . » .

وأعقب ذلك الأمر صدور فرمان خاص بهذا التميين ونص فيه على أنه « ينبغى بعد تسوية مسألة الإخلاء اتخاذ الترتيبات الضرورية لقيام حكومة قوية في هذه المديريات تحقق المحافظة على النظام وتحمى عامة الشعب من النكبات التي قد تنتج من بقاء البلاد بلا رئيس » .

ومن قبيل الاستطراد اللازم أود أن أذكر لهم إلى أى مدى يحتفظ البريطانيون أفراداً وجماعات بتعهداتهم ويحترمون شروط تعويضهم ... لم يكد — يا سادة — يصل هذا المسمى «غوردون» إلى السودان حق أصدر بياناً إلى الشعب هناك قال فيه : —

« إن السودان قد فصل عن مصر فصلا تاما ، وقد جئتكم حاكماً عاماً عليه فجملت محمد أحمد أميراً على كردفان ، وألغيت الأوام الصادرة بمنع الرقيق وتنازلت عن المتأخر من الضرائب سنتين في المستقبل » . وهكذا في لمح البصر هدم غوردون كل ما شيده المصريون وأضاع جميع الجهود السابقة وفوق هذا فقد خلد اسمه في التاريخ بإباحته ما سبق أن حرم من تجارة الرقيق !!.

وثما هو جدير بالذكر أنه فى نفس اليوم والوقت الذى عين فيه غوردون حاكماً للسودان من العام الثانى لتى حتفه على أيدى الثوار فحر صريعاً فى ٢٦ ينابر ١٨٨٥ أى بعد مضى عام واحد من تعيينه .

# ٥ - اجتماع تركيا:

ولقد قدم الباب العالى. احتجاجا صارخا للدول التي اشتركت في مؤتمر لندن الذي أسفر عن صدور الفرمان المعروف بفرمان سنة ١٨٤١ والذي سبق أن أشرت إليه في مستهل هذه المحاضرة وجاء فيه :

« إن ترك السودان يعتبر إخلالا محقوق السيادة العثمانية ومحقوق الحديوى الناتجةعن فرمان عام ١٨٤١ فضلا عن الضرر البالغ الذي يلحق بالمصالح التجارية بين مصر والشودان » .

#### آلهة وأنبياءكاذبون ا

أيها السادة — لقد أجرت مصر على إخلاء السودان ولسكنها تركت الأماكن الداخلية التي أحالها صاحب الثورة الهدية إلى بؤرة من السعير وكأنه برسالته المزعومة أراد أن يوقع العذاب بالناس في حياتهم الدنيا قبل يوم الحساب!

... وهنا قاطعتنى طالبة كانت تجلس فى الصف الأخير فقالت بصوت خافت قليلا كلات لم أتبين فحواها فسألنها أن ترفع صوتها أو تقترب بعض الشيء حتى يتسنى لى سماعها فاستثلث واقفة وقالت: يجدر بي أن أقف ... إن سؤالي بمس المقائد والأديان التي يتعين على احترامها .. ذكرت ياسيدى فى بدىء محاضرتك وأعدت الكرة هناعن أشياء أسميتها الثورة المهدية الدينية المسلحة فى السودان . . . ألا يفهم من ذلك أن حرية التعبد والتدين فى تلك البلاد لم تكن مكفولة لأهلها ؟

فأجبتها بالنبى ثم أضفت إلى ذلك قولى . . أنا أعلم أن حرية التدين والعبادة القائمة في الولايات المتحدة مكفولة للطوائف كلها حتى لقد بلغ عندكم عدد الأديان التى اعترف بها حتى الآن وفق إحصائيات عام ١٩٣٩ قرابة ألفين وأربع عشر عقيدة ومذهبا ١. ولكن عندما أشاعت عبادة الأفسى ضربا من الفوضى في العام الماضى إذ قتل بسمومها عدد غير قليل من الناس من بينهم بعض كبار علماء الكيمياء الشهورين أمثال عستر «جولى» أصدر الرئيس ترومان قراره بتحريم تلك العبادة وإلغائها واعتبار اعتناق مذهب الأفعى أمما خارجا عن القانون .

إن الديانات ضرب من الفلسفة على « عبى حكمتها » أو معتنقيها إرساء قواعد المحبة والأمن لا الفوضى والاضطراب . . وهنا قالت الطالبة : ولكن أى فوضى ياسيدى يمكن أن يخلقها ادعاء النبوة ؟ إن هذا ليس شيئا إذا ما قورن بما يحتمل أن ينجم من أحداث نتيجة لادعاء الألوهية نفسها !! إن عندنا « الإله الأسود » — رجل نجرو يسمى «جون» ادعى الألوهية — في ولاية « نيوجرسى » يتبعه عشرات الآلاف من الرجال والنساء وله بملكته التي يسير فلكها حسما يريد وله صافته التي يوجه سياستها أنى شاء ومع ذلك فلم يجاربه آخر ولم تستتر حكومتنا وراء كلتي الأمن والنظام التي

تُصَبِ فَى مُصَانِعَ ﴿ الْحَكَاوَلَشُ وَالطَّاطَ ﴾ التصادر بها حريات الأَفْرَاد وتشَّرُب رءوسَهمَ بمقامع من حديد 11 .

فرددت عليها قائلا: ليس الأمركا تحسبين أن (المهدى » قد أراد اغتصاب السلطة من يدى الحاكم الشرعى للبلاد ( فخليفة دنقلة » بالسودان في القرن الماضي كان أخصب خيالا من ( إله نيوجرسى » بالولايات الأمريكية في القرن الحاضر ( ضحك وقبقية ) ... ثم خدمت هده المناقشة بقولى : ولستم في حاجة ياسادة إلى أن أذكركم بالمثل القائل : \_

Religion is to believe in (Good) rather than to believe in (God). « الدين هو أن تؤمن بالحير وتفعله قبل أن تؤمن بالرب نفسه! »

و نعود الآن يا سادة بكم إلى حديثنا عن إخـــلاء الداخل دون الساحل فأود أن أذكر لـكم حقيقة ربحا غابت عن ذهن الكثيرين ذلك أن مصر قد ظلت قابضة على دفة الأمور وتسييرها فى الموانى والسواحل ولم تترك ــ مى غمة ــ سوى الجزء الداخلى وفى هذا ما فيه من معنى الإخلاء الوقتى دون طواعية منا أو انصياع كلى لسياسة الوصى الأعمى غير البصير المان.

ولقد سجل ذلك اللوردكروم المندوب السامى البريطانى بالقاهرة فى برقية أرسلها إلى اللورد جرانفيل نصها: « لى الشرف أن أخبركم أن نوبار باشا قد قبل المنصب وسيشكل وزارة ستكون قاصرة على المواطنين وأن فخامته قد وافق على أصوبية إخلاء السودان مع الاحتفاظ بالساحل ومدينة سواكن » .

#### ٣ – انفاق الاستانة:

حضرات السادة – وليس أحسن في التدليل على أن إخلاء السودان لم يكن إلا أمرا مؤقتا ووليد ظروف خاصة من نتائج المفاوضات التي دارت بين بريطانيا والباب العالى عندما احتج الثانى على هذا الإخلاء ووصفه بأنه خرق التعهدات الدولية السابقة فأرسلت بريطانيا السير « دورمند وولف » إلى الاستانة "بلقب « مبعوث فوق العادة ووذير مفوض لمهمة تتعلق بالشئون المصرية » وبعد أن قابل السلطان عبد الجيد ووزير مفوض لمهمة تتعلق بالشئون المصرية » وبعد أن قابل السلطان عبد الجيد المهمية مناوضاته الأولى مع وذير تركيا إلى توقيع اتفاق بتاريخ ٢٤ أكتوبر ١٨٨٥

وقضت المادة الثانية منه بأن يتفق المندوب السامى العثمانى أو «القوميسير» مع الحديوى على تهدئة السودان بالوسائل السامية ولم يأت ذكر شيء ما عن ترك السودان ، وفضلا عن ذلك فإن المادة الحامسة من هذا الاتفاق أيضا نصت على أن :

« تعهدات الحديوى الدولية لا يجوز أن تتعارض مع الامتيازات التي منحتها له الفرمانات السلطانية » .

ومن بين هذه الفرمانات كما سبق أن ذكرت لكم ما ينس على عدم استطاعة الحديوى التنازل عن شيء من البلاد التي عهدت إليه إدارتها أو الاتفاق على معاهدات دولية تتعارض مع هذا الشرط. . ومن ثم فإن أور الإخلاء والاذعان له على أية صورة من الصور ولوكان ذاك التنازل مؤقتا - يعد من الناحية الفقهية بطلانا كاملا .

### ٧ – معاهدات في أواسط أفريقيا:

حضرات السادة — لم يكد أمن إخلاء السودان يذاع حتى أخذت دول الغرب في احتلال بعض أجزائه في الجنوب — كاسبق أن ذكرت — ولكن بريطانيا أرادت أن تضع حداً لهذا التوسع فعمدت إلى عقد معاهدات مع كل من هذه الدول وحرصت في كل معاهدة على أن تنص على الاحتفاظ محقوق مصر في وادى النبل حتى لا يظن أن السودان قد غدا بيتا أو أرضا بغير مالك 11 فني ١٨٨٥ أخات الحامية المصرية مدينة مصوع فاحتلها الايطاليون في نفس السنة بالاتفاق مع انجلترا واستولوا أيضا على رأس جود فوى وبلاد اريتريا كلها ولكن هذه الاتفاقات وخاصة اتفاق ١٥ أبريل ١٨٩١ كانت تنص على أن:

«أى احتلال لبعض مناطق السودان لا يمس سيادة الحكومة المصرية على هذه الأقاليم وتبقى حقوقها معلقة إلى أن تستطيع مصر استردادها وتوطيد الأمن والسلام فيها».

ووقعت انجلترا مثل هذا الاتفاق مع كل من المانيا في سنة ١٨٩٠ والكنجو الحرة في سنة ١٨٩٠ والكنجو الحرة في سنة ١٨٩٤ والتي نص فيها على أن الطرفين المتعاقدين لا يتجاهلان حقوق مصروتركيا في وادى النيل . . . وأخذت فرنسا « تاجوره » و « جيبوتي » وأخذت الحبشة بلاد « هرر » و « بني شنقول » .

### ۹ - استرداد كسلا:

ياسادة: لقد سبق لإيطاليا في ١٧ يوليه ١٨٩٤ أن احتلت كسلا وضمتها إلى مستعمر اتها الأفريقية السومالية ولكن ما أن تم لمصر إخماد الثورة في السودان حتى سامت إيطاليا:

. كسلا ثانية وعادت إلى سابق عهدها كا كانت قبل الاخلاء جزءا موحداً من أرض وادى النيل . وكان المتوقع – بل المتفق عليه في المعاهدات السابقة – أن يسرى على بلق الأجزاء التي احتلت أثناء الاخلاء ما سرى على كسلا من وجوب إعادتها ثانية إلى السودان ولكن انجلترا خشيت من الدول أن يتألبوا عليها ويطالبوها هي أيضا بترك السودان ومصر معا فأسرعت إلى وضع الفطاء على القارورة قبل فورانها عام ١٩١١ ا١.

米米米

# عهد الخديوی عباس الثانی ( ۱۸۹۲ — ۱۹۱۶):

حضرات السادة ـ لقد تولى الحديوى عباس الحكم ولم يزل بعد شابا فى الثامنة عشرة من عمره فكانت حداثة سنه ذريعة للبريطانيين يتخذونها لإطالة أمد الاحتلال والاعتداء على حقوق البلاد فى وحدتها حتى لقد جهرت بهذه النوايا جريدة « الدايلى تلغراف » إذ كتبت معقبة على نبأ تولى الحديوى الجديد بقولها :

 ه لقد أصبحت سلطتنا أكثر ضرورة في الوقت اللهى يجلس على العرش أمير شاب غير مجرب » .

وفى التطورات التى حدثت طوال هذا العهد ما يفسر تلك النوايا وهذه الاتجاهات ولحن على الرغم من ذلك فقد ظل ماقاله فيكتورهوجو صوابا محققا ذلك «أن للحقيقة والحرية مزية هى أن أعداءها وأصدقاءها يخدمونها على السواء ١». وبالفعل لقد صدقت نبوءة (هوجو) منذ أول يوم قدم فيه ذاك الحديوى الشاب عائدا من جامعته العلمية بفينا ليخلف أباه . . وما أن هبط أرض الوطن حتى نطق بأول تصريح رسمى له كان ملؤه الشجاعة التى ألهبت حماس الأمة وحركت مشاعرها :

« إنى أفضل الموت على النزول عن أصغر حق من حقوقي وحقوق بلادي » .

# ١ — أزم: فرمان عامم ١٨٩٢ الخاص بولاية العرسيه : .

حضرات السادة والسيدات — لقد تأخر الباب العالى فى إصدار فرمان التولية للخديوى عباس وتبين فيا بعد أن تركيا قد عمدت وقتذاك إلى اقتطاع شبه جزيرة سيناء من أرض مصر إذ كابت صيغة الفرمان تقضى بإسناد خديوية مصر إليه «طبقاً للحدود القدعة » وكانت الحريطة المرفقة بالفرمان والبينة للحدود قد أغفلت ذكر سيناء وكانت مذكورة في الفرمانات التي صدرت لسلفه من الحديويين فنجمت عن ذلك

أزمة لم تنفرج إلا بثبات الحديوى وإصراره على عدم التنازل من جانبه عن شيء من الأراضي التي كان يديرها آباؤه . . . وبالفعل وتحت ضغط الرأى العام المصرى وحده صدر الفرمان مع الإرادة السلطانية الصححة له يوم الحيس ١٤ أبريل ١٨٩٢ بسراى عابدين ونص فيه على أن:

« ليس للخديوى أن يتنازل لأحد كائناً من كان عن الامتيازات للمتوحة لمصر وهي الامتيازات التي تملكها السلطة السنية ولا أن يتنازل عن جزء من الأقليم » • •

وهذا الفرمان يؤكد ماسبق أن أثبتته الفرمانات الأخرى من وجوب عدمالتنازل عن أى شهر من أرض الوادى وأن أى اتفاقات تعقد من شأنها المساس بهذه القاعدة تعد ملغاة لا صفة لها من الناحية القانونية . .

#### ٢ - تصريح السير إدوارد جراى :

حضرات السادة — ولقد ألق السير جراى وزير خارجية بريطانيا خطابا في مجلس العموم بتاريخ ٢٨ مارس ١٨٩٥ على أثر ماأشيع وقت ذاك من أن فرنسا تريد إرسال حملة لاحتلال بعض مناطق السودان جاء فيه مانسه :

« وهناك غير ذلك مسألة حقوق مصر . فموقف انجلترا أمام مصر موقف خاص يشبه موقف أمين أو عن على وديعة وهذا فيا يختص بحفظ مصالحه . وهذه الحقوق لم نؤيدها نحن فقط بل أيدتها أخيرا حكومة فرنسا كذلك . ونظراً لما لمصر من حقوق في وادى النيل فإن دائرة النفوذ البريطانية والمصرية تشمل كل مجرى النيل » .

وهذا التصريح وإن كان ظاهره ترديدا لما سبق أن صرح به اللورد جرانفيل في إنذاره المشئوم لحديوى مصر إلا أنه يؤكد من جهة أخرى وحدة مصر والسودان ومالكل منهما من حقوق لدى الآخر وأن الاخلاء لم يكن له من أثر على هذه الحقوق.

## ۳ — رسالة إرل كير إلى مركير دوفرين :

ولقد أرسل مستر أرل إلى مركيز دوفرين بوزارة الخارجية البريطانية خطابا في أول أبريل عام ١٨٩٥ ورد فيه ما نصة :

« وأنى أنهه ... أى بارون كورسيل السفير الفرنسى ... إلى أننا صرحنا بكيفية جلية بعدم جهلنا مطالب مصر وأكدنا للحكومه الفرنسية أنه إذا أستطاعت مصر أن تستعيد أراضى السودان التى كانت قبلا تحت سيطرتها فنحن نعترف بملكيتها لهذه الأراشى »

ُ وهُلُمُ الرسالة حَوْتُ أَمِينُ : ﴿ ﴿ ﴿

أولا: الاعتراف بوحدة مصر والسودان قبل الاخلاء وأن كان التعبير الذي تعوده اللسان الاستعاري قد أخطأ في وصف هذه الوحدة وأسماها ملكية أحد الشطرين للآخر على نحو ما يسيل به لعابه .

ثانيا: أكدت هذه الرسالة حق مصر في وحدتها مع السودان إذا تسني لها أن تعيد النظام وتخمد الثورة القائمة في ربوعها .

# ٤ - استرداد السودان باسم مصر :

حضرات السادة — لقد تم في هذا العهد استرداد السودان ولا أقول فتح السودان كا يجب البريطانيون دائما أن يطلقوا عليه لفظ الفتح « استكالا لمستندات الدعوى » كا يقول الفرنسيون ثم يرتبون على تلك الدعوى الوهمية حقوقا لهم في السودان ، والواقع أن إخماد الثورة المهدية في هذا الشطر من الوادى وارتداد الثاثرين وتسليمهم واستتباب الأمن ثانية في هذا القطر لا يرتب حقا جديداً لا بجلترا التي اشتركت بنصيب « الأرنب الجبلى » مع الصريين ( ضحك عال لأن هذا النوع من الحيوان معروف بأنه جبان الجبلى » مع الصريين ( ضحك عال لأن هذا النوع من الحيوان معروف بأنه جبان سريع الفرار) في قمع تلك الفتنة وذلك لأن السودان قد ظل رغم القرار الصادر بإخلائه جزءاً لا ينفصل عن مصر ويبدو أن بريطانيا قد أخذت في حسبانها هذا الاعتبار وعمدت جزءاً لا ينفصل عن مصر ويبدو أن بريطانيا قد أخذت في حسبانها هذا الاعتبار وعمدت بادىء ذى يدء إلى تفاديه بخطة أخرى كانت قد اعتزمت تنفيذها لولا شقشقة الفجرااتي تفوت كثيراً من الفرص على السارقين ! ،

حضرات السادة . لقد نظمت بريطانيا حملة من أوغنده بقيادة الميجر « مكدونالد » فتسير شمالا في أرض السودان غير أن السودانيين الذين كانوا يؤلفون الشطر الأكرمن هذه الحملة قد ثاروا وتمردوا على القواد البريطانيين ولوقدر لهذه الحملة أن تتقدم وتنتصر لوضعت بريطانيا يدها على جميع السودان ولأوقفت مصر أمام الأمم الواقع بأعلانها ضم هذا الجزء إلى محتلكاتها باعتباره قطرا مهجوراً أحرزته بحق الفتح !! .

حضرات السادة – ولكنكم تعلمون عن البريطانيين أنفسهم أنهم أقرب الناس تسبأ وصهرا من نبى الله ﴿ أيوب ﴾ فجائل صبرهم لا أطراف لها ولا نهاية ... وقد كانوا يستطيعون الانتظار ريمًا مجندون حملة أخرى لولا أنهم علموا بأن فرنسا قد جهزت محملة لفتح السودان: وبالفعل قامت هذه الحملة الفرنسية وهزمت الدراويش واحتلت

بلدة فاشوده فصدرت أوام بريطانيا فوراً إلى اللورد كروم بتجريد حملة لاسترداد السودان . في ١٨٩٣ مارس ١٨٩٩ جردت حملة قوامها الجيش المصرى بأجمعة وكان عدم وقتذاك ١٩٨٧ ٦٠٠ جنديا و ٢٠٠٠ ضابط مصرى وانضم إليهم ٢٠٠٠ جندي بربطاني فحسب لم يشتركوا في أية معركة سوى « الحفير » ...

وفى عام ١٨٩٨ أنتصرت الحملة على الثوار نهائياً فى أم درمان وكان عدد المصريين قد بلغ ٢٢٠٠٠ أما الجنود البريطانيون فلم يزد عددهم عن ٢٢٠٠٠ كانت كل مهمتهم أن يقفو اخلف الصفوف المصرية ليقوموا بدور « سماة البريد أو الحمام الزاجل » خبرقيام!! فقد كانوا يطيرون إلى قائدا لحملة السردار كتشنر لإبلاغه تحركات الجيش وأنباء انتصاراته!

أما تكاليف الحملة فقد تحملتها خزانة الحكومة المصرية كلها وبلغت ٤ ٣٥٤ر٣٥٢ جنبها مصريا وفق الاحصائيات الرسمية الق أقرها البريطانيون قبل الصربين نوردها مجملة على النحو التالى :

| الجلة بالجنيه | نفقات أخرى | المراكب الحربية | التلغراف | الخط الحديدي | أبوابالمصروفات                |
|---------------|------------|-----------------|----------|--------------|-------------------------------|
| 7376078       | 279277     | <b>٦</b> ٥/٨٦٩  | ۸۶۲۹۹    | 1080181      | حملة دنقلة                    |
| 124745414     | ۱۰۲ر۲۲۰    | ۸۹۶۰۲۵          | דדפנידו  | 799,041      | العمليات الحرية<br>التي تلتها |
| ۰۰۰ر۰۰۳       | -          |                 |          | ۰۰۰ر۰۰۰      | امتداد خط حدید<br>الخرطوم     |
| 207020707     | ٩٩٦٠٢٢٣    | 3467301         | סדאנוד   | 121111111    | المجموع                       |

إذن عرفتم - أيها السادة - ما هو القسط الذي ساهمت به بريطانيا لا في فتح السودان كما سبق أن أكدت بل في استرداده وإخماد الثورة فيه وهذه المساهمة في ذاتها كبرت هي أو صغرت لا يمكن أن تخول للبريطانيين حقاً في السيطرة على السودان من أية ناحية من نواحيه إدارية أو سياسية أو عسكرية .

كل ما فى الأمر أن انجلترا زعمت لنفسها بعد احتلال مصر حق إدارتها ؛ وهى تمد هذا الزعم الخاطىء إلى السودان الذي هو جزء من مصر لا ينفصل عنها . . .

ولا يفوتني أن أذكر لحضراتكم أنه عندما عين السردار كتشنر حاكما عاما السودان

أصدر منشوراً طبعت منه عشرات الألوف ووزعت على الشعب السوداني في يونيو عام ١٨٩٦ جاء فيه مانصه :

« إن ولى النعمة خديوينا عباس حلى الثانى قد أخذته الشفقة على المسلمين وأرسل جيوشه المظفرة لكى تقيم حكومة شرعية مؤسسة على العدل والاستقامة . وقد أصدر سموه عفوه النام عن ذنوبكم وأمر برد أملاكم ... وباسمه لى الرجاء الوطيد أن أراكم قريباً طائعين ومعضدين للحكومة الحديوية والسلام »

ومن هذا يتبين كيف أن استرداد السودان كان لمصر وباسم حاكم مصر وكيف أن البريطانيين ذهبوا أول ما ذهبوا إلى السودان كموظفين مصريين معينين من قبل الحكومة المصرية ... ومن جانب آخر ترون فى المنشور براعة البريطانيين فى استخدام الحكومة المصرية » و « الإسلام » ليعملوا على تهدئة السودانيين وإخضاعهم فإذا ماحان الوقت لفظوا كلة الحديوى وغيرها وتحللوا من مصريتهم « الزعومة » وأيدوا بل وفرضوا انجليزيتهم « المرسومة » . !!!

## ه - حادثة فاشودة :

« الأمر غاية في الوضوح والساعة قد دقت إيدانا بعمل حاسم والقرار قد اتخذ لرفع قضية مصر مرة أخرى . على أية حال من الضرورى بالنسبة لذا أن تحتل جزءاً من الأراضى المصرية كي نثير احتجاج انجلترا مما يدعو إلى تدخل السلطات الأخرى وإرغامها على الجلاء عن وادى النيل — أنت قائد هذه الحلة »

حضرات السادة – هذا هو فص الأدر الذي أصدره مسيو «سادي كارنو» Sadi carnot رئيس الجهورية الفرنسية إلى الميجور «مونتاي» Sadi carnot مايو عام ١٨٩٣ . ولقد تحقق جانب من هذه الخطة الطويلة بعد خمسة أعوام على يد الميجور «مارشان» Marchand الذي خلف «مونتاي» و بلدة «فاشوده» في جنوب السودان هي التي اختيرت ميدانا لتنفيذ هذه الخطة ... وبالفعل استولى عليها القائد الفرنسي في ١٠ يوليه عام ١٨٩٨ . وفي ١٨ سبتمبر من العام نفسه نما إليه نبأ اقتراب أسطول بحرى من خمس قطع حربية وفي فجر اليوم التالي وصل إليه اثنان من السودانيين أسطول بحرى من خمس قطع حربية وفي فجر اليوم التالي وصل إليه اثنان من السودانيين ألقادمين سفينة يرفرف عليها العلم الفرنسي لتحي «كتشنر» الذي وصل بعد ذلك ومعه ١٨٠٠مر ١ من الجود السودانيين ومائة آخرون من سكان الجبال ولم يكن تحت إمرة

« مارشان » القرنسي سوى ماثنين من السنغاليين ، وما إن بدأ القائدان ــ الفرنسي و الإنجليزي ــ التفاهم على ظهر إحدى السفن حق بدأ الخلاف يظهر والتباين في وجهات النظر يتضح . .

« والعمود الفقرى » في هذا الحادث هوذلك الحوار الذي دار بين القائدين الفرنسي. والبريطاني ، والذي سحله « كتشنر » في تقريره و برقيته إلى مستررد Rodd التي ظهرت في « الكتاب الأزرق » عن مصر وجاء فيها مانصه :

« لقد احتجب بكل ما أوتيت من قوة على احتلال مارشان وفرقته لفاشودة ، وعلى رفعه العلم الفرنسي على أملاك سمو الحديوي ، فقال مارشان رداً على احتجاجي :

إنى أتلقى أوام مشددة باحتلال هذا البلد ورفع العلم الفرنسي فوق مبانى الحكومة المصرية في فاشودة ؟ ثم أضاف إلى ذلك إنه لا يمكن أن يرتد عن هذه الناحية إلا بعد أن تأتيه أوام حكومته التي يتوقع عدم تأخرها فسألنه عندئذ عما إذا كان مستعداً لمقاومة رفع العلم المصرى فوق فاشوده ما دام من المسلم أن القوة التي تراقفي أكبر من قوته . فتردد برهة ثم أجاب بأنه لا يستطيع ، ووقتئذ وفي تمام المساعة الرابعة بعد الظهر رفعت العلم المصرى على مسافة . • ٥ ياردة تقريباً جنوب العلم الفرنسي فوق برج خرب ضمن الاستحكامات المصرية القديمة عند ملتتي نهر السوباط بالنيل الأبيض ، وهو ضمن الاستحكامات المصرية القديمة عند ملتق نهر السوباط بالنيل الأبيض ، وهو أل الفرنسيين ، وعهدت مجايته وحراسته إلى الميجور « جاكسون » واتجهت شمالا . . » أما المرحلة الثانية — يا سادة — من هذه الحادثة فقد بدأت في ١٠ ديسمبر من أما المرحلة الثانية — يا سادة — من هذه الحادثة فقد بدأت في ١٠ ديسمبر من المام نفسه عند ما أرسلت الأوامر إلى مرشان بالجلاء عن فاشودة ، وقد أبي مارشان العسكرى الذريع ! من المسكرى الذريع المهم المن طربق الحبشة حتى لايراه الجنود البريطانيون وقد وصم بهذا الفشل العسكرى الذريع ! . . .

ويهمنا الآن أن نذكر في هذا المقام أنه رغما عن انسحاب الحملة الفرنسية فإن سياسة فرنسا في هذه المسألة قد ظلت ثابتة ، وكان حجر الزاوية فيها هو اعتبار مصر والسودان وطناً واحداً .

### رأى فرنسا فى الحادثة :

وقد لحمى هذه السياسة مسيو «هانوتو» في بيان ألقاه بمجلس الشيوخ الفرنسي جاء فيه « إن هذ الأراضي ( يقصد السودان ) واقعة تحت السيادة العثانية ولكن مالكها الشرعي هو خديو مصر » . . .

## رأى انجلترا بريست

وكا صرح أيضاً المركبر سونسبرى عقب حادثة فاشودة بما أثبته الكتاب الأزرق المشار إليه آنفا بقوله: — « إن حق مصر في وادى النيل بعد هزيمة الدراويش أمر لا جدال فيه ، ألم يسبق لنا أن أعلنا بإيضاح ملكية الحديوى لهذه الأراضي في معاهدتنا مع الكنفو في مايو عام ١٨٩٤ » .

وعند ما توترت الحالة بين البلدين ( بريطانيا وفرنسا ) وأوشك أن يصل احتدام النزاع بينهما إلى سل الرماح جرت محادثات بين المركز سولسرى والسفير الفرنسى في لندن وقال أولهما : \_\_

« إنى لمقتنع على الدوام بأن وادى النيل كان وسيظل ملىكا لمصر . . » وللمرة الثالثة أود أن أثبت رسالة أخرى بعث بها المركيز سولسبرى فى ٦ أكتوبر سنة ١٨٩٨ إلى سير موانش ، ونشرها الكتاب الإنجليزى عن مصر جاء فها : —

« فأثبت له أن حقوق مصر على منفاف النيل قد صيرها فوز المهدى في القتال في حكم المنسوخة بلاشك ، ولكن مهما كانت قيمة هذه الحقوق التي سلمت من مصر فإنها قد أعيدت إلى يد الفاتح . والآن ما هو القسم الذي تبقي منها لمصر ، والقسم الذي أنتقل إلى المهدى والحليفة ؟ لعمرى تلك مسألة لا يمكن حلها إلا في ميدان القتال بلاريب ، ولكن هذا النزاع لا يسوغ لجانب ثالث أن يتدخل ويدعى تملك الأرض موضوع النزاع مجحة أنه قد صار التخلي عنها . . . »

أما الجانب الثالث المعنى بهذا الحطاب فهوفرنسا ، ولكن ألم يكن الأجدر أن يطبق هذا المبدأ على البريطانيين أنفسهم 1 ا إنهم الرهبان السكاذبون يتعبدون ليلا ويسعون بالفساد نهارا 1 1 .

ولقد انبرت جريدة التيمس وسط هذه المعارك السياسية تدافع عن وجهة نظر . . المركز سولسرى فكتبت ما نصه :

« إذا كنا مستعدين لمحاربة فرنسا فلن يكون ذلك من أجل مقاطعة صغيرة تسمى (فاشودة ) ولكن دفاعا عن شرعية مطالبنا فيها . إن هناك مساحات واسعة من الأراضى الواقعة غرب نهر النيل تعد في نظرنا منمن ممتلكات مصر . . . »

أما هذه الممتلكات التي تشير إلها الجريدة فهي الأصقاع التي بسطت فرنسا عليها نفوذها عندما نجح « مارشان » في مفاوضاته مع السلطان عبدالفاضل « اللك العظيم » — كاكان يلقب — ووقع معه معاهدة في ٣سبتمبر عام ١٨٩٨ وضعت بمقتضاها بلاد «الشياوك»

الواقعة على شاطىء النيل الأبيض الغربي تحت حماية فرنسا. . وقد كانت هذه الأصقاع داخلة في دائرة النفوذ العماني قبل قيام الثورة المهدية ، ثم نشرت هذه الجريدة نفسها مرة أخرى خريطة رحمها «غوردون» وفيها يبين أن فاشودة جزء من مديرية الخرطوم ، أى قطعة من مصر التي لا تنفصل عن سودانها . .

### رأى مصر:

حضرات السادة — وبعد أن عرفتم رأى الحكومتين الفرنسية والبريطانية يجمل بي أن أقرأ عليكم رأى المصريين في الحادثة بقلم وزير خارجيتهم « بطرس غالى » في رسالة له وجهها إلى اللورد كرومر في ٢ أكتوبر عام ١٨٢٨ حاء فيها :

« لم يبعد عن نظر حكومة سمو الخديوى – كما تعرف سعادتكم – استرجاع مديريات السودان ، لأن هـذه الأقاليم بالنسبة لمصر هي ينبوع حياتها ، ولأن مصر لم ترغم على الانسحاب منها إلا لسبب وجود قوات متفوقة ، على أن عدم استعادة وادى النيل الذي كلف مصر تضعيات جسيمة يفقد استرجاع السودان كل قيمة .

ولعلمنا بأن مسألة فاشودة هى الآن موضع نقاش بين بريطانيا العظمى وفرنسا فقد كلفتنى الحكومة المصرية \_ رجاءكم أن تلتمسوا من اللورد سولسبرى تأكيد الاعتراف بحقوق مصر الق لا تقبل الجدل ، وأن تعاد إليها جميع المناطق التي كانت تابعة لها عند قيام ثورة محمد أحمد .

ولقد أرفقت مع هذا صورة من برقية سعادة السردار ورد دولة مصطفى باشا فهمي عليها . . . »

أما خطاب مصطفى فهمى باشا الذي كان وصيا على عرش البلاد وقتذاك فهو تأكيد فوق تأكيد لرأى مصر في هذه المسألة ولقد حوى ما نصه:

« بينا نؤيد كليا هذه الخطوة (خطوة الزحف على فاشودة ورفع العلم المصرى) وكذا اختياركم مستر جاكسون حاكما لفاشودة تبعث إليكم الحكومة المصرية بحار شكرها لعنايتكم بمصالح مصر ، وتذكر كم بالتضحيات التي سبق أن قدمتها لتصير سيدة وادى النيل ولعدم منياع لحظة من الزمن دون الانتفاع بها في هزيمة الدراويش وكذا لإعادتكم فتح المديريات لحسابها الأمر الذي أكد بل وثبت كيانها إذ هي قد أخلتها موقتا نظراً للموقف الحرج الذي وجدت نفسها فيه . . . . »

أيها السادة : لقد علمتم بالحطة التي وضعها رئيس الجهورية الفرنسية وكان مرسحها

فاشودة وكيف أن نصف الرواية قد تحقق بجلاء الفرتسيين ويبقى أن يتم النصف الآخر بجلاء البريطانيين عن أرض وادى النيل وتعود إليه وحدته الحرة الكاملة ويجمع الله فيها ما فرقه بنو الإنسان . .

# ٦ – وفاق أو اتفاقية عام ١٨٩٩ الخاصة بادارة السودان :

حضرات السادة — أنتقل بكم إلى موضوع انفاقية عام ١٨٩٩. فبريطانيا منذ اللحظة الأولى التى اطمأنت فيها إلى استرداد السودان أخذت توجه قاصم الضربات إلى وادى النيل ووحدته لا ترعى فى ذلك إلاً ولا ذمة 1.

## التبليغ السرى :

فنى ٤ سبتمبر ١٨٩٨ وهو نفس اليوم الذى دخلت فيه الجيوش المصرية والبريطانية مدينة الحرطوم سلم مستر « رينل رد » تبليغا سريا إلى بطرس غالى وزير خارجيتنا وقتذاك ، واعتبر هذا التبليغ أول قديفة نارية مسمومة ألتى بها البريطان على صرح الوحدة في وادينا ا

أما التبليغ فنصه كالآتى :

القاهرة في ع سبتمبر عام ١٨٩٨

سيدى الوزير

أتشرف بأن أحيط معاليم علماً أنه نظرا للمساعدات الجوهرية التي قدمتها الحكومة البريطانية إلى حكومة سمو الحديوى في الناحيتين العسكرية والمالية فقد قررت حكومة جلالة الملكة رفع العلمين البريطاني والصرى جنباً إلى جنب في الخرطوم، وإن هذا القرار ليس له علاقة البتة بما سيكون عليه حال إدارة الأراضي المحتلة في المستقبل، إنما هذا الإجراء بهدف إلى التأكيد بأن حكومة جلالة الملكة تعتبر صوتها الأعلى في كل ما يتعلق بالسودان، وأنها « تبعاً أدلك » تتوقع من الحكومة المصرية انباغ أى عصيحة تظلها الحكومة البريطانية مناسبة في شأن المسائل المتصلة بالسودان.

(إمضاء)

وهذا التبليغ وما تبعه من إجراءات رفع العلم البريطاني في الحرطوم كان أهون باسادة على كل مصرى وسوداني أن تقتلع حبات عينه ويلتي بها في قاع النيل ولا برى نفاذها . . . إن هذا التبليغ كان بمثابة المظاهرة الأولى التي مهدت السبيل للاتفاق بين الناب والفريسة . . . وأى اتفاق كهذا الذي كتب بيننا بمداد أسود في ظلام الليل بالناس نيام وصيام وجياع (١) ؟ ١ .

<sup>(</sup>١) وقنت الماهدة في شهر رمضان .

وهنا وقف طالب حبثى وقال: ليسمح لى حضرة الضيف — وعن جميعاً أبناء عمومة وأهل جوار -- أن أوجه إليه السؤال التالى ...

قلت : لا ضير ورعا استطعت أن أجيبك .

قال: وكيف تم رفع هذا العلم البريطانى ؟ . . . إن الطليان يا سيدى عند ما دخلوا بلادنا كانوا يفعلون كل شيء إلا اقدامهم على رفع العلم الفاشستى لفداحة الثمن . إن كل لحظة كان يرفرف فها علمهم كانت ترفرف معه أرواح ورءوس آلاف من الأحباش والطليان معا وهكذا كان رفع العلم آخر عمل يفكر الطليان فيه ، ولا أدرى كيف كان أمره عندكم ؟ لقد قلت إنه أول عمل شرع البريطانيون فيه ! »

فأجبته قائلاً: إن لرفع العلم الإنجليزى رواية ذات فصول ... بطلها الحداع والنفاق والكذب والالتواء البريطاني العروف ، ولكن البريطانيين وهم خير العالمين بنفسية الشعوب يعرفون تماما أن السائل الفوار يجب أن يفتح له الصام شيئاً فشيئاً حتى يفقد السائل خاصية فورانه ا

حضرات السادة والسيدات — وما أن تم دخول السردار كتشنر مدينة الخرطوم حق وصل إليها فى نفس اليوم الجنرال «جرانفيل» قائد جيش الاحتلال البريطانى فى مصر بدعوى أنه قدم ليرفع تهانيه إلى صديقه المنتصر كتشنر . . . وضربت له خيمة بجواره رفع عليها العلم الإنجليزى ، فثارت قوات الجيش المصرى ، وخشى كتشنر أن يحدث مالاتؤمن عقباه فقال لهم :

« إن العلم رفع فقط فوق خيمة قائد الجيش الإنجليزي ولاقصد من وراء رفعه سوى استدلال أصدقائه من الموظفين والضباط على مكانه فهدأت الثورة قليلا » .

ولما غادر جرانفيل الحرطوم بعد أيام انتقل إلى مكانه السردار كتشنر بدعوى أنها أحسن أثاثا وألين فراشا !!

وبعديومين من نوم كتشر على تلك الفرش اللينة التاعمة أوحى له الحيال ما أوحى فأبي وقد غادره الصديق الحي « جرانفيل » إلا أن يذكر صديقه الميت « غوردون » الذي خر صريعا بأيدى الدراويش الثائرين ، وإذا فليعمل له حفل تأبين تكريماً وغليداً ، وليكن مقر الحفل هو سراى الحاكم العام التي قتل فيها غوردون محصوراً . ولكن غوردون كان موظفا مصريا وفي الوقت نفسه بريطاني الجنسية ، ولابد للجيش أن يعلن الحداد على وفاته سبعة أيام سويا ، ولكن ماهو شعار الحداد الذي يتخذه الجند؟ هل يمكنهم أن بغيروا الزي الأصفر ليرتدوا مكانه النياب السوداء ؟ .

لا . . . إذن فير حل لهذا المشكل أن ينكس العلم ولكن أى علم ؟ العلمان معا !!..

المصرى لكونه موظفا مصريا والبريطانى باعتباره مواطنا بريطانيا . وهكذا اصطفت الجنود ورفعت الأعلام لتنكس !!.

وصدحت الموسيق العسكرية بالسلام الحديوى المصرى والملكى البريطانى . . . ومضت سبعة أيام ثم سبعة أسابيع ثم سبعة أشهر ثم سبع سنوات ثم خمسون عاما حتى الآن وما لبث العلمان مرفوعين لأن خفل التأبين مازال مقاما !!..

## خطاب أم درمان:

أيها السادة: أما المظاهرة الثانية فقد تمت بعد مضى أربعة أشهر تماما على التبليغ السرى فعندما زار «كروم» في ٤ يناير ١٨٩٩ مدينة أم درمان بالسودان ألق فيها خطابا ترددت أصداؤه في أرجاء وادى النيل جاء فيه :

« أنتم تشاهدون العلمين البريطانى والمصرى مرفوعين فوق هذا البناء وذلك هو الدليل على أن ملكة إنجلترا وخديوى مصر سيحكمانكم مستقبلا » .

### التعليق على الخطاب:

وعندما طلب إليه الاستفسار عن صدق ماحواه الخطاب من معان جسام علق الرجل نفسه على خطابه بقوله:

« . . . لا يمكن إغفال ما لهذه الـكلمات من أهمية وليست هناك رغبة فى وجوب تخطئتها ، لقد قصد بها أن السودان كان يتعين حكمه بوساطة شريكين انجلترا هى العضو السائد فها ١١» .

# توقيع الوفاق أو الاتفاقية :

حضرات السادة والسيدات: في ساعة متأخرة من ليل الحميس ١٩ يناير ١٨٩٩ (٧ رمضان١٣١٦) فوجىء الناس في مصر وغير مصر بنبأ توقيع هذا الوفاق ، إذ لم يكن أحد من الرسميين أو غير الرسميين يعلم أو يسمع عنه شيئاً .

يقول اللوردكروس في كتابه «مصرالحديثة » ما نصه:

عند ما نشر هذا الوفاق كان طبيعياً أن يسترعى نظر الكثيرين فالدبلوماسيون الذين يتمسكون بالمألوف من الأوضاع كانوا في حيرة من أمرها ، وربما زعجوا قليلا لحلقها نظاماً سياسياً جديداً لم يكن معروفاً حتى ذاك الوقت في قوانين أوربا ، ولقد قال لي أحد الزملاء الأجانب إنه يفهم ما ذا يقصد بالإقليم البريطاني أو الإقليم العثاني ، أما النظام

فى السودان بحالته هذه فلا يمكن إدراك أو تفهم مدلوله إذ هو لا هذا ولا ذاك » .
وقد لايدور بخلد إنسان أن ترتبط أمة بمعاهدة كهذه متعلقة بمصيرها ولا يعلم أحد
من أبنائها عنها شيئاً ، وليس سراً يذاع إذا قلت لكم أن وزير خارجيتنا نفسه الذي وقع
هذه الاتفاقية لم يكن بدوره يسمع مخبرها اليسير أو الكثير قبل توقيعها 1!

وليس مستبعداً — ياسادة — على السياسيين البريطانيين أن يأتواكل إد ويقعدوا على تلال الآثام ، إنه اللورد كرومر الذى أمر مدير الصحيفة الرسمية أن ينشر فى يوم ، وفهبر عام ١٨٨٨ أمراً عالياً بعزل وزارة نوبار باشا وماكان الخديوى أو نوبار يعلمان عن هذه الإقالة شيئاً الأمر الذى أوجد نوبار فى مركز غاية فى الدقة والحرج مما حمله على تقديم استقالته فى اليوم التالى من نشر نبأ العزل أى فى ١١ نوفمبر عام ١٨٨٨ .

## الاتفاقية أوامر تنفيذ ا

وهكذا خلق ( الإله ) كروم أمراً من عندياته فخلع به حكومة وأقام أخرى ، ومضى على ذلك شهران وعمانية أيام ثم عاودته صفة الربوبية ثانية فكان خلقاً أجل شأناً وأعظم قدراً ١١.

إنه الحالق البارىء المصور الذى صور اتفاقية ١٩ يناير عام ١٨٩٩ وأحسن صورتها . كرومر باسادة هو الذى وضع هذه المعاهدة وفرضها بالجبروت والقهر والعنفوان على مصر حكومة وشعباً !! لفد قال في كتابه الآنف الذكر ما فحواه :

« . . . ثم وضعت نصوص الانفاقية وأعددتها كما جاء فى تعليات السير «مالكولم ماك إرث» ثم عرضتها بعد ذلك على بطرس غالى باشا لتوقيعها فصدع بالأص ! » . وهكذا يا سادة كانت المعاهدة أو الوفاق أوامر تلقى لتنفذ ، لا مسائل تطرح على بساط البحث والنقاش .

## صدى إعلانها في الرأى العام:

حضرات السادة: نكاد لا نعرف معاهدة ظلت مثار سخط واحتجاج منذ اللحظة الأولى لإعلانها حق الآن مثلما ظلت هذه الاتفاقية فقد خرجت المظاهرات والمواكب الشعبية ثائرة على توقيعها معلنة بطلانها في الشهال والجنوب على السواء طوال خمسين عاماً الموكم من ضحايا سقطت برصاص القوة البريطانية التي حاولت أن تثنيهم عن إبداء مشاعرهم ولكن كما زاد الظلم والظلام يا سادة ازداد المشعل توهجاً وضياء . . ولقد استمرت موجة السخط على الاتفاقية ممتدة حتى يومنا هذا . فقيل مجيئي إليكم بأيام قلائل أعلن موجة السخط على الاتفاقية ممتدة حتى يومنا هذا . فقيل مجيئي إليكم بأيام قلائل أعلن

وادى النيل كله « مصر والسودان » الحداد العام حزناً واستنكاراً لهذه الاتفاقية . فصدرت جميع الصحف المصرية والسودانية الصباحية والمسائية مجللة بالسواد . . . وارتدى كل مصرى رباط الرقبة الأسود ووضعت كل مصرية شارة سوداء في صدرها ونكست الأعلام ودقت النواقيس في الكنائس وأقيمت الصاوات في المساجد وأعدت محطات الإذاعة المصرية برامج خاصة مشاركة منها في الحداد العام .

وليس وادى النيل فحسب الذى أعلن حداده بل إن سوريا قد أعلن فيها الإضراب العام وخرج طلبتها وطالباتها فى مظاهرة صاخبة ثائرة أمطرت فيها دار المفوضية البريطائية بوابل من الحجارة والمواد المفرقعة فأشعلت فيها يومذاك ناراً تلظى .

حضرات السادة : إن الإحن والكراهية لهذه الانفاقية قد زرعت في نفوس أبناء النيل من يوم إذاعة نصوصها . . فلقد علقت صحيفة « الأهرام » وهي الجريدة شبه الرسمية في القاهرة على الاتفاقية أثر إذاعة نصوصها . . أي منذ نيف وتمانية وأربعين عاماً ققالت :

من الاطلاع على هذا العقد الذي يعد آية بين العقود يجد المتصفح مقدار ما تغبن مصر بهذه الشركة ، ومقدار ما تنتفع الدولة البريطانية ، فهذه هي ثمرة الاستسلام التي طالما أطنب فيها المنافقون المموهون للحقائق وهذا ما جناه القطر المصرى من بذل ماله ومهمج رجاله في سبيل استرجاع أملاكه .

وجاء في مقالها الافتتاحي عقب ذلك ما نصه :

ما قامت قيامة « الأهرم » على الفائلين بسلخ السودان إلا لاعتقادنا أن انكاترا ما قصدت بسلخه إلا إنفاذ أغراضها السياسية في أملا كنا الإفريقية . . . إن انكلترا ما احتلت مصر إلا توصلا إلى إنفاذ تقاليدها من امتلاك أفريقية ليكون بها « هند ثانية » إننا لا تأخذنا رهبة في المجاهرة بذم ما أتنه انكلترا من عقد هذه الشركة التي غانية » إننا لا تأخذنا رهبة في المجاهرة بذم ما أتنه انكلترا من عقد هذه الشركة التي المنية الإنكليزية وأين تلك الآداب لم يسمع أحد بمثلها في تاريخ الأم والدول . . فأين المدنية الإنكليزية وأين تلك الآداب السياسية التي يفاخر الإنجليز بها ؟ أفل يكفهم أنهم جعلوا الساطة المصرية ستاراً لهم أمام عيني أوربا ، واتخذوا قوتهم سلاحاً ضد المصريين الضعفاء حتى دفعتهم أثرتهم إلى وضع هذا الوفاق الأخير ، وسلب مصر كل حق لها في السودان ؟ .

بل أين الحياء الذي كان يجب أن يمنع انكلترا من أن تجنى مثل هذه الجناية على مصر ، وعلى فرض أنه لا مجال لديها للحياء ، فأين حرية الضمير والنزاهة ولماذا لم يقل الإنكليز لمصر علانية « إن السودان لك ولمكننا نأخذه منك محق القوة وتحرمك كل فائدة منه بدلا من هذه المراوغة الظاهرة في سطور الوفاق » ؟ .

حضرات السادة : ويوم أن نشرت أيضاً اتفاقية ١٠ يولية المعدلة لهذا الوفاق الحاص عدينة سواكن قامت مصر وقعدت وشنت الحملات على انجلترا وسياستها ذات القهر والإعنات وكتبت أيضاً نفس الصحيفة « الأهرام » معقبة على التعديل فقالت :

« هو السودان يشغل مستقبله الناس وهي سياسة كرومر ونشاط كتشنر يريانيه كل يوم في هذا السودان جديداً . فسواكن التي قلنا إنها ستحول إلى مديرية قدضمت إلى الوفاق الجديد ، والحرطوم قد تم تخطيط شوارعها فسميت كلها بأجماء مشاهير الإنكليز وقد علمت أن الشركة الإنكليزية المتألفة باسم شركة « تقدم السودان » قد طلبت من أصحاب الأملاك في الحرطوم أن يبيعوها أملاكهم ، وأعرف واحداً من هؤلاء أبي أن يفعل ذلك كل الإباء . . .

هذا هو الرأى العام الصرى السودانى كله سخط ونكران كاه جحود وكفران بالاتفاقية وموقعها »

## ٣ – الأسانير الفقهة على بطلال الوفاق :

حضرات السادة: وبعد أن علمتم الآن الظروف التي أملت هذاالوفاق علينا إملاء م يتعين على أن أبسط أمامكم الأسانيد الفقهية والدولية على بطلانها والتي حملت كبار الفقهاء العالميين كالمسبو « دى فرينيه » رئيس الوزارة الفرنسية وقت ذاك أن يقوله عن هذه الاتفاقية إنها «باطلة من الوجهة الدولية بطلانا تاما »:

أولا -- أما من حيث الشكل فتعامون حضراتكم من « القانون الدولى » أن المعرف قد جرى على أن يوقع المعاهدة رئيس الدولة أو من ينتدبه عنه انتدابا رسمياً وبعد أن يتبادل الطرفان المتعاقدان أوراق تفويضهما يمكنهما أن يدخلا في المباحثات ويوقعا المعاهدة ... على أن شيئا من ذلك لم يتم باعتراف كروم، نفسه في كتابه (١):

« ثم عرضها ( أى الاتفاقية ) بعد ذلك على بطرس غالى باشا لتوقيعها فصنع بالأمر » .

فلم تكن هناك حاجة إلى أوراق تفويض لتلقى الأوام، والتعليات . . . ولم يثبت أن صدر مرسوم أو أمر ما حتى الآن بيتفويض أحد للدخول في مناحثات أو مشاورات خاصة بتلك المعاهدة .

ثانيا \_ أن مصر لم تكن وقنداك علك عقد اتفاقات سياسية أو دولية ولم يكن

<sup>(</sup>١) ذَكُر في كتابه غن ﴿ لَلْمُأَلَّةُ الْمُصْرِيَّةِ ﴾ .

خديويها حق إبرامها لأن هذه السلطة كانت مقيدة بالفرمانات السابقة الذكر والصادرة من الباب العالى للخديو إسماعيل عام ١٨٦٧ وتوفيق عام ١٨٧٩ وعباس عام ١٨٩٧ مؤكدة بطلان كل العقود أو الوثائق التي تمس الحقوق السلطانية في ممالكها كا حرمت عليهم أن يتنازلوا عن أى امتياز أعطى لهم — وإدارة السودان جزء من الامتياز — أو يتركوا أى أرض من الأراضي التي تولوا عليها ، ولقد علم كيف أن السودان صار منذ عهد إسماعيل جزءاً مندعاً في مصر بمقتضي فرمان عام ١٨٦٦ فما كان لأحد سلطة التصرف في هذا الجزء من وادى النيل سوى الباب العالى نفسه .

ثالثاً — أن هذه الاتفاقية قد جاءت مخالفة لكل المعاهدات التي تقرر فيها النزام ضمان سلامة الأقاليم التي تكون الامبراطورية العثمانية وعدم المتعرض لها ولقد اشتركت انجلترا وغيرها من الدول في توقيع هذه المعاهدات نذكر منها معاهدة « لندن » بتاريخ ١٥ يونيو عام ١٨٤٨ وكذا ملحقاتها المؤرخة ٣٠ يناير عام ١٨٤٨ ومعاهدة براين المنعقدة في يوم ١٨٤٨ يوليوعام ١٨٧٨ .

رابعا ... أن هذه الاتفاقية وما زعمه البريطانيون لأنفسهم من حق فيا بعد يعد خرقا بينا للميثاق الذي عقد بتاريخ ٢٥ يونية ١٨٨٧ والمعروف باسم « ميثاق النراهة » في ترابيا بالآستانة ، وفيه تعهدت كل من انجلترا وفرنسا وألمانيا والنمسا والمجر وروسيا وإيطاليا وهي الدول العظمي وقتئذ بأنها في كل اتفاق بشأن تسوية المسألة المصرية لا تبحث أي منها عن احتلال أي جزء من أراضي مصر ولا الحصول على امتياز خاص لحما فيها. ومن المعلوم في الفقه الدولي أنه لا يجوز سريان اتفاق ثنائي إذا تعارض مع اتفاق دولي ، ولقد تأكدت هذه القاعدة في ميثاق عصبة الأم الماضية وميثاق الأم المتحدة في مادته رقم ١٠٠٣ الني تقضى بأنه :

« إِذَا تَعَارَضَتَ الْالتَرَامَاتُ التَّى تُرْتَبِطُ بِهَا اللَّهُولُ الْأَعْضَاءُ وَفَقَا لَأَحْكَامُ هَذَ المَيثَاقُ ، مع أَى التَرَامُ دُولِي آخَر يُرْتَبِطُونَ بِهِ فَالْعَبِرَةُ بِالتَرَامَاتُهُمُ المَرْتَبَةُ عَلَى هَذَا المَيثَاقَ » .

ومن هذا ترون ـــ ياسادة ـــ أنه حتى على فرض قدرة مصر واستطاعتها عقد معاهدات فإن هذه الاتفاقية تكون باطلة بمقتضى قواعد الفقه الدولى الحديث والقديم التعارضها مع نصوص اتقاق ميثاق النزاهة العالمي .

خامسا ... أن هذه الاتفاقية تناقض المعاهدة المعقودة بين مصر وبريطانيا بتاريخ ٧ سبتمبر عام ١٨٧٧ ... والتي سبق أن ناقشناها في الاعترافات الستة الواردة في صفحة ١٣٣ ... إذفي هذه المعاهدة تعترف بريطانيا صراحة بأن السودان جزء من مصر التي تجاوزت حقوقها فيه إلى ماجاورها من سواحل البحر الأحمر وأريتريا ، ولم تكتف المعاهدة بهذا الأور بل قررت منع أى دولة أجنبية من احتلال أو اقتطاع أى جزء من أرض وادى النيل كما حملت مصر على عدم التنازل عن أية بقعة من بقاعها .

والاتفاقيه الني محن بصددها قد غيرت في الحدود واقتطعت أجزاء من أرضالهال والجنوب معا وكل هذا وغيره لايتمشى مع النص الذي قيدت به أنجلترا نفسها وقيدتها بها الدول ؟فانجلترا هي أول من يقضى ببطلان هذه المعاهدة مجكم اعترافها .

سادسا \_\_ أن هذه الاتفاقية وايدة ضغط وإكراه وإعنات من البريطانيين وماكان لمصر أن تعارضها لأن إنذار اللورد جرانفيل السابق الإشارة إليه قد قفى بعزل كل حكومة لا تقبل نصيحة بريطانيا الواجبة التنفيذ ا

سابعا – أن هذه العاهدة قد ابتدعت نظاما خارجا عن قواعد العرف الدولى. وأرادت أن تخلق لنفسها من السودان مركزا معينا لم يستطع واضعو الاتفاقية أنفسهم أن يخرجوه فى أى قالب فقهى يمكن أن يكون صحيحا ولو بعض الصحة ويعترف اللورد كرومر بذلك فى كتابه « مصر الحديثة » إذ يقول :

«كان ضروريا أن (نخترع) طريقة يمكن أن يكون السودان بوساطتها « مصريا» إلى الحد الذي يساير فيه مقتضيات العدالة والسياسة و « بريطانيا » بالقدر الذي يكفي لتجنب إدارة البلاد نظام الامتيازات الدولي الذي أملته الضرورة على مصر فشملها حتى أطراف ثوبها ومن الواضح أنه كان من المعتذر التوفيق بين هذين الغرضين المتعارضين إلا بخلق نظام خليس ملفق غير معروف من قبل في التشريع والقانون الدولي »

فهذا الاختراع والحلق للنظام الحليس غير المعروف في القانون الدولى يكفى لاعتبار المعاهدة باطلة ميتة من ساعة ولادتها ١١٠

ثامناً \_ عارضت فرنسا في أن تعقد مصر قرضا لسد نفقات الحملة إلى السودان ونجم عن تلك المعارضة إشكال بين المشرفين على توجيه حالة البلاد المالية ووصل ذلك النزاع إلى المحكمة المختلطة وجاء حكمها \_ وهى الممثلة لجميع الدول \_ مؤيداً رأى فرنسا ولكن انجلترا أقرضت مصر ما احتاجت إليه الحملة من مصروفات .

ومعنى هذا أن الدول جميعاً لم توافق على منح مصر قرضاً لتسيير الحملة المشتركة لعلمها تماماً بنوايا بريطانيا وما تعتزّمه من افتيات على حقوق مصر في السودان وأرادت بذلك عدم سير تلك الحملة ، ومن جهة أخرى أن إقراض انجلترا مصر تلك الأمواك معناه بصريح العبارة أن السودان جزء من محتلكات مصر ، وأنها هي التي تريد استرداده

بعد أن أخلته راغمة أو مختارة ... أما إذا كانت بريطانيا تزعم أن لها حق المشاركة في هذا الاسترداد أما كان أولى بها ألا تجعل هذه النفقات بمثابة قروض وكان يمكن لها في هذه الحالة أن تقيم سنادا لبعض دعواها .

أما والحالة هذه فليس لبريطانيا حق المشاركة فى استرداد السودان وأن كل ما تدعيه لنفسها من حقوق لا ظل له من الحقيقة أو الواقع ، ومن ثم فإن كل ما ترتب على هذا الزعم الباطل فهو باطل أيضاً وهذا دليل ما بعده دليل على بطلان الاتفاقية بشهادة المحكمة المختلطة الممثلة لجميع الدول ولنزاهة القضاء الذى لا يرتاب أحد فى عدالته وقسطامه.

تاسعاً — احتجاج الباب العالى على هذه الاتفاقية ووصفها بأنها تجاوز من قبل بريطانيا لكل العهود الدولية ، ولقد أثبت اللورد كرومر هذا الاحتجاج وسجله فى كتابه « مصر الحديثة » فقال :

« صحيح أن السلطان قد تذمر وهمس يبعض كلات الاحتجاج ــــ ثم مضى الـكاتب فوصف هذا الاحتجاج بأنه ـــ غير عجد » .

## ٤ - وجوب إلغاء الاتفاقية والانسحاب منها:

حضرات السادة — إن هذه الأدلة السابقة الذكر كانت قائمة وقت توقيع الاتفاقية وهى كافية لتحتم إلغائها وإيقاف العمل بها لعدم جواز سريان مفعولها رغم كل هذه الشواهد القاضية ببطلانها ؟ والآن وبعد مضى نحو من خمسين عاما فقد تغيرت الظروف والأحوال تغيرا كليا فاستنفذت الاتفاقية خلال تلك المدة الطويلة كل أغراضها إن كان لها أغراض غير فصل السودان عن مصر . ولقد زعم البريطانيون أنهم عقدوا لها أغراض غير فصل الاتفاقية لأغراض حددها اللورد كرومر في تقريره عن الحالة في مصر عام ١٩٠٠ جاء فيه ما نصه :

لا . . وكما يمكن أن يكون بعض أعضاء المجلس التشريعي غير عارفين الغرض عاما من هذه الأداة ( يعنى الاتفاقية وقد أطلق علما هذه التسمية tool أو أداة لأنها استخدمت في حرث الأرض وقلها وتسويتها ، والأرض بالطبع هنا هي السودان )

فإنى أنهز هذه الفرصة لأبين أنها \_ أى الاتفاقية \_ لم توضع بأى قصد أو رغبة في الانتقاص من حقوق مصر الشرعية .

إن الأغراض الأساسية التي توخاها محررو الاتفاقية هي :

- (١) إقامة أداة حكومية (أو إدارية) حسنة في السودان .
- (ب) تجنيب البلاد (أى السودان) التعقيدات الحاصة التي أوجدها نظام الامتيازات الدولي في مصر .

#### أولا ــ تغير الظروف :

ولامراء في أن جميع الأسباب التي انتحلتها انجلترا لفرض أوعقد هذه الاتفاقية قد أصبحت وفق نظرية « تغير الظروف » ملغاة إلغاء تاما للاسباب التالية :

- (۱) الامتيازات الأجنبية والمحاكم المختلطة التي كانوا يريدون تفاديها في الشطر الجنوبي من الوادى قد أصبحت الآن ملغاة ولا وجود لها في الشطر الشمالي من الوادى وأعنى به مصر.
- (ب) الديون التى رسفت فى قيودها مصر ونجمت عنها تلك التعقيدات الخاصة التى أشار إليها كرومر فى تقريره والتى أكرهتنا ردحا من الزمن أن نحنى الرقاب ونطأطىء الرءوس قد أمحت كلية ، بل قد غدا المدين دائنا .
- (ج) التنافس السياسي الذي كان يهدف إلى توسيع مناطق النفوذ في السودان والذي يعتبر السبب الأساسي في فرض هذه الاتفاقية للحد من توسيع إيطاليا وفرنسا وألمانيا في هذه الأصقاع قد أصبح الآن في حكم العدم لزوال دولتي الحور من ميدان المنافسة مع انجلترا، ولأن الحرب الأخيرة قد أخرجت فرنسا منهكة القوى وأخرجتها، من عداد الدول العظمي التي يتوقع أن يكون ثمة تنافس بينها.

#### ثانياً عنالفات انجلترا للإنفاقية وخرقها لها:

حضرات السادة : ورغماً عن الحيف البين لحقوق مصر في هذه الاتفاقية فإن انجلترا من جانبها لم تحاول أن تحترم هذه الحقوق ، ولم تقم لها أى اعتبار فحرقت نصوص المواد خرقا صارحا وتكرر هذا الأمر من جانبها وأخذت تعتدى على حقوق مصر يوماً بعد يوم على النحو التالى :

(۱) لم يمض على عقد الانفاقية سوى أربع سنوات حتى انفردت انجلترا \_ دون إشراك مصر \_ بتوقيع معاهدة مع الحبشة خاصة بحدود السودان عام ١٩٠١، وتخطيط الحدود أمر لا يدخل في اختصاص حكومة السودان الإدارية وإنما هو من حق صاحبة السيادة على السودان ؟ وإذا افترضنا \_ ولو أن هذا الفرض لا سند له من الصحة والصواب \_ أن السيادة قد قسمت على الدولتين صاحبتي الشأن في الحكم الثاني

أَمِا كَانَ يَتَعَيِّنَ فِي مثل هذا الشَّأْنَ مِبَاحِثَةُ الطَّرِفَيْنَ ومُوافَقَتُهُمَا عَلَى مثل هذه المُعاهدة قبل توقيعها ؟

(ب) ظل الحاكم العام لايصدر القوانين إلا بعد موافقة الحكومة المصرية عليها كما هو مقرر في الاتفاقية ، حتى إذا جاء عام ١٩١٢ أوقف هذا الإجراء وأخذ يصدر القوانين دون أن يحصل على موافقة الحكومة المصرية بل ودون إخطارها في بعض الأحوال .

ومعنى هذا أن الحاكم العام وهو الوكيل عن الطرفين قد استعمل حق وكالته عن أحدها ضد الآخر وخرق حدود الاتفاقية وتجاوز مارسم له من نطاق واختصاص.

والآن باسادة \_ إذا حاولنا أن نطع حشو جماجمنا لعصافير السهاء ونفدو بعدها مجانين ونتصور أن مصر كانت تملك حق التعاقد وأن الاتفاقية كانت مستوفاة لكل قواعد القانون الدولي ، فالأسباب التي أوجدها تغير الظروف وخرق انجلترا للاتفاقية كل ذلك يعظى مصر حق الانسحاب منها وبالتالي إلغاءها .

ولقد ناشدت حكومتنا قبل حضورى إلى الولايات المتحدة أن تعلن هذا الانسحاب الذى له سوابق دولية معروفة نذكر منها تعهد النمسا والحجر عام ١٨٧٨ بعدم التعرض للا قاليم التابعة للامبراطورية العثمانية ؟ والا كتفاء بإدارة « البوسنة والهرسك » التابعين للباب العسالى وقتداك ، ولكن مالبثت الدولتان أن أعلنتا ضم الإقليمين المذكورين لهما لتغير الظروف التي وقعت فيها المعاهدة واضطرتا إلى الانسحاب منها ؟ وأقرت الدول الأخرى هذا التصرف منهما .

## ه - أدلة الوحدة فى الإيفاقية :

حضرات السادة : يذكر الكتاب المقدس حكمته الحالمة « قد يخرج الشر خبراً كثيراً » .

وقد أبت هذه الحكمة أيضاً إلا أن تثبت صمها كذلك فى الميدان السياسى ، فعلى الرغم من بطلان تلك الاتفاقية فقد ظلت اعترافا بوحدة وادى النيل من الإنجليز أنفسهم الذين فرضوا الإتفاقية علينا فرضاً ، وأرادوا أن يجعلوا منها سلاحا يقطعون به شريان الحياة بين مصر وسودانها ، ولكنه ارتد إلى صدور القاتلين !! .

(١) أما عنوان الاتفاقية فيجله مقصورة على الشئون الإدارية دون غيرها ، فنصه

كما ترونه « وفاق بين حكومة جلالة ملكة الإنجليز وحكومة الجناب العالى خديو مصر بشأن إدارة السودان في المستقبل » أي أنه لايمس مسائل أخرى .

- (ب) وديباجة الإتفاقية تقرر أن السودان ما كان سوى جزء من قطر واحد خاضع لسيادة خديوى البلاد ، وقد خرجت بعض مناطقه عن الإدارة الفخيمة نقامت الثورة التي أخمدت ، ثم عادت ثانية الأمور إلى سيرتها الأولى كما تقول الديباجة : «حيث إن بعض أقاليم السودان قد صار افتتاحها . . . » .
- (ج) وتقرر هذه الديباجة في الفقرة الثالثة منها أن مصر هي التي تديركل شئون السودان أصلا وأن بريطانيا إنما تشترك معها فقط في تدبير الشئون الإدارية والقانونية كطلبها الذي استندت فيه إلى ما أسمته (حق الفتح) على النحو التانى: «وحيث أنه من المقتضى التصريح بمطالب حكومة جلالة الملكة المترتبة على مالها من حق الفتح وذلك بأن تشترك في وضع النظام الإداري والقانوني الآنف ذكره».
- (د) إن مطالب إنجابرا التى انترعتها فى هذه الاتفاقية قد رتبتها على ما أسمته حق الفتح ولكن الفقهاء الدوليين يقررون أن هذا الحق يترتب عليه الحصول على « السيادة والتملك » إلا إذا نص على العكس صراحة وقد نص فعلا فى الاتفاقية على أن لا بجلترا أن تشترك فقط فى الإدارة والتشريع مع مصر ... ومع هذا فإن تلك المشاركة فى ذاتها باطلة لأنها من الميزات التى كان يتمتع بها الحديوى بمقتضى الفرمانات الممنوحة له والتى قيدت فى الوقت نفسه سلطته فجعلته غير قادر على أن ينزل عن شىء من هذه الامتيازات أو يشرك أحداً فها .
- (ه) إن الإتفاقية قد سرت على مناطق مصرية ولم تكن محل فتح وجعلتها مع المناطق السودانية في إدارة واحدة فتقضى الديباجة بأنه قد تراءى من جملة وجوه أصوبية إلحاق وادى حلفا وسواكن إداريا بالأقاليم المفتوجة المجاورة لهما ، ومنطفة وادى حلفا هذه كانت مديرية مصرية بحتة لم تفتح أصلاولم يكن هناك محل أوسبب لفتحها وقد ضمت وألحقت بالسودان إداريا فقط على اعتبار أن إنجلترا كانت تشترك في إدارة مصر الفعلية (لا الشرعية) وتزعم لنفسها هذا الحق \_ ولما كان لمصرحق إدارة السودان باعتباره جزءا منها فإن إنجلترا قد عهدت مهذا الحق إليه ، مما يقطع في الدلالة على أن مصر والسودان وطن واحد ذو نظامين إداريين مختلفين .
- (و) حددت الاتفاقية المناطق التي يطلق عليها لفظ السودان في المادة بأنها: أولا الأراضي التي لم يخلها قط الجنود المصرية منذ عام ١٨٨٢.

ثانياً - الأراضى التي كانت بحت إدارة الحكومة قبل تورة السودان الأخيرة وقدت منها وقتياً . .

ومعنى هذا أن انجلترا تعترف بأن هناك أجزاء فى السودان الحالى قد ظلت مندمجة مع مصر منذ عهد محمد على واسماعيل إلى أن وقعت الأتفاقية ولم يخلها الجند المصريون وطبق عليها النظام الإدارى الجديد ؛ كما أن المناطق الأخرى التى أخليت لظروف الثورة وضغط انجلتراكان اخلاؤها أوفقدانها على حد تعبير الإتفاقية « وقتيا » مما ينطق بالدليل على أن استردادها يكون للجهة التى كانت إلى ما قبل الثورة تابعة لها .

وإذا فرض على سبيل الجدل أن إنجلترا أرادت بهذه الإتفاقية أن تكون لها السيادة أو نصف السيادة في السودان بما ادعته لنفسنها من حق الفتح فهل يعقل أن يمتد هذا الأدعاء إلى مناطق لم تحتل أصلا ولم تفتح كالمنصوص علمها في المادة الأولى من هذه الاتفاقية ؟.

(ز) وقد استثنت المادة الثانية مدينة سواكن من رفع العلم البريطاني عليها فنصت المادة الثانية على أن « يستعمل العلم البريطاني والعلم المصرى معا في البر والبحر لجميع أنحاء السودان ما عدا مدينة سواكن فلا يستعمل فيها إلا العلم المصرى » ثم استثنت أيضاً من بين مدن السودان التي لا يسرى عليها نظام المحاكم المختلطة فجاء في المادة الثامنة ما نصة « فيا عدا مدينة سواكن لا تمتد سلطة الحاكم المختلطة على أية جهة من جهات السودان ولا يعترف بها فيه بوجه من الوجوه » .

ولكن هذا الإستثناء ما لبث أن الغي بالاتفاقية التي عقدت في ١٠ يوليو عام ١٨٩٩ أما أسباب هذا الإلغاء فقد ذكرتها ديباجة هذه الاتفاقية التي نصت على أنه :

« حيث قد تقرر في المادة الثامنة من الوفاق المعقود بيننا في ١٩ يناير سنة ١٨٩٩ بشأن إدارة السودان في الستقبل أن سلطة المحاكم المختلطة لا تمتد على أي قسم من اقسامه ولا يعترف فها بوجه من الوجوه ما عدا مدينة سواكن . وحيث أنه لم تشكل محكمة مختلطة لسواكن في أي وقت من الأوقات وقد تراهي عدم مناسبة ذلك التشكيل الآن وخصوصاً لما يترتب عليه من النفقات . وحيث أن عدم وجود محكمة أهلية بسواكن لفصل ما يحدث من المنازعات بين أهلها قد ألحق بهم ضرراً جسما فيكون حينهذ من الصواب إجراء المساواة بين تلك المدينة وبين باقي السودان . وحيث أنه بناء على ماذكر قد تراءي لنا تعديل الوفاق . . . »

وما أن صدر هذا التعديل حتى رفع العلم البريطانى إلى جوار العلم المصرى فى مدينة سواكن مما ينهض دليلا على أن رفع العلم البريطانى مع المصرى ليس يقصد به سوى إعلان المشاركة الادارية والتشريعية . . . وهذا باعتراف الانجليز أنفسهم إذ لم يذكروا فى الحيثيات التى قضت بالغاء الاستثناء لسواكن وترتب عليها رفع العلم البريطانى شيئا عن أمر السيادة إنما كانت كل الدواعى والأسباب إدارية وقانونية فقط .

### (ح) ثم جاءت المادة الثالثة يا سادة فقضت بأن:

« تفوض الرياسة العليا العسكرية والمدنية في السودان إلى موظف واحد يلقب حاكم عموم السودان ويكون تعيينه بأمر عال خديوى بناء على طلب جلالة الملكة ولا يفصل عن وظيفته إلا بأمر عال خديوى يصدر بموافقة الحكومة البريطانية» .

وهذا دليل ما بعده دليل على أن السيادة في السودان هي لمصر التي تعين حاكمها وتعزله بأمر عال . . . ومعلوم أن حق التعيين والعزل لا يصدران إلا من صاحب الشأن أما مجرد الاقتراح والموافقة على التعيين أو العزل فواضح إنهما يصدران من الشريك في هذا النظام الإدارى « الخليس » ليستطيع الاطمئنان على أن الاختيار قد وقع على من عرف واشتهر بحسن الإدارة مصريا كان أو بريطانيا إذ لم تنص الإتفاقية على جنسية معينة للحاكم العام . . .

#### (ط) أيها السادة . . لقد نصت المادة السابعة في الإتفاقية على أنه :

« لا تدفع رسوم الواردات على البضائع الآتية من الأراضى المصرية حين دخولها إلى السودان ولكنه يجوز مع ذلك تحصيل الرسوم المذكورة على البضائع القادمة من غير الأراضى المصرية . . . . »

ومعنى هذا أن الأراضى المصرية والمناطق السودانية واحدة لافرق فيها فى التعامل التجارى وأن الحق الإدارى والتشريعي بمقتضى نصوص المعاهدة لا يتجاوز نطاقه حتى ولو إلى الشئون التجارية والتعامل الجركي فما بالسكم إذن بالسيادة نفسها ؟

(ى) أيها السادة . . ولقد ظلت مصر – بعد توقيع الإنفاقية – تتولى الإنفاق والمساهمة في مصروفات السودان كأية مديرية من مديرياتها . يقول اللورد كروم في تقريره عن مصر عام ١٩٠٠ الله نشر في الكتاب الأزرق عن مصر عام ١٩٠٠ مانصه: «لقد رأيت في ملاحظات المجلس التشريعي على ميزانية السنة الجارية ما قيل من أن المجلس يوافق على المصروفات المقترحة للسودان لأنه يعتبر هذا البلد جزءاً لا ينفصل عن مصر . وهذا النظر صحيح في جوهره . . »

أما انجلترا فهى لم تقدم من جانبها أية مساعدات مالية للسودان لأنها تعتبره \_ كما قال كرومر عنه \_ جزءاً من مصر التي عليها أن تتكفل بنفقاته وهذه أيضا هي الوحدة للالية التي تمسها الاتفاقية . وغير خاف على أحد أن صاحب السيادة هوالذي يتولى الانفاق على المناطق التي يسودها . .

(ك) حضرات السادة . . وبما هو جدير بالإعتبار أن الإتفاقية لم تنص على وجود جندى بريطانى واحد فى السودان ولم يرد أى ذكر فيها عن قوات بريطانية فى حين أنها قد عرفت السودان بأنه « الأراضى التى لم تخلها قط الجنود المصرية منذ سنة ١٨٨٧ . . » ومعلوم أن الجيش هو الرمز الأعلى السيادة التى تنعقد لصاحبه . . .

أَمَا وَجُودُ بِعَضَ الجِنُودُ الإُنجِلِينَ فِي السَّودَانُ وَقَتَدَاكُ فَلَمْ يَكُنَ لَهُ سَنَادُ مِنْ اتَفَاقَيَةُ أو قانون إنجا أوجدتهم في السودان نفس القوة التي أوجدتهم في مصر . . .

## ٦ - انتهاء السيادة التركية على مصر والسودالد:

### (١) إعلان الحماية:

حضرات المسادة والسيدات. . . لقد ظات الحالة في السودان قائمة لم يطرأ علما شيء يذكر منذ أن تم توقيع أو قرض اتفاقية عام ١٨٩٩ ؟ وانداءت ألسنة الحرب العالمية الأولى إثر مقتل الأرشيدوق فرانسو فردينند ولى عهد النمسا في ٢٨ يوليو سنة ١٩١٤ . ثم ما لبثت تركيا أن دخلت الحرب ضد إنجلترا وحلفائها في ٥ نوفمبر سنة ١٩١٤ فأصدرت بريطانيا قرارا بوضع مصر عمت حمايتها في ١٥١٤ يسمبر سنة ١٩١٤ وهاكم نصه:

#### « إعلان بوضع بلاد مصر تحت حماية بريطانيا العظمي »

« يعلن ناظر الخارجية لدى جلالة ملك بريطانيا العظمى أنه بالنظر إلى حالة الحرب التي سبها عمل تركيا قد وضعت بلاد مصر تحت حماية جلالته وأصبحت من الآن فصاعدا من البلاد المشمولة بالحماية المريطانية » .

« وبذلك قد زالت سيادة تركيا على مصر وستتخذ حكومة جلالته كل التدابير اللازمة للدفاع عن مصر وحماية أهلها ومصالحها » .

وقد كان المنطق الطبيعي أنه عند زوال السيادة العثمانية عن البلاد أن يعلن استقلالها وتؤول هذه السيادة إلى أهلها . . ولست أدرى ما هي العلاقة بين زوال السيادة وإعلان الحاية الذي رتب على هذا الزوال ا ! ! . . . أنها السياسة الاستعارية الانتهازية

التي تحينت فرصة الحرب لتضرب بمعولها الهدام استقلال البلاد وتقوض صرح حريتها الداخلية والحارجية وهي ما كانت تهدف لتحقيقه منذ اللحظة الأولى لاحتلالها غير المشروع لأوطاننا!!..

ولقد كان هذا الإعلان بمثابة النهاية والزوال للسيادة العثمانية على البلاد وأصبح هذا الزوال شرعيا بعد ذاك باعتراف تركيا فى معاهدة لوزان المبرمة عام ١٩٣٣ إذ نصت المادة ١٧ من هذه العاهدة على أن :

« يعتبر تنازل تركيا عن جميع حقوقها في مصر والسودان محدثا لأثره ابتداء من ه يعتبر عام ١٩١٤ » .

ولقد صرح عصمت باشا مندوب الوفد التركى فى المؤتمر وقتذاك بأن « لمصر الحق السكامل فى تقرير المصير » واعتبر هذا التصريح إيضاحا وتوكيدا بأن زوال السيادة والتنازل عنها فى مصر والسودان إنما كان لمصر — لا لبريطانيا — التي لها الحق فى تقرير المصير ،

وتمة برهان آخر على وحدة مصر وسودانها مستمدة من تصرفات الإتجليز أنفسهم ؟ فعندما أرادوا فرض الحاية فرضوها على مصر فامتدت إلى السودان تبعا لذلك وعندما أعلنوا انتهاءها ألغيت من مصر والسودان في وقت واحد . . الأمم الذي لا يحتاج إلى إيضاح في التدليل على الوحدة القائمة بين الشطرين والتي لا يستطع الإنجليز أنفسهم إغفالها . . .

## (ت) خلع الخديوى:

حضرات السادة . . وفي اليوم التالى لإعلان الحماية أصدرت الحكومة البريطانية تعلياتها بخلع الحديوى «عباس» الذي كان وقنداله مقيا في الآستانة طلبا للعلاج والاستشفاء من بعض أمراض كانت قد ألمت به ؟ وانتحلت بريطانيا للخديوى وقنداله أسبابا أنتجتها مصانعها رقم « ١٠ دوننج ستريت » والتي استندت إليها في إصدار قرار الخلع الذي نشرته الوقائع المصرية في ١٩ ديسمبر سنة ١٩١٤ على النحو التالى:

« إعلان بخلع سمو عباس حلمي باشا من منصب الحديوية »

« وارتقاء صاحب العظمة السلطان حسين كامل على عرش السلطنة المصرية »

« يعلن ناظر الخارجية لدى جلالة ملك بريطانيا أنه بالنظر لإقدام سمو عباس جلمى بإشا خديوي مصر السابق على الانضام لأعداء الملك قد رأت حكومة جلالته خلعه من منصب

الخديوية وقد عرض هذا المنصب السامى مع لقب سلطان مصر على سمو الأمير حسين كامل باشا أكبر الأمراء الموجودين من سلالة محمد على فقبله » .

صدر هذا القرار من غير ما دافع أو سبب يذكر إلا أن بريطانيا أرادت أن تثبت في إذهان المصريين أن السيادة على مصر والسودان قد انتقلت إلى يد بريطانيا ولذا قامت بهذه المظاهرة السياسية فخلعت الحديوى وعينت آخر مكانه . غير أنه ما كان ليغيب عن ذهن أحد أن هذا القرار كان وليد الحماية الباطلة فكل ما يترتب عليها يعد أيضا الطلا بطلانا كاملا ....

أما كيف استطاعت بريطانيا أن تنفذ مؤامرتها لحلع الحديوى فهو ما يذكره الحديوى نفسه فى مذكراته التي كتبها فى ١٥ أبريل عام ١٩١٦ والتي بعث بها إلى ملك بلجيكا بواسطة الكونت « ده دزيلي » وزير بلجيكا المفوض فى الآستانة وقتذاك وهـــذا نصها :

« وصلت إلى الآستانة بارحة عيد الدستور التركى وحضرت في الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى العرض العسكرى سنة ١٩١٤ حيث دعانى الصدر الأعظم إلى حفلة استقبال في المساء ، وهناك تعرفت بمستشار السفارة الإنجليزية الذي كان يقوم بأعمال السفير .

روفى اليوم النالى ذهبت لتأدية الزيارة الرسمية إلى البيت العالى ، وعند خروجى منها وقع على اعتداء ، ولم تعن سفارة إنجلترا بأمرى لدى السلطات التركية التي أجرت تحقيقاً مدنياً أرسل تقريره إلى مجلس الحرب دون أن تترتب عليه ولا على التحقيقات القضائية أية نتيجة .

وكان من أمر سفارة انجلترا أن أظهرت عدم اكتراثها التام.

وقع الاعتداء في ٢٦ يوليو وفي ٢٨ من الشهر ذاته كان إعلان الحرب من النمساعلى صربياً ، وتلته الإعلانات الأخرى المعروفة التي انتهت في ٢٣ أغسطس بإعلان المجلنرا وفرنسا الحرب على النمسا.

ولما رأيت الحوادث تتداعى بسرعة قررت العوده إلى مصر في الحال - على الرغم من سوء حالتي الصحية كي أقوم بواجباتي نحو بلادى ، فأصدرت الأوامر ليختي بالاستعداد السفر كما أخطرت بذلك جميع أعضاء الأسرة الحديوية المسطافين في ذلك الوقت بالآستانة.

عندئذ زارى مستشار السفارة البريطانية زيارته الأولى وقد جاء يخبرنى أنهم علموا نبأ سفرى إلى مصر من لندن وأنه مكلف بأن يحيطنى علما بأن البلاد ليست في حالة هدوء تام وأنه نظراً لحالة جراحى ولشدة الأزمة في مصر في ذلك الأوان يكون من الأفضل بالنسبة لي أن أبقي في الآستانة .

وعاد سير « نويس مالت » السفير من أجازته ولم يعدنى ليسأل عن صحى ، بل لم يصلى بعد عودته زاعماً أن المراسيم تقضى بأن تكون أولى الزيارات المتبادلة من قبلى أنا .

فلما أصبحت قادراً على الحروج قصدت إلى سفارة انجلترا وأديت زيارت دون أن أقابل السفير لأنه كان متغيباً عن الدار .

ومضت الأيام إلى أن جاء اليوم الرابع والمشرون من شهر سبتمبر فزار فى ترجمان شاب أعلنني أن السفير يريد مقابلتي ليبلغني أن انجلترا تنظر إلى وجودى فى الآستانة بعين الرضا .

وبوم الاثنين ٢٦ أكتوبر زارنى السفير وأكد لى فى بداية حديثه أن العلاقات بين الحكومة البريطانية والحكومة العلمانية قد وصلت إلى حالة تجعل استمرار إقامت فى الآستانة أمرا غير مرغوب فيه من جانب الوزارة الانجليزية فأفهمته أنى لا أتمسك إطلاقاً بالبقاء وأنى مستعد للعودة إلى بلادى فى الحال .

عندئذ صرح لى السفير فى وضوح بأن الحكومة البريطانية ليست على هذا الرأى وأعلننى أن حكومته ترغب فى أن ترانى مسافراً إلى إيطاليا حيث تنعهد الحكومة باستثجار دار لى فى مدينة ايطالية اختارها .

ولما كنت حراً في حركاتي وتنقلاتي إلى حيث أشاء فقد عرضت عليه أن أقصد إلى سويسرا أو أى بلد محايد آخر . فاعترص بأن المجاعة ضاربة أطنابها في سويسرا فلا أستطيع الدهاب إليها وأن الحالة الوحيدة التي تقبلها انجلترا إنما هي حالة إقامتي في إبطاليا .

وأمام رفضي نهض وانسحب ولم تكن بيني وبينه بعد ذلك علاقة وغادر السفير الآستانة في ٣ نوفمر .

وإننى أود أن ألاحظ أن السفير قبل انتهاء الحديث وحين كان يتهيأ للانسحاب سألنى هل لدى شيء أقوله له ؛ فأجبته إنى معتمد على عدم تحيزه فى نقل أنباء حركائى وأعمالى فى الآستانة إلى الحكومة البريطانية . . . « عباس حلى »

# عهد السلطان حسين كامل ( ١٩١٤ – ١٩١٧ ). أسباب الانقلاب:

حضرات السادة . . لقد عصفت بريطانيا بكل مالمصر من حقوق طوال هذا العهد إذ رأت أن ظروف الحرب خير وقت لإنفاذ ما كانت تبيته للبلاد من نوايا . . فما كاد الحديوى يرتقى عرش البلاد حتى توجه فى نفس اليوم القائم بأعمال المعتمد البريطانى وقتذاك السير « ملن شتهام » وبلغ الحديوى « السلطان » بلسان الحكومة البريطانية الأسباب التي سوغت لها — بحق أو بغير حق — أن تحدث الإنقلاب الشامل لحياة البلاد السياسية حتى ارتقت بها — ولا تقول هبطت بها — إلى مصاف المستعمرات البريطانية فردتها من كل ما لها من مقومات الدولة . .

حضرات السادة . . إن بريط نيا قد فرضت الحماية على مصر وجعلتها نتيجة حتمية لحلع الحديوى عباس الثانى؛ ولقد سبق لها من قبل أن خلعت الحديوى إسماعيل ولكنها لم تدع وقتذاك أن ماللبلاد من حقوق قد أصبح وديعة في يديها ؛ وأنه ما دامت السيادة قد زالت عن مصر فقد آلت لا إلى خديوى مصر والمصريين بل إلى بريطانيا وصاحب التاج البريطاني ١١١ . . . .

حضرات السادة .. لفد زعمت بريطانيا أنها قدمت للبلاد خدمات وأنها رسمت لها خطة الإصلاح مدى ثلاثين عاماً ١ ١ أية إصلاحات لا أدرى لقد ألغت الدستور وسرحت الجيش وحاولت فصل شمال السودان عن جنوبه وهكذا سمت لنا الشوك ورداً وجعلت لنا من العندليب غرابا ١١..

حضرات السادة . . لم تعرف السلطة البريطانية فى مصر حدودا أو حواجز فلقد عمدت إلى وزارة الخارجية فأصدرت القرار بإلغائها وناطت مهمة العلاقات الخارجية لللادنا بالمعتمد البريطاني في القاهرة ١١١ .

حضرات السادة . . لقد حطمت بريطانيا وحدة المسلمين وقطعت روابط الأواصر بينهم وبين الخليفة المسلم لأنها تعلم علم اليقين أن قيام الحلافة الإسلامية – أو الجامعة الإسلامية بلغة العصر الحاضر – سيكون بمثابة الرمح في قلب بريطانيا والبريطانيين !

هذه هى أسس السياسة التى انتهجتها بريطانيا فى بلادنا طيلة هذا العهد الذى كان طابعه الافتيات على حقوق البلاد الشرعية ونسكران وجودها . . هذا وغيره قد سجله التبليغ البريطانى الذى تسلمه السلطان الجديد يوم أن ارتقى عرش بلادنا ونصه الآتى :

« يا صاحب السمو . . كلفنى ناظر الخارجية لدى جلالة ملك بريطانيا العظمى أن أخبر سموكم بالظروف التي سببت نشوب الحرب بين جلالته وبين سلطان تركيا وبما نتج عن هذه الحروب من التغيير في مركز مصر :

١ — كان في الوزارة العثمانية حزبان أحدها معتدل لم يبرح عن باله ماكانت بريطانيا العظمى تبدل من العطف والمساعدة لكل مجهود نحو الإصلاح في تركيا ومقتنع بأن الحرب التي دخل فيها جلالته لا تمس مصالح تركيا في شيء ومرتاح لما صرح به جلالته وحلفاؤه من أن هذه الحرب لن تكون وسيلة للاضرار بتلث المصالح لا في مصر ولا في سواها؟ وأما الحزب الآخر فشر ذمة جنود أفاقين لا ضمير لهم وأرادوا إثارة حرب عدوانية بالإتفاق مع أعداء جلالته معللين أنفسهم أنهم بذلك يتلافون ما جروه على بلادهم من المصائب المالية والاقتصادية ؟ أما جلالته وحلفاؤه فمع انتهاك حرمة حقوقهم قد ظلوا إلى آخر لحظة وهم يأملون أن تتغلب النصائح الرشيدة على هذا الحزب ، لذلك المتنعوا عن مقابلة العدوان بمثله حتى أرغموا على ذلك بعد اجتياز عصابات مسلحة للحدود المصرية ومهاجمة الأسطول التركى بقيادة ضباط ألمانيين ثغورا روسية غير محصنة .

٣ – ولدى حكومة جلالة الملك أدلة وافرة على أن سمو عباس حلى باشا خديو مصر السابق قدانضم انضاما قطعيا إلى أعداء جلالته منذ أول نشوب الحرب مع ألمانيا وبذلك تكون الحقوق التى كانت لسلطان تركيا وللخديوى السابق على بلاد مصر قد سقطت عنها وآلت إلى جلالته .

٣ — ولما كان قد سبق لحكومة جلالة الملك أنها أعلنت بلسان قائد جيوش جلالته في مصر أنها أخدت على عاتفها وحدها مسئولية الدفاع عن القطر المصرى في الحرب الحاضرة فقد أصبح من الضرورى الآن وضع شكل للحكومة التي ستحكم البلاد بعد تحريرها كما ذكر من حقوق السيادة وجميع الحقوق الأخرى التي كانت تدعيها الحكومة العثمانية .

خسف فكومة جلالة الملك تعتبر وديعة تحت بدها لسكان القطر المصرى جميع الحقوق التى آلت إليها بالصفة المذكورة وكذلك جميع الحقوق التى استعملتها فى البلاد مدة سنى الإصلاح الثلاثين الماضية وقد رأت حكومة جلالته أن أفضل وسيلة لفيهم بريظانيا العظمى بالمسئولية التى عليها نحو مصر أن تعان الجاية البريطانية إعلانا صريحا وأن تكون حكومة البلاد تحت هذه الجاية بيد أمير من أمراء العائلة الحديوية طبقا لنظام ورائى يقرر فها بعد .

٥ — بناء عليه قد كلفتنا حكومة جلالة الملك أن أبلغ سموكم أنه — بالنظر اسن سموكم وخبرتكم — قد رؤى في سموكم أكثر الأمراء من سلالة «مجمد على» أهلية لتقلد منصب الحديوية مع لقب سلطان مصر وإنني مكلف بأن أؤكد السموكم صراحة عند عرضي على سموكم قبول عبء هذا المنصب أن بريطانيا العظمى أخذت على عاتقها وحدها كل المسئولية في دفع أي تعيد على الأراضي التي تحت حكم سموكم مهما كان مصدره وقد فوضتني حكومة جلالته أن أصرح بأنه بعد إعلان الحاية البريطانية يكون لجيع الرعايا المصريين أينا كانوا الحق في أن يكونوا مشمولين بحاية حكومة جلالة الملك.

وبزوال السيادة العثمانية تزول أيضا القيود التي كانت موضوعة بمقتضى الفرمانات العثمانية لعدد جيش سموكم وللحق الذي تملكونه في الانعام بالرتب والنياشين .

٣ - وأما فيا بختص بالعلاقات الخارجية فترى حكومة جلالته أن المسئولية الحديثة التي الخديم بريطانيا العظمى على عاتقها تستدعى أن تـكون الخابرات من الآن بين حكومة سموكم وبين وكلاء الدول الأجنبية بواسطة وكيل جلالته في مصر .

٧ – وقد سبق لحكومة جلالته أنها صرحت مرارا بأن المعاهدات الدولية المعروفة بالإمتيازات الأجنبية المقيدة بها حكومة سموكم لم تعد ملائمة لتقدم البلاد ولكن من رأى حكومة جلالته أن يؤجل النظر في تعديل المعاهدات إلى ما بعد انتهاء الحرب.

٨ — وفيما يختص بإدارة البلاد الداخلية على أن أذكر سموكم أن حكومة جلالته طبقا لتقاليد السياسة البريطانية قد دأبت على الجد بالاتحاد مع حكومة البلاد وبواسطتها في حماية الحرية الشخصية وترقية التعليم ونشره وإنماء مصادر ثروة البلاد الطبيعية التدرج في إشراك الحكومة في الحكم بمقدار ماتسمح به حالة الأمة في الرقى السياسي؟ في عزم حكومة جلالته المحافظة على هذه التقاليد بل أنها موقنة بأن تحديد وركز يطانيا العظمى في هذه البلاد تحديدا صريحا يؤدى إلى سرعة التقدم في سبيل الحكم يطانيا العظمى في هذه البلاد تحديدا صريحا يؤدى إلى سرعة التقدم في سبيل الحكم .

الذاتى وستحترم عقائد المصريين الدينية احتراما تاما كما تحترم الآن عقائد نفس رعايا جلالته على اختلاف مذاهبهم ؟ ولا أرى لزوما أن أؤكد لسموكم بأن تحرير حكومته لمصر من ربقة أولئك الذين اغتصبوا السلطة السياسية فى الآستانة لم يكن ناتجا عن أى عداء للخلافة فإن تاريخ مصر السابق يدل فى الواقع على أن إخلاص المسلمين المصريين للحفلافة لا علاقة له البتة بالروابط السياسية التى بين مصر والآستانة وإن تأييد الهيئات النظامية الإسلامية بمصر والسيريها فى سبيل التقدم هو بالطبع من الأمور التى تهتم بها حكومه جلالة الملك عزيد الاهتهام وستلقى من جانب سموكم عناية خاصة ولسموكم أن تعتمدوا فى إجراء ما يلزم لذلك من الإصلاحات على كل انعطاف وتأييد من جانب الحكومة الإنجليزية . وعلى أن أزيد على ما تقدم أن حكومة جلالة الملك تعول بكل اطمئنان على اخلاص المصريين ورويتهم واعتدالهم فى تسهيل المهمة الموكولة إلى قائد جيوش جلالته المكاف بحفظ الأمن فى داخل البلاد ومنع كل عون للعدو » .

#### مقاومة الانقلاب والحاية :

حضرات السادة . . . لقد رفضت الأمة أن تذعن لهذا الإنقلاب بل وقف الشعب يعلن مظاهر السخط والإحتجاج على الإنقلاب الجديد ونادوا بوجوب مقاومته فتوقفت جريدة الشعب عن الظهور حتى لاتنشر بين أبناء الأمة صورة التبليغ البريطانى وكانت وقتذاك أوسع الصحف المصرية انتشارا وخرجت مظاهرات من شتى طبقات الشعب وطوائفه تعلن جام غضبها على هذا الانقلاب وعلى من ظاهروه حتى لقد اعتدى على سلطان البلاد وقتذاك أكثر من مرة لقبوله عرش البلاد في ظل ذاك الانقلاب السياسي الحطير ١١.

#### استرداد دارفور ووحدة الوادى :

حضرات السادة . . . . ورغماً عن ذاك الإنقلاب الخطير الذي طرأ على السياسة المصرية إبان عهد السلطان حسين كامل إلا أن وحدة وادى النيل قد ظلت قائمة ؛ وأكرهت بريطانيا على توكيد الإعتراف بها ولو بطريق غير مباشر عندما ثار «على بن دينار » سلطان دارفور على الحاكم العام للسودان عام ١٩١٣ فتوجهت إليه حملة من الجيش المصرى وزحفت على الفاشر عاصمة دارفور وأوقعت بالثوار الهزيمة

فى ٢٢ مايو عام ١٩١٦ وخلع « على بن دينار » من إدارة هذه المنطقة من السودان بعد أن أكره على الفرار تحت ضغط قوات الجيش المصرى المظفر .

ولقد اعترفت بريطانيا بتلك الوحدة الحالدة بين مصر وسودانها وأن السيادة على وادى النيل منعقدة لمصر وجاء هذا الاعتراف ضمن البرقية التى أرسلها الملك جورج الحامس إلى السلطان يهنئه فيها بانتصار الجيش المصرى وجاء فيها ما نصه:

« تناولت بمزيد الارتياح الأنباء السارة عن احتلال جنود الجيش المصرى الفاشر عاصمة دارفور . . . . فأهنىء جميع صفوف الجيش على نجاح حركاتهم رغم المصاعب والمشقات التي كانت في سبيلهم » .

ولا يمارى أحد في أن تهنئة سلطان مصر على إخضاع ثورة إحدى مناطق السودان هو إقرار بوحدتها وتبعيتها لعرشه وسلطانه ...

\* \* \*

### عهد الملك فؤاد الأول (١٩١٧ - ١٩٣٦)

حضرات السادة . . . لقد تولى السلطان أحمد فؤاد عرش مصر عند ماتوفى سلفه السلطان حسين كامل الذى رفض ابنه الأكبر خلافته إذ آثر ألا يضطلع بمهام السلطنة واعتذر عن قبولها . . .

## ۱ – وحدة الوادى وتصريح ۲۸ فېراير ۱۹۲۲ :

وما كادت الحرب الأولى تضع آخر أوزارها حتى هبت الأمة تطالب بحقوقها وما لبثت ألسنة الثورة العامة أن الدلعت في سماء وادى النيل كله ؟ تلك الثورة الوطنية المعروفة باسم « تورة ١٩١٩ » ولا أظن أن الوقت سيطول لنشير إلى حوادثها ...

حضرات السادة . . انتهت فصول هذه الثورة بصدور تصريح ٢٨ فبراير عام ١٩٢٧ ألدى أعلنت فيه بريطانيا انتهاء الحماية عن مصر والإعتراف بها دولة مستقلة ذات سيادة ولدكن مع تحفظات أربعة وردت في التصريح على النحو التالى :

« نظراً لأن حكومة جلالة اللك ــ تمشيا مع أهدافها التي أعلنتها ــ ترغب دون إبطاء في أن تعترف بمصر كدولة حرة ذات سيادة .

ونظراً لأن العلاقات بين حكومة صاحب الجلالة الملك ومصر ذات مصالح حيوية بالنسبة للامبراطورية البريطانية ؟ فبمقتضى ذلك تعلن القواعد التالية :

١ \_ انتهاء الحماية البريطانية على مصر وإعلانها دولة مستقلة ذات سيادة .

٢ - حااً يتم تصديق حكومة صاحب العظمة (أى السلطان) على قانون التضمينات
 ( الذى يقضى بإقرار جميع الإجراءات التى انحذت باسم السلطة العسكرية البريطانية ) نافذ المفعول على جميع ساكنى مصر تله ى الأحكام العرفية التى أعلنت فى لا نوفم عام ١٩١٤٠.

- (١) تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية في مصر .
- (ب) الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تدخل أجنبي بالدات أو بالواسطه .
  - (ج) حماية المصالح الأجنبية في مصر وحماية الأقليات.
    - ( د ) السودان .

وحتى تبرم هذه الاتفاقات تبقى الحالة فيما يتعلق بهذه الأمور على ماهى عليه الآن».
وهذه محاولة أخرى ضمن سلسلة المحاولات التى تهدف فيها بريطانيا إلى إيهام العالم
أن مصر شيء والسودان شيء آخر ولكن هذه المحاولة ووريت في الاكفان ساعة
بشها إذ قد هبت الأمة في الثمال والجنوب مستنكرة هذا التصريح الذي جاء من جانب
واحد وهذا الجانب لا يملك إصدار مثل هذه التصريحات إذ لاسند له في إصدارها من
حق أو قانون ...

#### ٣ -- أُزَمَةُ السودان، والدستور المصرى :

حضرات السادة – وعندما أعلن استقلال مصر شكات لجنة عرفت باسم « اللجنة الثلاثينية » لكونها مؤلفة من ثلاثين عضوا برئاسة « حسين رشدى باشا » لوضع الدستور الجديد تمهيدا لانتخاب الهيئة التي تبرم الإتفاق بين مصر وانجلترا على القضية الصرية ... وما أن بدأت هذه اللجنة عملها حتى فوجئت بإندار وجهه الإنجليز لا إلى رئيس الحكومة بل إلى الملك رأسا وطالبوه فيه بحذف النص الحاص بالسودان من الدستور والإكتفاء فيه بلقب « ملك مصر » بدلا من « ملك مصر والسودان » أما تفصيل تلك المأساة فهو ما أرجو أن تسمعوا لتعجبوا :

## السودان في مشروع الدستور :

لقد حرصت اللجنة الثلاثينية على إثبات حق وادى النيل فى وحدته فنصت على ذلك فى اللادة ( ٢٩ ) من مشروع الدستور « الملك يلقب بملك مصر والسودان » .

ثم أبانت اللجنة في مشروع النستور أن السودان جزء من المملكة المصرية وأن عدم سريان الدستور على ذلك الجزء فمرده فقط إلى كون التشريع والإدارة فيه ينظمهما قانون خاص وهو مانصت عليه صراحة في المادة (١٤٥) من مشروع الدستور:

« تجرى أحكام الدستور على المملكة المصرية جميعا ما عدا السودان ؟ فمع أنه جزء منها ، يقرر نظام الحكم فيه بقانون خاص » .

## حكومة ثروت باشا ومشروع الدستور:

ولقد صرح ثروت باشا رئيس الحكومة المصرية آنذاك بأن الحكومة لن تعدل شيئا بما ورد فى نصوص مشروع الدستور وحرص على ذكر ذلك أيضاً فى كتاب استقالته إذ أصر على اعتبار مشروع الدستور صالحاً لنظام الحكم فى البلاد.

## تدخل الإنجليز وإنذارهم:

وما أن تولى نسم باشا الوزارة حتى شكل لجنة لمراجعة الدستور وأعلن أيضاً أن اللجنة لن تمس المشروع في جوهوه .

وعلى أثر ذلك وجهت الحكومة البريطانية تبليغاً في أوائل فبراير عام ١٩٣٣ إلى ملك البلاد – كما سبق أن ذكرت – واعترضت على النصين الواردين في المادتين الحديث المستور وأنذرت في حالة رفض تبليغها بسحب تصريح ٢٨ فبراير واستعادة حريتها المطلقة في العمل السياسي واتخاذها ما تشاء من تدايير في مصر والسودان لكفالة ذلك ١١١٠.. وأمهلت بريطانيا ملك البلاد مدة أربع وعشرين ساعة للرد على التبليغ.

### استقالة نسيم باشا:

وبالفعل اضطر مجلس الوزراء بعد اجتماع طويل صاخب استغرق نحواً من سبع ساعات إلى الموافقة على التبليغ واستقالت الوزارة من فورها ؛ وجاء في كتاب استعفائها من أعباء حكم البلاد ما نصه :

« نظراً إلى الأخطار الجسيمة التى تستهدف لها البلاد فى الحال من جراء هـذا الإنذار فى حالة الرفض القطعى عند حاول الميعاد؛ وما كانت تدعو إليه الحالة والظروف؛ تلافت الحسكومة الأمر ووافقت أن تكتب لجلالتكم بقبول حذف هذين النصين المراد وضعهما فى الدستور الذى لم يرفع لجلالتكم للان ريئا يرد رد الحكومة الإنجليزية ، وقد مضى ميعاد الـ ٢٤ ساعة المضروبة لوصوله . وقدمت استقالتها قبل أن تسجل فى الدستور ما وافقت جلالتكم عليه تحت تأثير الحوادث محافظة منها على العرش فى أحرج المواقف وحقوق البلاد » .

ورغماً عن كل وسائل الإكراه التي وجهها إلينا البريطانيون فإن مصر لم تلق سلاحها أو تسلم نفسها المقصلة ليفصل الرأس عن الجسد أو شمال الوادى عن جنوبه فنصت المادة ١٥٩ على أن :

تجرى أحكام هذا الدستور على المدكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقاً بمَا لمصر من الحقوق في السودان » .

وكذا أقرت المادة ١٦٠ بأن:

« يعين اللقب الذي يكون لملك مصر بعد أن يقرر المندوبون المفوضون نظام الحكم النهائي السودان » .

وظاهر من كل ذلك أن مصر ما فتئت تذكر أمم وحدثها مع سودانها غير ملقية بالاً لما قد تواجهه من ضغط وإعنات . . .

### ۳ — نمثيل السوداد، في معرصه « وجميلي » :

حضرات السادة . . لقسد وقعت إضطرابات في السودان أثارها البريطانيون عام ١٩٢٤ للسعى بالوقيعة بين أهل الشهال والجنوب لاصطناع حكومة من شأنها فسل السودان عن مصر لتحقيق أهدافهم في إيجاد المبراطورية أفريقية مترامية الأطراف . ولقد ازدادت هذه الاضطرابات وتفاقم أمرها عند ما علم أن السودان سيمثل رسميا في معرض « ويمبلي » كباقي المستعمرات البريطانية .

وأرسل سعد زغاول باشا رئيس الحكومة المصرية وقتذاك إلى الحاكم العام للسودان بسأله:

على أى قاعدة دعى السودان للاشتراك في هذا المعرض الحاص بالمستعمرات ؟ »
 وكيف قبلتم الاشتراك فيه بغير إذن من الحكومة المصرية ؟ »

وفى الآونة نفسها بعث برقية إلى وزير مصر المفوض فى لندن يحتج فيها على دعوة السودان إلى معرض خاص بالمستعمرات وعلى قبول الحاكم العام الدعوة دون إذن من الحكومة المصرية وكلفه أن يبلغ حكومة بريطانيا وقنداك « أن كلا الأمرين اعتداء على حقوق مصر وعمل غير ودى موجه للحكومة المصرية » .

وتلقى سعد زغلول باشا بعد ذلك ردا من الحاكم العام عن طريق اللورد اللنبي المندوب السامى فى القاهرة يبين فيه الأسباب التى حملته على قبول الدعوة للاشتراك فى المعرض أما الرد فقد جاء فية :

« إن الحكومة البريطانية لم يكن ليخطر لها أن تطلب أخذ رأيها إذا وجهت الحكومة المصرية دعوة لحكومة السودان لتشترك في معرض تجارى شبيه بهذا يعقد في مصر . وقد سبق أن قبلت حكومة السودان مباشرة ودون الرجوع إلى دار المندوب السامى أو الحكومة البريطانية ما عرضته الحكومة المصرية من تخصيص حجرة لمعروضات السودان في المكتب المصرى للتجارة والصناعة بالقاهرة وذلك في يوليو عام ١٩٢٠ .

« ومن جهة أخرى فان معرض ويمبلى ليس وقفا على الإمبراطورية البريطانية بل أن فيه أشياء أخرى متنوعة ذات فائدة عامة؛ مثل صورة لمسجد فارسى ونماذج لشلالات نياجرا ومعرضمن النبت؛ والسودان موصوف في الخرائط والفهارس المعروضة في القسم الحاص بأفريقيا الشرقية باسم السودان الإنجليزي المصرى ولذلك لا محل لتساؤل الزائرين للمعرض عن اشتراك السودان فيه » .

أما الحكومة المصرية ياسادة فلم تقبل هذا التفسير وكتب سعد زغلول باشا ثانية إلى اللورد اللنبي يقول :

« أما من جهة عثيل السودان بمعرض ويمبلى فقد بينث أنه بالنظر إلى الظروف التي حدث فيها لا يمكن أن يبرره الحكم الثنائي في إدارة السودان الداخلية؛ وكما أوضحت أنه ما كان يوجد لدى الحكومة المصرية أى اعتراض على أن يمثل السودان في معرض صناعى أو تجارى بحت؛ وليس هذا حال معرض ويمبلى؛ ولذلك احتصحت على عثيل السودان في هذا المعرض وفي نفس الموضع الذي وضع فيه تمثيل العجم والولايات المتحدة والتبت

فى المعرض المذكور . واست فى حاجة لأن أزيد على ماتقدم . . إنى آسف لأن الحادث وقع ونحن على أبواب المفاوضات .

نعم أن مسألة السودان كلها سيدور البحث عليها بيني وبين المستر ماكدونالد ولكن من واجبي أن احتج على كل عمل اعتبره ماسا بمقوق مصر » .

#### ٤ - السودان عقبة المفاوضات :

بدأت المفاوضات في ذاك الجو الحانق والضغط والاعنات من جانب على آخر فكان طبيعيا أن تبوء بالفشل وهو ما حدث فعلا إذ ما كاد يلتق سعد زغاول باشا بما كدونالد حتى علم كل منهما بتباين وجهات النظر منذ البداية فتوقفت المفاوضات بينهما ولم تسفر عن نتيجة إيجابية . ونشر مستر ما كدونالد في ٧ أكتوبر سنة ١٩٧٤ الكتاب الأبيض الذي قال فيه :

« أما في شأن السودان فإنني ألفت النظر إلى بعض البيانات التي فاه بها زغلول باشا باعتباره رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان الصرى في الصيف في ١٧ مايو ويؤخذ مما علمته في هذا الصدد أن زغلول باشا قال: أن وجود قيادة الجيش المصرى العامة في يد ضابط أجنى وإبقاء ضباط بريطانيين في هذا الجيش لا يتفق مع كرامة مصر المستقلة .

فإبداء مثل هذا الشعور في بيانات رسمية من رئيس الحكومة الصرية السئول لم يقتصر على وضع السردار «سير لى ستاك» باشا في مركز صعب بل وضع جميع الضباط البريطانيين الملحقين بالجيش المصرى أيضا في هذا المركز.

ولم يفتني أيضا أنه قد نقل لى أن زغاول باشا ادعى لمصر فى شهر يونيو الماضي حقوق ملكيه السودان العامة ووصف الحكومة البريطانية بأنها غاصبة .

فلما حادثت زغلول باشا فى ذلك قال لى : إن الأقوال السابقة التى قالها لم يكن مؤكدا فها صدى رأى البزلمان المصرى فقط بل رأى الأمة المصرية أيضا . . . »

ويعتبر ما جاء في هذا الكتاب الأبيص إثباتا لوجهة نظر مصر التي ما تخلت عنها لحظة وهي ضرورة الوحدة \_ لا الملكية كا يسميها الإنجليز \_ بين مصر وسودانها . . . وقد تأيدت هذه النظرة من جانب بربطانيا في خطاب أرسله المستر «ما كدونالد » إلى المندوب السامى في مصر وفي نفس اليوم الذي صدر فيه الكتاب الأبيض وجاء في ذلك الخطاب ما نصه :

لا . . ولم يفت الحكومة البزيطانية أن تعترف بأن لمصر مصالح مادية معينةً في في السودان يجب أن تكون مكفولة ومحية وهذه المصالح تتعلق على وجه الحصوص بنصيبها في مياه النيل واستيفاء مطالبها المالية من حكومة السودان . . . »

وفى هذا الخطاب ما فيه من اعتراف ولو جزئى بما لمصر من حقوق فى السودان وأن هذه الحقوق لم تعد عن كونها ضرورة لازمة لزوم الماء والهواء لـكلا الشطرين شماله وجنوبه .

## ٥ - فنل السيرلي سناك :

حضرات السادة المحترمين . . إن ساسة بريطانيا يستطيعون إذا ما وقعت حادثة أن يلبسوها من تحت جلبابها قمصا بعدد ما تلبس زوجة « نوح » فى السفينة التى ترى فى دُكى الأطفال ولعباتهم فتصير الحادثة حوادث وتغدو المشكلة مشكلات بعضها فوق بعض . . .

هذا ياسادة ماحدث تماما عند ماقتل السير لى ستاك سردار الجيش المصرى في القاهرة يوم ١٨ نوفمبر عام ١٩٢٤ . . . . فعلى الرغم من أن الحادث كان فرديا وبالرغم أيضا من اعتذار ملك مصر ورئيس حكومتها وإبداء أسفها رسميا وجدت بريطانيا في الحادث فرصة ينبغى ألا تضيع وبلغ من النهافت على انتهازها حدا يدعو إلى الضحك والسخرية. إذن ابتسموا وتعجبوا ١١ . .

« وبعد ظهر يوم السبت ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢٤ غادر اللورد اللنبي المندوب السامى البريطانى داره بالملابس الرسمية في سيارته ومعه جناب المستر « كار » في جمع عسكرى وسمى إذ كان يحيط به سمائة فارس بريطانى من حملة الرماح ، وتقدم الركب بروجى نفخ في بوقه ثلاث مرات ساعة دخول اللورد باب المسراى . وكان دولة سعد زغلول باشا رئيس مجلس الوزراء في مكتبه هادئا ساكنا ينتظر مقدم اللورد العسكرى ودخل اللورد غرفة الرئيس فلم يعبأ به سعد باشا وظل جالسا حتى حاذى مكتبه فوقف حينذاك وصاحفه ثم نظر إلى النافذة وقال لهخامته مبتسها :

- هل أعلنت الحرب ؟
- فلبث اللورد صامتا بضع لحظات لا يعرف عاذا يجب ذلك المستخف الجبار ا وأخيراً قال له بالإنجليزية: هل تعرف الإنجليزية ؟

ـــ فرد عليه سعد باشا في هدوء يقول: قليلا ا وعند ذاك تلا الانذار التالي عليه وسلمه له وحيّاه وانصرف!! أما الانذار بإسادة فنصه كالآتي:

دار المندوب السامى

القاهرة في ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٤

إلى صاحب الدولة سعد زغلول باشا :

يا صاحب الدولة : . . . بالنيابة عن حكومة جلالة ملك بريطانيا أبلغ دولتكم البلاغ التالي :

أن الحاكم العام السودان وسردار الجيش المصرى الذى كان أيضاً ضابطا ممتازاً في الجيش البريطاني قد قتل قتلا فظيعا في القاهرة . . . فيكومة حضرة صاحب الجلالة تعد همذا القتل الذي يعرض مصر كاهي محكومة الآن لازدراء الشعوب المشمدينة نتيجة طبيعية لحملة عدائية ضد حقوق بريطانيا العظمى وضد الرعايا البريطانيين في مصر والسودان وهذه الحملة القائمة على إنكار الجميل إنكاراً مقرونا بعدم الاكتراث للخدمات التي أسدتها بريطانيا العظمى لم تعمل حكومة دولتكم على تثبيطها بل أثارتها هيئات على اتصال وثيق بهذه الحكومة . ولقد نهت دولتكم حكومة حضرة صاحب الجلالة منذ أكثر من شهر إلى العواقب التي تترتب حما على العجز عن وقف هذه الحملة ولا سيا فيا يتعلق بالسودان ولكن هفه الحملة لم توقف والآن لم تستطع الحكومة المصرية أن تمنع اغتيال حاكم السودان العام وأثبتت أنها عاجزة عن حماية أرواح الأجانب أو أنها قليلة الاهتام بهذه الحماية .

فبناءً على ذلك تطلب حكومة حضرة صاحب الجلالة من الحكومة المصرية :

- (١) أن تقدم اعتذاراً كافياً وافياً عن الجناية .
- (ب) أن تتابع بأعظم نشاط وبدون مراعاة للاشخاص البحث عن الجناة وأن تنزل بالمجرمين أيا كانوا ومهما تكن سنهم أشد العقوبات .
  - (ج) أن تمنع من الآن فصاعدا وتقمع بشدة كل مظاهرة شعبية سياسية .
- (د) أن تدفع في الحال إلى حكومة حضرة صاحب الجلالة غرامة قدرها نصف مليون جنيه .

(ه) أن تصدر فى خلال أربع وعشرين ساعة الأوامر بإرجاع جميع الضباط المصريين ووحدات الجيش المصرى البحتة من السودان مع ماينشاً عند ذلك من التعليلات التي ستعين فيا بعد .

(و) أن تبلغ المصلحة المختصة أن حكومة السودان ستزيد مساحة الأطيان التي يزرع في الجزيرة من ٠٠٠ و ٣٠٠٠ فدان إلى مقدار غير محدود تبعاً لما تقتضيه الحاجة . (ز) أن تعدل غن كل معارضة لرغبات حكومة حضرة صاحب الجلالة في الشئون المبينة بعد<sup>(۱)</sup> المتعلقة عجاية المصالح الأجنبية في مصر .

وإذا لم تلب هذه المطالب فى الحال تتخذ حكومة حضرة صاحب الجلالة على الفور التدايير المناسبة لصيانة مصالحها فى مصر والسودان .

الإمضاء « اللنبي فيلد مارشال » المندوب السامي

يا حضرات السادة.

وما لبث أن رد رئيس الحكومة المصرية على هذا الإندار بمذكرة جاء فيها:

« أنه لا يمكن اعتبار الحكومة المصرية مسئولة بوجه من الوجوه عن هذه الجريمة التى ارتكبها مجرمون تمقيهم الأمة بالإجماع على أنه لإثبات ما أثارته هذه الجناية في البلاد من الأسف البليغ وإرضاء لحكومة صاحب الجلالة البريطانية تقبل الحكومة المصرية أن تقدم اعتذارها كما تقبل أن تدفع مبلغ خسمائة ألف جنيه وإني ألاحظ لفخامت أن ما اقترح من ترتيب جديد للجيش المصرى بالسودان لا يعد فقط تعديلا للحالة الحاضرة التي سبق للحكومة الانجليزية أن صرحت برعبتها في المحافظة عليها بل هو مناقض تماماً لنص المادة « ٤٦ » من الدستور المصرى التي تنص على أن الماك هو القائد الأعلى للجيش وهو الذي يولى ويعزل الضباط . . . وإني ألاحظ لفخامت أن مسألة إدخال تعديل من الآن على القدار المحدد لمساحة الأراضي التي تروى بالجزيرة في على الأقل سابقة لأوانها ويجب طبقاً للتصريحات المسكررة التي أبدتها الحكومة البريطانية أن تحل باتفاق الطرفين مع مراعاة المسالح الحيوية للزراعة المصرية . . .

### ٦ – أوامر بريطانيا المسلح: ١

حضرات السادة . . وفى اليوم التالى لتقديم رد الحكومة المصرية أرسل المندوب السامى أوامره المسلحة لذائب السردار اللواء هدليتون بتنفيذ إخلاء السودان . . . وبالفعل وجه هذا بدوره خطاباً إلى قائد الجيش المصرى بالسودان وهذا نصه :

<sup>(</sup>١) برامج تعليم الأجانب ومعاناتهم من الضرائب ،

#### إلى القاعمةام إحمد رفعت بك

كان من نتيجة قتل صاحب المعالى السردار والحاكم العام فى القاهرة أن قدم صاحب الفخامة المندوب السامى للحكومة المصرية عدة مطالب من ضمنها إخراج الأورط المصرية والضباط المصريين من السودان حالا .

وبما أن الحكومة المصرية لم توافق على مطالب صاحب الفخامة المندوب السامى في مدى الأربع والعشرين ساعة المصرح بها في التبليغ النهائي لها ، فقد أمر صاحب السعادة ناثب الحاكم العام بالقيام بإخراج الأورط المصرية والضباط المصريين من السودان ..

وبوسنى نائباً عن السردار فقد عهد إلى تنفيذ هذه الأوام، وبما أن الحكومة المصرية لم تسلم بإخلاء السودان فقد وجب على أن اتخذ جميع الاحتياطات العسكرية ومن ضمن هذه الحالة إبجاد الجنود الانكليزية ووضع القشلاقات في معزل.

تركب الجنود المصرية فى القطار بالسلاح والبيارق ولمكن بدون جبه خانه .

هدلستون
۱۹۲٤/۱۱/۲٤

#### ٧ -- قرار المجلس الحربى المصرى بالسودان : `

ولم يكد هذا للأمر المسلم يصدر حتى استثار الغضب فأوقد الحية فى نفوس رجال الجيش المصرى إذ لم يتصوروا أن الجند قطيع من البقر يجر بالارسان (١) وبالفعل عقدوا فى منتصف الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء (٢٥ نوفمبر سنة ١٩٢٤ مؤتمرا عسكريا إتخذوا فيه القرار التالى:

« إنه لمناسبة البلاغ الذي طلب فيه مندوب جلالة ملك بريطانيا من حكومتنا المصرية إخلاء السودان من الجنود المصرية وبما أن حكومتنا الموقرة رفضت هذا الطلب وترتب على رفضها أن أصدر الجنرال اللنبي أحره إلى اللواء هدلستون باشا بطردنا من هنا . ولما كان السودان قطعة من وادى النيل وأقسمنا اليمين أن ندافع عنه وأن لا نشخلى عن شبر أرض منه . قررنا نجن رئيس وأعضاء المجلس الحربي المذكور أن نثبت إلى النهاية حتى تسلم أرواحنا في أماكننا أو يدعونا مليسكنا .

<sup>(</sup>١) جمع رسن وهو الحبل الذي تقاد به الدابة -

وطبقا للا ُلظمة العسكرية قررنا أن نوحد قيادة القوات المجتمعة بخرطوم بحرى. ونعهد بقيادتها إلى حصرة صاحب العزة القائمقام أحمد بك رفعت من الطوبجية . . . . وهذا إقرار منا بذلك » .

وهنا وقفت السيدة « ماريتا » وهى زوجة أحد الضباط الكبار الذين فتلوا فى الحرب الماضية وقالت :

« حسنا فعلوا ياسيدى . إن زوجى كان يقول شرف الجندى فى أن يفنى لا أن يلقى سلاحه . . . ولكن يا ترى هل دارت الحرب بين الفريقين ؟ .

#### فأجبتها قائلا:

نعم يا سيدتى . . لقد غدت « الحرطوم » يومذاك « لكسنجةن » الثانية — حاصرها رجال الجيش البريطانى فى أبريل عام ١٧٧٥ وأرادا أن يصادروا ما لدى حماتها الأمريكيين من ذخيرة وينزعوا ما عندهم من سلاح — إن القصة يا سيدتى قد أعيدت مرة أخرى بعد قرن ونصف قرن من الزمان . . لقد رأى البريطانيون أمامهم « رجال اللحظة » وهم أبطال البلدة المسلحون مثلما رأوا أبطالنا المصريين فأمرهم القائد البريطانى وقتذاك أن « تفرقوا أبها المتمردون ١ . لم لا تتفرقون ؟ . . »

فأجاب عليه قائدكم الأمريكي كما أجاب قائدنا المصرى أن اثبتوا في أماكنكم أيهذ الرجال . . ولا تطلقوا النار إلا إذا بدأوا بإطلاقها عليكم . . فإن أرادوا حربا فلنبدأ الحرب . . » ثم كان إطلاق النار وكان بدء الثورة عندكم . . أما عندنا فقد تراجع البريطانيون ويبدو أنهم قد تلقوا الدرس على أيديكم قاسيا فلم يشاءوا أن يرددوه . . ! !

#### مُم استأنفت الحديث قائلا:

أيها السادة لقد انعقد عزم المصريين على أن يقاوموا البريطانيين على قلة مالديهم من عتاد . لقد كتب أحمد رفعت بك القائمقام المصرى الذى قاد حركة المقاومة فى السودان يبين فى مذكراته إلى أى مدى كان مبلغ إصرارهم على نزال البريطانيين . « أيريدون نزع أسلحتنا وذخيرتنا من أيدينا ليسجلوا علينا المذلة والعار . ثم يشحنوننا فى القطارات كالأغشام تحت حرس منهم بالبنادق والمدافع ونحن ثم يشحنوننا فى القطارات كالأغشام تحت حرس منهم بالبنادق والمدافع ونحن عزل من ذلك . لا – إن ذلك لا يكون ولو دكت الخرطوم سوف نريهم بأسنا بذخيرتنا القليلة . . ألا فليبارزونا ويعجلوا بالهجوم ونحن نريهم كيف تكون عاقبة

الفدر والحيانة نحن ندافع هنا عن مليكنا وأمتنا ومصرنا وسوداننا ولا نطبع لأى إنكليزي أمرا بعد الآن ولا نأمنه . . فنحنا السودان بدماثنا ورفعنا هذه الأبنية على روّوسنا وشيدنا السكك الحديدية وفقدنا أهلينا وأقاربنا ثم نترك هذه الأمانة التي أو عنا عليها دوني دفاع . لا ! الموت ولا العار . . »

هَذا ما كتبه قائد المقاومة فى السودان والواقع أن نذير الحرب كاد يطلق صفيره لولا أن الأوامر جاءت من القاهرة تناشد الجنود عدم مقابلة الاعتداء بالمثل مكتفية بتسجيل صارخ الاحتجاج ... إن وصول هذه الرسالة ألقت ألواح الثلوج الباردة على ناركانت تلظى ... أما أمر العودة فنصه الآتى :

وزارة الحربية

القاهرة في ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٢٤

مكتب الوزير

حضرات الضباط وضباط الصف والجنود بالجيش المصرى فى السودان عهدنا فيكم الشجاعة والولاء ولا يداخلنا أى شك فى أنكم مستعدون جميعا لاراقة آخر نقطة من دمائكم فى خدمة جلالة الملك وفى سبيل الوطن على أننا نأمركم بأن تكفوا عن مقاومة الاجراءات التى اتخذها نائب حاكم السودان العام لاخراجكم بالقوة من الأراضى السودانية .

فإنه ليس من وراء هذه المقاومة سوى سفك الدماء بغير جدوى . وبما أن الحكومة الصرية وقد احتجت صريحا على هذا العمل الذي نفذ بالقوة القاهرة فعودتكم لايترتب عليها أى مساس لا محقوق الوطن ولا بشرفكم العسكرى .

ياحضرات الضباط ...

إن الحكومة المصرية ان تنسى لكم قيامكم بواجبكم فى خدمة جلالة الملك فى سبيل البلاد ذلك الواجب الذى أديتموه بالصدق والإخلاص فترى الحكومة حقاً عليها أن تظهر عطفها عليكم وأن تبلغكم أنها مهتمة بأمركم لتكونوا آمنين على حاضركم ومطمئين على مستقبلكم » .

وزير الحربية والبحرية ( محمد صادق يمحي ) حضرات السادة .. لقد أثبت وزير حربيتنا حقنا فذكر أن إخلاء السودان بالقهر والقسر ليس فيه مساس بهذه الحقوق . . . وكون هذه الرسالة من ذاتها صادرة من وزير مصرى يؤكد فوق ذلك أن صام الأمن في السودان وسلامته إنما هو في يد مصر والمصريين لابريطانيا والبريطانيين . . . وإذا كان الأمن والاستقرار هو آخر ماتصبو اليه الأم والشعوب فان الوحدة التي هي رائد الشطرين كانت هي العامل الأول في كفالتهما . . .

## ٧ - فنوى قلم القضايا بوحدتنا الدفاعية :

حضرات السادة .. ماكاد الجيش المصرى يعود من السودان حتى طلب إلى وزير حربيتنا المصرى في يناير عام ١٩٧٥ أن يصدر بيانا أو يصرح أنه من المستحيل على الحكومة المصرية أن تقدم للضباط السودانيين الحائزين على عرائض في الجيش المصرى وأنهم والمزمع استخدامهم في قوة الدفاع السودانية وظائف دائمة في الجيش المصرى وأنهم أحرار في الاستقالة من وظائفهم الحالية والحدمة في قوة الدفاع السودانية » .

هذا مناطلبه نائب السردار في السودان ولو أجيب إليه لكان معنى ذلك الحكم على ضم عرى الرابطة بين شطرى الوادى . وأخيراً أحيل مطلب السردار إلى قلم قضايا الحكومة فأفتى بعدم شرعيته في مذكرة قرر فها عدم جواز إصدار مثل تلك التصريحات وحتى لو صدرت ووافقت عليها الحكومة المصرية ليس من شأنها أن نصحح مايكون في تأليف قوة الدفاع السودانية من العوامل التي تناقض اتفاقية ١٨٩٩ وتخالف المستور المصرى ثم عارضت المذكرة مبدأ قيادة القوة الدفاعية المشار إلها لأنها تعد كأنها في خدمة دولة مستقلة عن مصر أو في خدمة مستعمرة بريطانية وكلا الأمرين غير صحيح ..

وهكذا تنطق فتوى القضاء النزية باستحالة قيام وحدات دفاعية تدين بولائين مصرى وبريطانى وجاء الإفتداء قاطعا بضرورة الوحدة الدفاعية عن الوادى شماله وجنوبه . . . .

## ٨ — رفيض الفتوى ومحاولة فيصل السودال، فسراً :

حضرات السمادة .. إن بريطانيا لا تقيم وزناً أو اعتبار لما يسمى بالقواعد أو العرف الدولى .. لقد رفضت أن تأخذ بوجهة نظر مصر ممثلة في قضائها \_ والقضاء (١٣)

المستقل بعيد بالطبع عن التيارات السياسية - وراح الحاكم يعطى أوامره وتعلماته بإنشاء قوة دفاع خاصة بالسودان وقرر النشور الصادر في ١٩ يناير عام ١٩٢٥ الأمور التالية :

- (١) أن القوة الجديدة تكون تابعة وخاضعة لحاكم السودان العام.
- (ب) أن الحاكم العام يُعين ويعزل جميع الضباط وأن كل العرائض تصدر باسمه .
- (ج) أنه لما كانت الحكومة المصرية على حد ما ذكر المنشور غير قادرة على المنفى في استخدام الضباط السودانيين في الجيش المصرى فإن حاكم السودان سيقبل في خدمة قوة الدفاع السودانية من يراه منهم جديراً بذلك .
- (د) أنه بمجرد منح العرائض الجديدة لهؤلاء الضباط تتحمل حكومة السودان كل الإلتزامات الحاصة بمهاياهم وبالمعاشات والمسكافات المستحقة لهم بحسب خدمتهم في الجيش المصرى .

## ٩ – احتجاج الحسكومة المصربة واستمرار إعانتها للسوداده:

حضرات السادة : لم يسع الحكومة المصرية إلا الاحتجاج على صدور ذلك المنشور وأرسل رئيس الوزراء إلى المندوب السامى مذكرة جاء فيها :

« . . . لا يسعنى بحق إلا أن أقرر فى هـ ذا الشأن تحفظات مصر القانونية وأن أوكد فى الوقت نفسه بصفة خاصة أن الحكومة المصرية تعتبر أن الظروف العارضة التى قضت بعودة الجنود المصرية البحته وكذلك الظروف الحاصة بتأليف قوة الدفاع عن الأفالم السودائية كل هذه لا يمكن أن تؤثر فى حل مسألة السودان تلك المسألة المختفظ بها للمفاوضات المقبلة كا أنها لا يمكن أن تضعف ما بين مصر والسودان من الروابط التى لا انفصام لها » .

ولقد ظلت الحكومة في أعقاب ذاك الإحتجاج تساهم في نفقات الدفاع عن شطرها الجنوبي (أى السودان) بمبلغ ٥٠٥ر١٨٠٠٣ دولار (أى ٥٠٠٠٠٠ جنيه مصرى) إلى عام ١٩٣٨ ولقد وافق المندوب السامى على ذلك في خطابه المؤرخ ١٣ مارس عام ١٩٢٥.

ولما وقعت معاهدة وتمت عودة بعض وحدات الجش الصرى خفضت إلى وحدود رم دولار ( نصف مليون جنيه) وخفضت مرة أخرى إلى ٥٠٠ ر٢٠٧ ر١ (١) دولار (ربع مليون جنيه).

والآن ياسادة سأكتنى بهذا القدر الليلة على أن نستأنف الحديث في مساء الغد وأرجو ألا أكون قد أطلت القول . . . على أية حال لا يقع الذنب في ذلك على وحدى إنما نحن جميعاً مشتركون بالتضامن فيه لأنكم أيضاً قد أحسنتم الاستماع إليه . . . « وهنا تعالت الضحكات » . .

ووقف بعدى المستر (أوجبرن . . . ) وشكر للحاضرين جميل مشاعرهم وعطفهم على قضايا الحرية وحركات التحرير . . .

وهكذا أرفض الجمع على أن يعودوا ثانية مساء اليوم التالى ؟ وأخـــذ كل منا يشد يد صاحبه مودعا ومؤازرا . . .

## الحرية للجميع:

وبينا نحن كذلك إذ تقدم وفد من الأمريكيين « السود » الذين تجمعوا خارج فناء الجامعة التي منعت دخولهم ووزعوا علينا احتجاجا طويلا على هذا المنع ! ! . . وقال كبيرهم في معرض حديثه معنا « إن الشعب الذي لا يحرر نفسه محال أن يساهم في تحرير الآخرين » . . . .

وأخذت نسخة من هذا الاحتجاج وطويتها على مضض ووضعتها في جيبي قبل أن أقرأها ... إن آلة التنبيه قد استعجلتنا ... والسيارة الآن في طريقها إلى الفندق .

وركبت مع صديق مستر « بونت » الذى سألنى عن رأبي فى أولئك « السود » ولكنى تجاهلت سؤاله وضحكت ... واستفسر الرجل « الأبيض » عما يضحكنى ؛ فأجبته قائلا « يجب أن نضحك من بنى البشر لكى نتجنب البكاء عليهم ! ! »

<sup>(</sup>١) أوقفت هذه الإعانة السنوية عام ١٩٤٠ . . وقررت حكومة بريطانيا إعطاء السودان منحة من المال عام ١٩٤٦ وقدرها ٢ مليون جنيه • وأذيع يوم ١١/٩/٩ بيان رسمى من حكومة السودان جاء فيه أنها تلقت مبلغاً آخر من المنحة التي خصصتها الحسكومة البريطانية لسودان وقدره فصف مليون جنيه • • ومن المعلوم أيضاً أن المنح البريطانية لا تعطى إلا للمستعمرات و دول الدومنيون !! • • ٤

# تعربيرمصر ... وتعرير أمريكا!

« إن الذَّابِ لا تفتك بالذَّابِ ؟ أما أشد أعداء الإنسان فهو أَخُوه الإنسان . . . » ( . . . )

« في كل مائة من سكان الولايات المنعدة عشرة زنوج ؟ لمنهم معروفون اللجميع وأيضًا عجولوت من الجيم إلا من هدده العشرة نفسها ع

#### مشكلة البيض لا مشكلة السود!!

... وعدت إلى الفندق وأنا في حالة حيرة هي أقرب ما تعكون إلى ثورة!! . . . ثورة ولدتها قراءة الاحتجاج الذي وزعه نادى السود في شيكاغو إثر منعهم من دخول الجامعة ... يقول الإحتجاج الذي أمهره « و . تشولى » سكرتير النادى « ليست هناك مشكلة للزنوج السود بل هي في الحقيقة مشكلة القوقازيين البيض أنفسهم!! . . . وتكرار القول بأن للزنوج مسألة معقدة قد يبعث على الظن بأن هناك صعابا خلقها أولئك الزنوج لبني البشر أجمعين! وهذه بلا دراء سفسطة ومغالطة من أصحاب النفوذ والطبقات الحاكمة في المبلاد ؟ فعلوم أن آخر واحد من البرابرة قد خرج من أوروبا عام ١٤٩٢ . . .

فأولئك المسمون « بالزنوج » لم يرصدوا قرونا طويلة من حياتهم في الدعاية لإثبات دعوى رقى « السود » على « البيض » !! ...

ومشكلة الملونين في العالم عكن اختصارها في كيفية العيش بحرية وطمأنينة وسلام دون التعرض لاضطهاد أو استغلال أو إفساد من القوقازيين البيض الذين الستحلون كل هذا في سبيل تحقيق خرافة سيادة الجنس الأبيض على ماسواه من أجناس ال

وكلة « نجرو » فى حد ذاتها أسطورة لا تقل خيالا عن تلك الماه بسيادة الجنس الأبيض ؟ هذه الأكذوبة التى قامت عليها حضارة « الأنجلو ساكسون » والتى دامت قرونا وقرونا !!

والواقع أن كلة « قوقازى » أو « أبيض » لاظل لها من الحقيقة أو القيمة العلمية إذ لا يوجد أناس « بيض » سوى أولئك المصابين « بالبرص » ... وسكان أمريكا ليسوا جميعاً مرضى بهذا الداء العضال!!.

## الولايات المتحرة أو الهند القريمة!!

طالعت هذا الـكلام الذى سطره مكرتير نادى السود فى شيكاغو ؟ وبعد لحظات وجدتنى مسوقا نحو مقر هذا النادى فليس السامع كمن رأى كما يقولون ١ ١

وفى قاعة الانتظار المحلاة بصور عديدة « لإبراهام انكولن » التقيت بالسيدة السوداء « أوريز كابك » التى أخذت تحدثنى فى صراحة عن قضية « الماو نين » وأكداس المفازع والآلام التى يقاسونها !!

قالت السيدة « ولدت في أتلانتا بولاية « جورجيا » وعشت فيها طويلا لأشهد هذا الجو الحائق من الاضطهاد والتفرقة الأمر الذي حملني على الفرار إلى شيكاغو بعد أن فقدت ولدى الأكبر الذي قتله السادة المبيض لمطالبته بالحرية والأخاء والساواة 1 1 .

إن هذه الولايات الأمريكية لا تختلف كثيرا عن الهند القديمة التي ظلت تعيش في الظلام أجيالاً عديدة تؤمن بخرافة الطبقات وسيادة بعضها على البعض الآخر ... « براهمن » أو السادة ؛ و « كاشترى » أو الحاربون ؛ و « ويسن » أو التجار والعال ؛ وأخير « شودرا » أو المنبوذون الكناسون !!

وليس هناك من فارق يذكر بيننا وبين اليهود سوى أن الأمريكين جميعا إما « برهمن » أو سادة وهم البيض وإما « شودرا » أو منبوذون وهم السود ا !

على أن الهنود قد سبقوا الآن الولايات المتحدة أشواًطا بعيدة إذ ألنى دستورهم الجديد هذا النظام الطبقى البغيض فالهنود الآن سواسية أما الأمريكيون فهم لازالوا يعيشون فى حياة أشبه ما تكون بقطع الليل المظلم!!».

#### دولة الحواجر اللوثية!

وفرغت السيدة الزنجية من قولها الذي ناشدتني في نهايته أن أنقُل لمواطني شيئا عن بلاد الحرية والأحرار ١٠١ ...

وبالفعل لقد صممت أن أطالب في مصر بحرية أمريكا والأمريكيين كاكنت أطالب في أمريكا بحرية مصر والمصريين ا! ...

أيها المصريون. إن أعجب ما يشاهد في بعض الولايات الأمريكية وخاصة الجنوبية منها أن الرجل الأسود يعمل إلى جوار كثير من البيض في مصنع واحد فإذا خرجوا بعد ساعات قلائل إلى الطريق تنكر البيض لمعرفة زميلهم فلا يردوا له التحية حتى ولو بما هو أسوأ منها ١١...

وفى الفندق يجب على الزنجى أن يستعمل فقط مصعد الحدم وشحن البضائع ولا يتناول طعامه إلا فى مطاعم خاصة أو حجرات أكل معزولة . .

إن الزنجى الأمريكى لا يستطيع أن يشهد أول عرض لفيلم سينائى جديد لأنه لايمكنه دخول المسرح الذى يدخله أصدقاؤه ومواطنوه ! !

إن الزنجى الأمريكي إذا زار صديقا له في ضاحية من الضواحي فلا شك أنه يلاحظ توقف الماء والكهرباء عند اقترابه من مساكن الزنوج المعزولين ١١

إذا دخل الزنجى بيتا لرجل أبيض فعليه أن يبحث عن الباب الحلفي ليدخل منه ومنه أيضا يكون الحروج ١١٠.

إن على الزنجى أن يخلى الطريق للبيض حتى يسيروا فيه ولا يمكن أن ترى صورة. لزنجى واحد في صحيفة إلا إذاكان مجرما ١١١.

وإذا أرسل أمريكي أبيض خطابا إلى زنجي لا يمكن أن يضع كلـــة « مستر » « أو دكتور حتى ولوكان حائزا على شهادة الدكتوراه مئات المرات ١١١ .

والواقع أو العرف والقوانين كلها في الولايات الأمريكية تقضى إلى أم واحد وحقيقة واحدة هي أن الزنجي شيء والأبيض شيء آخر !! ووفق تلك القاعدة عومل أول زنجي هبط في مدينة « جامستون » عام ١٩٦٩ وكان الرق أبسط وأقطع دليل على مظاهرة التمييز بين البيض والسود !!! .

\* \* \*

### فانوں، جم وجین کرو!

وافد سمعت فى كثير من المجتمعات التى كنت أجلس فيها مع البيض أنهم يستعملون كلة « جيم كرو » ويعنون بها الرأة الأسود وكلة « جين كرو » ويعنون بها المرأة السوداء ... وسألت أحد أصدقائى السود عن السر فى هذه التسمية فقال :

« إن الاضطهاد يا سيدى كان حليفنا منذ القدم . ولقد جاء وقت على السود في تلك البلاد لا يعرفون فيه كلة المساواة حتى في دور العدالة والقضاء ١١ . كان كاا وقع حادث يا سيدى لا يجد البيض أمامهم سوى السود يقبضون عليهم ويسوقونهم إلى دور المحاكمة وقد تبرئهم في كثير من الأحابين . ولكنها براءة خير منها الإدانة والجزاء ١١١ . . كانت الصحف تنشر أسماء السود الذين يفرج عنهم في الحوادث فيتعقبهم البيض ويسألون عن محل إقامتهم ليدهموها ويقتلوا من فيها وعثلوا بهم شر تمثيل حتى لقد حمل هذا المسير كثير من الزنوج البرآء إلى الإعتراف بارتكاب جرائم لا يعرفون عنها شيئاً ... نعم إنهم فعلوا ذلك وهم محقون إنهم تفادوا الذي هو أشر بالذي هو شر ١١ وفضلوا عقوبة السجن بالقانون على البراءة التي تفضى حمّا إلى إعدامهم بأيدى البيض الدهاء ١١ عقوبة السجن بالقانون على البراءة التي تفضى حمّا إلى إعدامهم بأيدى البيض الدهاء ١١ وهدأت حملة تقسل السهد يعض الشمرة ولكن قانه في حمية كرم عرمة كرم عرمة كرم عرمة كرم عرمة كرم عرمة كرم عربي المناء ١١ وهدأت حملة تقسل السهد يعض الشمرة ولكن قانه في حمية كرم عربية كرم عربية كرم المناء ١١ وهدأت حملة تقسل السهد يعض الشمرة ولكن قانه في حرب مده كرم عربية كرم عربية كرم المناء ١١ وهدأت حملة تقسل السهد يعض الشمرة ولكن قانه في حرب مده كرم عربية كرم المناء ١٠ وهدأت حملة تقسل السهد يعض الشمرة ولكن قانه في حرب مده كرم عربية كرم المناء ١٠ والمناء ١٠ والمناء ١٠ والمناء وهدأت حملة تقسل السهد يعض الشمرة ولكن قانه في المناء ١٠ والمناء والمنا

وهدأت حملة تقتيل السود بعض الشيء ولكن قانون « جيم وجين كرو » سيظل سُئِنَّة في جبين الولايات التحدة قل إن تمحي ١١.

هذه هي السكليات الهادئة المريرة التي همس بها في أذنى هذا الصديق الأسود ؟!.
نعم إنها لمريرة حقا . . وإن المرارة لنزداد عند ما يعلم القارىء أن كلة «كرو» معناها
« غراب » . . نعم أن الزنوج في الولايات المتحدة هم الغربان السود رمز الشؤم عند
جميع الرجال البيض !!.

## تعذيب الرانوج :

ولقد روى « تشارلس ديكنز » في مؤلفه الذي أسماه « مذكرات أمريكية » (١) . أنه وجُد إعلانات في الصحف التي كانت تصدر عام ١٨٤٧ في أمريكا وبها تلك الصيغ التاريخية ليقتدى بها جميع المعلنون ! !

« لقد فرت امرأة زنجية ، وقبل ذلك بأيام قلائل هربت فأحرقتها بعامود حديدى ساخن وضعته على خدها الأيسر . من يعثر عليها يكتب إلى حرف « م »

جائزة قدرها مائة دولار لمن يدل على شخص زُنجى يدعى « بومبي » فسكه الأيسمر « مكوى بالنار »

من يجد خادمى الزنجى « جيم بلايك » المجدوع الأنف له مكافأة قدرها خمسة وعشرون دولارا! ا

<sup>(</sup>۱) أنظر كناب American Notes سفيحة • و ٢٤٥ » لمؤلفه « ت ، ديكتر » .

حدث هذا وغيره منذ مائة عام مضت واليوم تقع أحداث أشد فظاعة وأكثر إيلاما! لقد نشرت جريدة « النيويورك تيمس » في ٢٤ أكتوبر عام ١٩٤٦ ما نصه : بجوار « لكسنجتن » بولاية « مسيسيبي » ضرب خمسة من الرجال البيض «الفلاح الزنجي» «ليون ماك آتي» والبالغ من العمر ٣٥عاما بالسياط حتى فارقته الحياة . وتركوا جثته الهامدة للعطن والنتن بجوار شاطىء خليج يزوره الناس أوقات صيدهم واتهم الخسة البيض بقتل الرجل الزنجي لأنهم اعترفوا بضربه بعض ضربات خفيفة بطويل سياطهم ١١ . وعند ما قدموا إلى مجلس المحلفين أطلق سراحهم بعد أن تداولوا عشرة دقائق من الزمان ١١ .

أما الضحية « ليون ماك اتى » فقد اتهم بسرقة سرج أحد الحيول ! ! .

وبعد انتهاء المحاكمة اعترف اثنان آخران من الرجال البيض أنهم هم الذين سرقوا السرج . أما الرجل الزنجى فقد ذهب ضحية إلى جوار آلاف الضحايا من الزنوج الأبرياء.

# أصابع السود وأذرعتهم تباع عند القصابين السود!

وحدث يوما أن ذهبت إلى حى (هارلم) وهو حى الزنوج فى نيويورك لشراء بعض صور من استديو «جولياتى» ودخلت حجرة الانتظار فوجدت بين الصور المعلقة غلى جدرانها صورة لبعض الأذرع والأصابع العلقة فى خطاطيف 111.

وسألت عن ماهية هذه الأصابع والأذرع فقال لى مستر « هنرى جوليانى » أنها من أقدم الصور التى التقطها والده عام ١٩١١ بمحل أحد القصابين البيض فى « خالسنون » بولاية كارولينا ... أنها أصابع أجدادنا نحن الزنوج ١١١٠.

نعم يا سيدى كان ثمن اللحوم الأدمية أقل بكثير من ثمن الحنازير ١١١٠.

## جماعة « السكوكاسكس كلاده » أو فاتلو الزنوج!

ولقد حدثتني سيدة هندية تدعى «كشامي باتيل » وهي تقيم في الولايات المتحدة عن الاضطهاد الذي يتعرض له الزنوج فقالت:

« وكثيرا ما يتعرض الزنوج فى الولايات الجنوبية على وجه التخصيص إلى نوع من الإرهاب السرى التى تدار مؤامراته فى الظلام ، . فكثيرا ما يسمع أن أحد الزنوج قد اشتبه فى مسلكه - بحق أو بغير حق - وسرعان ما يختنى من الوجود

ويبحث الناس عنه هنا وهناك فلا يجدوه ويقال بعدها أن الضحية قد انتقلت إلى مكان غير معاوم ا ١ ١ ...

إن الدين يقتلون هؤلاء الزنوج أو يدفنونهم أحياء هم جماعة « الكوكلكس كلان » الفاشية التي تحارب الزنوج وتنادى بإخراجهم من الولايات المتحدة وحتى تتحقق هذه الأمنية فهم ماضون في خطنهم نحو إبادة السود وأفنائهم ... ومن يدرى لعل لهم عذرا « إن البيض خلقوا من عين أبيض والسود خلقوا من طينة سوداء !!».

## الحق الذاتي أو « الفليباستر » :

ثم مضت السيدة «كشامى» فى حديثها تقول « أن حق الفليباستر » أو الحق الذاتى أمره كله عجيب !! أن الشيخ أو « السناتور » الأمريكي عندما يريد أن يقتل تشريعا ما يعمد إلى استعاله حقه الذاتى . . . أو « الفليباستر » !! . .

ولما سألتها عن هذا الحق قالت : « أن مجلس الشيوخ الأمريكي دائما يحدد لكل مسألة محل بحث أو نقاش فترة معينة من الزمن فإذا مضت تلك الفترة وانتهت أجل النقاش فيها إلى دورة أخرى .

## العودة إلى أفريفيا:

ولما سألت السيدة «كشامى» عن الفكرة التى ينادى بها بعض قادة الفكر أمثال العالم الأمريكي الأسود « بلبو » عن وجوب هجرة الزنوج إلى أواسط أفريقيا وطنهم الأول فقالت « أنها فكرة جنونية غير عملية ورغم ذلك فقد دان لها كثير من السود بالولاء حتى أن مستر « ماركوس جارفي » قد عمد خلال الحرب العالمية الأولى الى تأسيس « حكومة أفريقية » من الزنوج في حي « هارلم » وهو حي الزنوج

عدينة نيوبورك واشترى مع أنصاره عدة بواخر ليبدأ حركة الهجرة الأفريقية ولكن قليلين هم الذين هاجروا !!.

## إنصاف العمال الرنوج أثناء الحرب العالمية الثانية :

ولقد اغتنتم الزنوج فرصة الحرب العالمية الثانية واحتياج الولايات المتحدة إلى الملايين من شبابهم للجندية وملايين أخرى من رجالهم ونسائهم للعمل فى المصانع وأخذوا يطالبون بمساواتهم مع البيض فى الحقوق ما داموا يؤدون نفس الواجبات.

وحدث عام ١٩٤١ عند ما بدأت بعض المسانع تعارض في إعطاء العال السود أجورا متساوية مع البيض كما كانت تفعل قبل الحرب «كان العامل الأسود يتقاضى ثلثي أو ثلاثة أرباع ما يتقاضاه العامل الأبيض الذي يتساوى معه في المرتبة » ولكن المستر فيليب راند ولف — وهو أحد زعماء الزنوج ورئيس نقابة «الحسالين » — هدد بتنظيم مظاهرة نضم جميع الحمالين في الولايات الأمريكية ليسيروا في مواكب صاخبة تتجه صوب البيت الأبيض ،

وارتجفت الولايات المتحدة من ذاك التهديد واضطر الرئيس « روزفات » إلى عقد مؤتمر من « البيض والسود » يضم زعماء العالى الصناعيين وممثلى الحكومة وأصدر بعده أوامر مشددة بعدم التمييز أو التفرقة فى المعاملة بين البيض والسود فى المصانع أو المصالح الحكومية .

ويعد هذا الأمر أخطر قرار صدر بالنسبة للزنوج في الولايات المتعدة بعد قرار تحريم الرقيق ١١١٠٠

## تحقيق صحفى مع الرنوج :

وبالرغم من أن حالة العال الزنوج أثناء الحرب قد تحسنت نوعا ما ولكن الأزمة على عادت من جديد . . إن الحرب قد انتهت والضرورة الملحة التي كانت تفرض على الحكومة احترام السود قد زالت وإذا فلتعد الأمور سيرتها الأولى . . هذا هو شعور كل أمريكي وأمريكية من الزنوج المضطهدين . . ولقد أرسلت جريدة النيويورك تيمس بعض مراسلها لإجراء تحقيق محافى مع الجنود في أثناء عودتهم من الميدان بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية المانية الما

وأبرق أحد الراسلين إلى جريدته من أوكيناه يقول « إن أحد الجنود الزنوج صرح بأن المعركة الحقيقية من أجل الحرية واله بمقراطية تبدأ عندما ننزل في ميناء سان فرانسيسكو » . . . حقا إن هؤلاء الجنود الزنوج قد عادوا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ا إ ا ا . . .

ولقد سألت فتاة زنجية من ولاية «جورجيا» عن الطريقة التي يمكن أن يعاقب بها « هتار » إذا ما قبض عليه ؛ فقالت «أطلوا وجهه بدهان أسود وأحضروه توا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ١١١ . . »

إن أمريكا بلد نصفها أحرار ونصفها أرقاء...

إن ثلاثة عشر مليونا من الزبوج يهددون اليوم برفع شكواهم إلى مجلس الأمن ... إنهم يريدون الحرية . يريدون المساواة . المساواة في كل شيء .. في المأكل والمشرب والمعبد . . إنهم لا يريدون كنيسة للسود وأخرى للبيض لأنه لا يوجد إله للسادة وإله للعبيد !! . .

وقبل أن أضع القلم في نهاية هذا الفصل أود أن أسأل نفسي لم مُسمِّى مقر حكومة الولايات المتحدة بالبيت الأبيض ولم يُسسَم بالبيت الأبيض والأسود معا !! ...

## المحاضرة الثانية

فرغت من الدفاع عن الأمريكيين أمام المصريين لأستأنف الدفاع عن المصريين أمام الأمريكيين وجمعت أوراقي ومستندات القضية وتوجهت مع المستر « بونت » والسيدة زوجته إلى قاعة الاحتفالات بجامعة شيكاغو في عام الساعة السادسة مساء فوجد ناها صاقت بجمهور كبير من الطلبة وسوظني الجامعة الإداريين .

وبعد أن حيّـانا الحاضرون تقدم مستر « أوجبرن » إلى منصة الخطابة وقال :

« لقد ألقي محاضرنا المصرى بالأمس الشطر الأول من محمّه عن وحدة مصر والسودان من الناحية الدولية ووقف بنا عند الرحلة التي تبدأ منذ تولى ملك مصر الحالى عرش بلاده ؟ وسنستمع الآن إلى الشطر الثانى من البحث .

... وهكذا بدأت حديثي عن التطورات الأخيرة التي لازمت القضية في أدق مراحلها . . .

## عهد الملك فاروق (۱۹۳۹ – ...)

حضرات السادة سأعرض عليكم الليلة مرحلة أخرى فى نطور الوحدة القانونية بين شطرى الوادى شماله وجنوبه . هذه المرحلة ياسادة أوجدتها معاهدة سنة ١٩٣٦ التى وقعت في ظروف خاصة عندما كانت الحرب الحبشية الإيطالية تهدد أمن البلاد وسلامتها والقوات الفاشمة تعتدى على الحدود الغربية لمصر والحدود الشرقية لسودانها .

## ١ — الوحدة وُمعاهدة عام ١٩٣٦ :

وسأتناول معكم الآن ياسادة تحليل الجزء الحاص بالسودان أوالوحدة في هذه المعاهدة وقد خصصت له المادة ١١ ذات الفقرات الستة .

أما الفقرة (١) فتقضى بأنه « مع الإحتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة في المستقبل لتعديل اتفاقيق ١٩ بناير و ١٠ يوليو سنة ١٨٩٩ قد اتفق الطرفان المتعاقدان على أن إدارة السودان تستمر مستمدة من الإتفاقيتين المذكورتين ، ويواصل الحاكم العام بالنيابة عن كلا الطرفين المتعاقدين مباشرة السلطات المخولة له بمقتضى هائين الإتفاقيتين والطرفان المتعاقدان متفقان على أن الغاية الأولى لإدارتهما في السودان يجب أن تكون رفاهية السودانيين ؟ وليس في نصوص هذه المادة أي مساس بمسألة السيادة على السودان » .

وقد يرى البعض أن فى ذلك النص اعترافا ضمنيا بالصلاحية القانونية لوفاق سنة ١٨٩٩ وليس ذلك كذلك فالأمر على العكس إذ أن المذكرات المتباهلة بين الطرقين المصرى والبريطانى تقضى كلها ببطلان الإتفاقيتين وأن نفس هذه الفقرة تقطع بعدم صلاحيتهما وإلا لما كان هناك مبرر للنص على الإحتفاظ بجرية اتفاقات جديدة غيرها وفى هذا النص مافيه من الإعتراف الضمنى بالشذوذ البين فى هاتين الاتفاقيتين عما جعل أمر تعديلهما وتجديدها له الأولوية والتقديم فى الذكر على ماعداه من أمور اخرى ، فهذه الفقرة فى مدلولها ونصها قد جعلت معنى الفسيخ والنسيخ لاتفاقيتى سنة ١٨٩٩ أقرب إليها من معنى الإثبات أو الإقرار.

وتنص الفقرة (٢) على أن « تبقى سلطة تعيين الموظفين فى السودان وترقيتهم مخولة للحاكم العام الذى يختار المرشحين الصالحين من بين البريطانبين والمصريين عند التعيين فى الوظائف الحِديدة التى لايتوفر لها سودانيون »

وهذه الفقرة تفصل ما أجملته الفقرة الأولى من أن النظام القائم على هاتين الإتفاقيتين إنما هو نظام إدارى وأن الحاكم العام يباشر سلطاته الإدارية نائباً عن مصر وبريطانيا.

أما الفقرة (٣) فتنص على أن « يكون جنود بريطانيون وجنود مصريون تحت تصرف الحاكم للدفاع عن السودان فضلا عن الجنود السودانيين »

وربما قيل أن هذا النص قد أقر وجود الجنود البريطانيين ولم يكن لهم سابق ذكر في اتفاقيق عام ١٨٩٩ وحقيقة الأمرأن وجودهذه القوة البريطانية لم يعد عن كونه امتدادا للاحتلال غير الشرعى لمصر و لما كان السودان جزءاً من مصر فعلى هذا يكون وجود هذه القوات البريطانية قائما على نفس الأساس الباطل الذي أوجدها في مصر ؟ فكا أن أنجلترا قد لجأت إلى نص في معاهدة سنة ١٩٣٣ تجعل منه سنداً لبقاء الجنود البريطانيين في مصر فإنها قد لجأت كذلك إلى إيجاد سند آخر لبقاء جنودها في السودان .

ويجب أن يفهم تماما أن وجود هذه القوات ليس مستمدا من اشتراك بريطانيا في الإدارة لأن الإشتراك في الدارة لا يترتب عليه وجود جنود بريطانيين في السودان .ومن نافلة القول أن نذكر بأن وجود القوات المصرية في السودان ليس مستمدا من المعاهدة أوالحق الإداري أوغير ذلك كله إنما لأن السودان جزء من مصر والجنود المصريون إنما يرابطون في أراضيهم لا في أرض أجنبيه . . وخلاصة القول في هسدا الشأن أن هذه الفقيرة هي من النصوص التي أمليت علينا إملاء وهي جزء من كل كان وليد ظروف

قاهرة واليوم تبدل الحال غير الحال أما هذه النصوص فهى تنتظر مجلس الأمن أوصوت العدالة ليصدر عليها حكمه بالإلغاء والإعدام ! !

وتنص الفقرة (٤) على أن « تكون هجرة المصريين إلى السودان خالية من كل قيد إلا فيم يتعلق بالصحة والنظام العام ».

ثم ذكرت الفقرة (٥) أيضا أنه « لا يكون هناك تمييز في السودان بين الرعايا البريطانيين والرعايا المصريين في شئون التجارة والمهاجرة أو في الملكية » .

ياسادة : لما فصل السودان عن مصر فصلا إداريا جاءت هذه النصوص وسوّعت أن يكون هناك سودان من الناحية الادارية المحضة ؟ ومن ثم ميزت الإتفاقية بين المصريين والسودانيين في الناصب الحكومية ووحدات الجيش ولكن ليسمعني هذا خلق جنسية خاصة للسودانيين دون المصريين ...

أما ما جاء خاصا بشئون التجارة والملكية وعدم التفضيل أو التمييز فيا بين رعايا مصر وبريطانيا فعلى إعتبار أنهما الدولنان المشتركتان في الإدارة فقط وأن هذه المسائل المذكورة بما يمكن إدخاله أو إقحامه في نطاق الإدارة والتشريع التي كفلتهما الإتفاقيتان المفروضتان عليها عام ١٨٩٩ ا

أما الفقرة (٦) فتقول « اتفق الطرفان المتعاقدان على الأحكام الواردة في ملحق هذه المادة فيا يتعلق بالطريقة التي تصبح بها الإتفاقات الدولية سارية في السودان » والملحق المشار إليه نصه التالي :

«ما لم وإلى أن يتفق الطرفان المتعاقدان على غير ما يأتى تطبيقا للفقرة الأولى من هذه المادة يتعين أن يكون المبدأ العام الذى يراعيانه فى المستقبل بالنسبة للانفاقات الدولية هو أنه لا تطبق على السودان إلا بعمل مشترك تقوم به حكومة المملكة المتحدة وحكومة مصر وأن مثل هذا العمل المشترك يكون لازما كذلك إذا أريد إنهاء اشتراك السودان فى اتفاق دولى منطبق عليه .

والإتفاقات التي يراد سريانها في السودان تسكون على العموم إتفاقات ذات صبغة فنية أو إنسانية ومثل هذه الإتفاقات تسكاد تشغل على الدوام حكما خاصاً بالإنضام إليها فيم بعد ، وفي مثل هذه الأحوال تتبع هذه الطريقة لجعل الإتفاق ساريا في السودان ؟ ويجرى الإنضام بوثيقة مشتركة يوقعها عن مصر وعن المملسكة المتجدة كلُّ فها يخصه

شخصان مفوضان فى ذلك تفويضاً صحيحاً . وتكون طريقة إيداع وثيقة الإنصام فى كل حالة موضع اتفاق بين الحكومتين .

وفى حالة ما إذا أريد أن يطبق على السودان اتفاق لايحتوى على نص خاص بالإنضهام تسكون طريقة تحقيق ذلك موضع تشاور واتفاق بين الحكومتين .

وإذا كان السودان بالفعل طرفاً في اتفاق وأريد إنهاء اشتراك فيه فتشترك المملكة المتحدة ومصر في إصدار الإعلان اللازم لهذا الإنهاء .

ومن المتفق عليه أن إشتراك السودان فى إتفاق ما وإنهاء ذلك الإشتراك لايكونان إلا بعمل مشترك يجرى خصيصاً بالنسبة للسودان ولايترتبان على مجرد كون المملكة المتحدة ومصر طرفين فى الإتفاق ولاعلى تقضهما لهذا الإتفاق .

وفى المؤتمرات الدولية التي تجرى فيها المفاوضات فى مثل هذه الإتفاقات يكون المندوبان المصرى والبريطانى بطبيعة الحال على اتصال دائم بالنسبة لأى إجراء قد يتفقان على أنه مرغوب فيه لصالح السودان » .

حضرات السادة — إن هذا الملحق يقصر إشراك السودان في الإنفاقات الدولية ويجعله متوقفا على العمل المشترك الذي تقوم به الحكومتان المصرية والبريطانية ، وقد يظن من إيجاء النص أن هذا العمل المشترك هو من أعمال السيادة باعتبار أن الإنفاقات الني الدولية بما يتعلق بسيادة البلاد ومصيرها . ولكن الملحق قد نص على أن الإنفاقات التي يراد إشراك السودان فيها هي ذات «صفة فنية أو إنسانية» والعمل لهذه الأغراض يعتبر من الأعمال التي هي أقرب إلى الإدارة منها إلى أعمال السيادة . ولكن انجلترا قد جاوزت هذه الحدود وأخذت تشرك السودان في مؤتمرات دولية كمؤتمر القطن الدولي المنعقد الآن في الولايات المتحدة ومؤتمر الأرصاد الجوية الذي سيعقد في أغسطس الحالي عدينة مو تتريال بكندا ؟ وهكذا خرقت بريطانيا نصوص الإنفاق مرتين في نفس هذا العام وستخرقه في الأعوام القادمة إلا إذا وجد الدرع الحديدي الذي تتبحط عليه سهام اعتداء أتهم ومن ثم تمحي هذه النزوة البريطانية الرعناء في الاستهتار بالإنفاقات الدولية وما تلتزمه نحوها من عهود ١١ .

## ٢ — اشتراك السودان في مؤتمر المستعمرات البريطانية :

أيها القارئ العزيز ... بعد العودة إلى أرض الوطن طالعتنا الصحف في ١٩ يوليو لام ١٩٤٨ يبلاغ رسمي صدر من حكومة السودان في الحرطوم هذا نصه ... « ستعقد وزارة المستعمرات البريطانية في أكتوبر القادم, بلندن المؤتمر الأفريق السنوى وسيمثل الأعضاء الذين ائتدبتهم مجالسهم التشريعية الممتلكات البريطانية في شرق وأواسط وغرب أفريقيا . وقد أرسلت رقاع الدعوة إلى حكومات المناطق المجاورة للحدود لمن يريد الحضور منها ومن بينها حكومات فرنسا وبلجيكا والبرتغال وجنوب أفريقيا والسودان .

وسيرسل من السودان لحضور المؤتمر بالنيابة عن حكومة السودان بوصفهما مراقبين المستر والاس مساعد السكرتير الادارى للحكومة المحلية وميرغني حمزة أفندى الموظف بمصلحة الأشغال وعضو ألمجلس الإستشارى لشمال السودان ورئيس لجنته الحاصة بالتعليم .

وقد اشتمل جدول أعمال المؤتمر على المسائل الإقتصادية والسياسية والطبية والإتصالات العامة وبعض موضوعات أخرى » .

وواضح من هذا البلاغ أن انجلترا قد ارتكبت عدة مخالفات للملحق المتفق علية في معاهدة سنة ١٩٣٦ والخاص بإشراك السودان في المؤتمرات الدولية .

١ = قررت حكومة السودان الإشتراك في المؤتمر دون عمل مشترك أو حتى إخطار لحكومة مصر بما تعتزمه من المساهمة في أعمال المؤتمر الإفريق الحاص بالمستعمرات وهذا خلافا لما ينص عليه الملحق من عدم حضور السودان المؤتمرات الدولية إلا بعمل مشترك من مصر وبريطانيا .

ح ذكر فى الملحق أن المؤتمرات التى يساهم فيها السودان عامة يتعين أن تكون ذات صفة فنية أو إنسانية بحتة ولكن خدول أعمال المؤتمر حوى مسائل سياسية وإقتصاديه وغيرها ، . وهى لا تمت للانسانية بأدنى الأسباب ا ا

س \_ ورد ذكر السودان فى البلاغ الرسمى بعد إتحاد جنوب أفريقيا وهذا الآخر من دول الدومنيون التى تسبح فى فلك الامبراطورية الواسعة المدار فلا ريبٍ فى أن السودان هو فى نظر الإنكليز أقل مرتبة من الدومنيون وأرقى درجة من المستعمرات.

ولقد سبق أن نظم سعد زغاول مظاهرات سياسية ضد بريطانيا عند ما قررت حكومة السودان الإشتراك في معرض «ويمبلي» النجارى وكان ذلك عام ١٩١٤ أما في عام ١٩٤٨ وبعد ربع قرن من الزمان فيتساءل الرأى العام في الشمال والجنوب عما تعتزم الحنكومة المصرية تخاذه من خطوات إزاء تلك السياسة البريطانية في السودان

فلا يظفر منها - واحسرتاه - إلا بصمت غير ذهبي يعطى الخصم سلاحا فوق ما لديه من أسلحة ولا يزيد حجتنا في حقنا إلا هوانا .

### ٣ – السودان في المفاوضات الأخيرة :

حضرات السادة . . . الآن ننتقل بم إلى المرحلة الأخيرة التى مرت بها قضية بلادنا وكيف أن وحدة مصر وسودانها كانت قد تعرضت إلى العواصف والأعاصير ، ولولا يقظة الشعب وترقبه لمكافحة كل مؤامرة من شأنها إضعاف الروابط بين شطرى الوادى لكان السودان اليوم في أحشاء وبطون الحيتان ١١.

### الكفران بطريق المفاوضات :

حضرات السادة . . . ولا حرج فى أن أعلن على ملا أن شعب وادى النيل تد آمن وآمنت معه حكومته بعد ذاك أن المفاوضات بين دولة كبيرة وصغيرة أمر لاطائل من ورائه لقد كفرنا بالمفاوضات حتى بمدلول معناها . . ألا ترون حضرات كم إذا ذهب مشتر إلى متجركى يحصل على حاجياته ويفاصله الثمن ويتخلل حديثهما ألفاظ التراخى والتشدد ألا ترون فى ذهاب الشارى إلى البائع إقرارا ضمنيا بأن الأخير هو صاحب البضاعة ورب النصرف فيها ؟ وما بالم إذا كان التماجر قد أحضر له شرذمة من المسلحين وحترفى الشغب يحيطون دكانه بسياج من الحديد والنار ؟ . . . لابد إذن أن يترك العميل نقوده دون أخذ بضاعته !!

وتلك — ياسادة — هى حالة المفاوضات بين مصروبريطانيا التى تعسكر جيوشها فى أرض وادينا من منبعه على مصبه . . . ان انجلترا شنت الغارات على روسيا لحاولتها مفاوضة إيران بيناكانت جنودها لا تزال تحتل أرض تلك البلاد ؟ وقام مستر بيفن أنذاك وحمل لواء هذه الحملة و نادى بيطلان تلك المفاوضات المسلحة لما فيها من ضغط وإكراه فقال ما نصه :

« لا يجوز أن تفاوض أو تحاول المفاوضة أو أن تبغى الحصول على إذعان أو تسليم من ( دولة ) صغيرة لصالح ( دولة ) كبيرة عن طريق احتلال أراضيها بقوة مسلحة » . وهذا هو الوضع الذي أحله البريطانيون لأنفسهم في مصر بينها حرموه على الروس في إيران ا! وفي وسط هذا الجو الخانق بدأت مراحل الفاوضات الأخيرة وتتابعت فصولها .

### ٤ - المذكرة المصربة والرد البريطانى :

حضرات السادة — وبعد أن انتهت الحرب الماضية وتمت الغلبة للحلفاء على أعدائهم قدمت الحكومة المصرية وقتذاك مذكرة بتاريخ ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٤٥ طالبت فيها بتحديد موعد قريب لكى يشخص وفد مصر إلى لندن للمفاوضة في إعادة النظر في معاهدة سنة ١٩٣٦. وقد كان يمكنها أن تطلب الدخول في مفاوضة على أساس جديد غير المعاهدة البالية التي أملتها ظروف خاصة — وأعنى معاهدة سنة ١٩٣٩ — ولكنها كانت تريد أن تثبت مرة أخرى ولاءها وصداقتها لحليفتها القديمة بريطانيا ورغبتها في توثيق ما بينهما من روابط على أساس المساواة الحرة بين البلدين .

والهد جاء في نهاية المذكرة المصرية ما نصه :

« وغنى عن البيان أن هذه المفاوضات ستتناول مسألة السودان مستوحية في ذلك مصالح السودانيين وأمانهم » .

وفى ٢٦ يناير سنة ١٩٤٦ جاء الرد البريطانى فاتراً إذ لم يشــاً أن يجيب بالنَّفى أو الإثبات على ما حوته المذكرة المصرية وجاء في هذا الرد: —

« وإن حكومة جلالة الملك في المملكة المتحدة قد أخذت علما بأن الحكومة المصرية ترغب في أن تتناول المباحثات القادمة مسألة السودان » .

وهذا في الواقع هو الجزء الذي يعنينا عند ما نتحدث عن أمر وحدة وادى النيل من الناحية الفقهية على أن الذي يقرأ تلك المذكرة والرد عليها يمكنه أن برى كيف أن بريطانيا تنظر إلى مصر نظرتها إلى دول المجموعة البريطانية. لذا فواجب عليها أن تدور في فلك الإمبراطورية العجوز وأن تقدم الروابط بين مصر وبريطانيا على أساس المشاركة « الحرة الكاملة » بين السجناء والجلادين . . . .

وسأتلو عليكم الآن النصوص الكاملة للمذكرة المصرية والرد البريطانى حتى نؤمن ونزداد يقينا أن بريطانيا في عهد الحريات الأربع وميثاق سان فرانسيسكو هي بريطانيا منذ ثلاثة قرون : . . إن بريطانيا في عهد المحافظين هي بريطانيا في عهد المعافظين هي بريطانيا في عهد المعال ؟ إنهم جميعامتفقون على وجوب استعباد أكثر من خمس سكان العالم محافظة منهم على صحة الإمبراطورية المتداعية الأركان 111.

خطب المستر تشرشل عند ما نجح الجنود البريطانيون في قمع الثورة الهندية التي اندلع لهيها في ٩ أغسطس عام ١٩٤٢ فقال :

« أنا لم أعتين رئيساً لحكومة صاحب الجلالة الملك كي أتزعم أيضاً تصفية الإمبراطورية البريطانية » .

أيها السادة . . . و بعد هذا الاستطراد يهمني الآن أن أتاو عايكم الذكرة المصرية والرد البريطاني عليها . . .

### المذكرة المصرية :

رى الحكومة المصرية وهى فى ذلك موقنة من أنها تعبر عن شعور الأمة قاطبة أن المصلحة البينة للصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا تقتضى أن تقوم الحكومتان بإعادة النظر فى الأحكام التى تنظم علاقتهما فى الوقت الحاضر على ضوء الحوادث الأخيرة والتجارب المكتسبة.

فن الحقق أن معاهدة سنة ١٩٣٦ أبرمت في وقت كانت فيه العلاقات الهولية في أشد الإضطراب وكان شبح الحرب باديا ، وقد كان لهذه الظروف أثرها البين في إخراج المعاهدة على الوجه الذي صيغت به فلم تقبلها مصر إلا تحت ضغط الضرورة وإظهارا لما تبكنته نحو حليفتها من الود الحالص والرغبة الصادقة في التعاون . فياءت المعاهدة حلقة في سلسلة من التدابير التي آخذت في ذلك الوقت ومن الاتفاقات التي قصد بها تجنب الحرب التي كانت تهدد العالم أو دفع العدوان إذا لم يمكن تجنبها . وإذا كانت مصر قد قبلت المعاهدة بكل ما انطوت عليه من قيود تحد من استقلالها فإنها كانت تعرف أنها قيود أملتها ظروف وأحداث وقنية تزول بزوال هذه الظروف والأحداث التي قضت بقبولها .

والواقع إن الحرب قد استنفدت أهم أغراض المعاهدة وفتحت الطريق للوصول إلى نظام جديد يحل محل الوسائل التي لم تقرر إلا تحت تأثير سوء الظن الذي لم يكن قد زال كل الزوال سنة ١٩٣٦ أو طبقا لضرورات حربية غيرتها الحوادث الجديدة تغييرا جوهريا .

وبما لاشك فيه أن الأحداث الدولية التي قلبت الأوضاع في العالم وما انتهت إليه

الحرب الأخيرة من إنتصار الحلفاء وإبرام المواثيق لصون السلم والأمن في العالم كل ذلك من شأنه أن يجعل الكثير من أحكام تلك المعاهدة نافلة لامبرر لها ، لاسيا أن نصوص المواثيق لم تكن في يوم من الأيام هي الكفيلة بنفاذها بل العبرة في ذلك إنما تكون بقبول الشعوب عن رضا وطيب خاطر لهذه النصوص وبالروح التي تهيمن على تطبيقها .

وليس أدل على الروح الطيبة التى تقوم بها مصر فى الوفاء بتعهداتها من المعاونة الصادقة التى قدمتها لحليفتها طوال سنى الحرب وقد قد مت مصر أثناءها الأدلة الماسسة على وفائها للحلف وعلى إخلاصها فى الصداقة ،

إن الحكومة البريطانية \_ إبان الشدائد \_ قد جنت من اتفاقها مع مصر من الفوائد أكثر بما فرضته نصوص المعاهدة ، وجاوزت إلى حدود بعيدة ما كان يأمله حقا أكثر المفاوضين البريطانيين تفاؤلا .

لذلك كان لزاما أن يعاد النظر فى معاهدة ١٩٣٦ بعد أن تغيّرت الظروف التى فرضت عليها طابعا خاصا لكى تكون متمشية مع الحالة الدولية الجديدة فإن أحكامها التى تمس استقلال مصر وكرامتها لم تعد تساير الوضع الحالى .

فوجود قوات أجنبية زمن السلم فى بلادنا حتى لو انحصرت هذه القوات فى مناطق نائية ، يجرح الكرامة الوطنية على الدوام ، ولا يستطيع الرأى العام المصرى إلا أن يفسره بأنه الدليل المحسوس على ربية نعتقد أن الحكومة البريطانية نفسها لا تجد مبرراً لها وأن من الحير للبلدين أن تقوم العلاقات بينهما على التفاهم والثقة المتبادلين .

وإن مصر لتعرف ما يستازمه واجب الدفاع عن أراضيها وتدرك التبعات الناشئة عن اشتراكها في هيئة الأم المتحدة فهي لن تحجم عن أية تضحية تتبيح لقواتها العسكرية أن تبلغ عاجلا مبلغا يجعلها قادرة على صد عدوان المعتدى حتى تصل إليها إمدادات حلفائها وإمدادات الأم المتحدة .

فلهذه الأسباب وأمام هبتة الشعب المصرى عن بكرة أبيه ورغبته الحارة فى أن يرى علاقاته ببريطانيا العظمى مستقرة على أساس من التحالف ومن الصداقة الخالصة من شوائب ريب الماضى والطليقة من أسر مبادىء قد انقضى زمانها ، تعرب الحكومة المصرية عن ثقتها بأن حليفتها ستشاركها في هذا الرأى وأن الحكومة البريطانية ستعنى

بتحدید موعد قریب لـکی بشخص وفد مصری إلی لندن للمفاوضة معها فی إعادة النظر فی معاهدة سنة ۱۹۳۹ .

وغنى عن البيان أن هذه المفاوضات ستتناول مسألة السودان مستوحية في ذلك مصالح السودانيين وأمانهم .

#### الرد البريطاني :

أتشرف بإبلاغكم إنى تسلمت المذكرة المؤرخة فى العشرين من ديسمبر سنة ١٩٤٥ المقد تعديد التي تطلب فيها الحكومة المصرية إلى حكومة جلالة الملك فى المملكة المتحدة تحديد موعد قريب للدخول فى مفاوضات الإعادة النظر فى معاهدة التحالف التى عقدت بين مصر وبريطانيا فى السادس والعشرين من أغسطس سنة ١٩٣٦.

٣ — ولقد تبينت حكومة اللك تماما الرغبة التي بدت في مصر العباحثة معها في هذا الشأن ، وإذا كانت لم تستجب رسميا حتى الآن لما أعربت عنه حليفتها فإن مرد ذلك «أولا» إلى ضغط الحوادث المتصل الناشيء من وقف الحرب و «ثانياً» إلى ضرورة بحث أحكام المعاهدة المصرية الانجليزية على ضوء ميثاق الأم المتحدة ومع الإفادة من الدروس التي تعلمناها من هذه الحرب ، وفي هذا الصدد تود حكومة جلالة الملك — ذون أن ترغب في المرحلة الحالية في أن تبحث الحجج التي تضمنتها مذكرة الحكومة المصرية أن تلاحظ إن أحد هذه الدروس هو أن الباديء الأساسية التي قامت عليها المعاهدة المصرية الانجليزية المعقودة سنة ٢٩٩٨ سليمة في جوهرها ،

٣ - وأن سياسة حكومة جلالة الملكهي أن تدعم بروح من - الصراحة والود التعاون الوثيق الذي حققة مصر ومجموعة الأم البريطانية والامبراطورية في أثناء الحرب وهو مانو هت به المذكرة المصرية وأن تقيم هذا التعاون على أساس المشاركة الحرة المكاملة بين ندين للدفاع عن مصالحهما المتبادلة ، ومع احترام استقلال مصر وسيادتها احتراما تاماً المهذا فإن حكومة جلالة الملك - على الرغم من أحكام المادة السادسة عشرة من معاهدة سنة ١٩٣٦ - تصرح بأنها على استعداد لأن تعيد النظر مع الحكومة المصرية في أحكام المعاهدة القائمة بينهما على ضوء تجاربهما المشتركة ومع المراعاة الواجبة المصرية في أحكام المعاهدة التي تهدف إلى ضمان السلم والأمن الدولي .

وسترسل إلى سفير جلالة الملك فى القاهرة قريباً تعليات لإجراء محادثات تمهيدية مع الحسكومة المصرية لهذا الغرض . وأن حكومة جلالة الملك في المملكة المتحدة قد أخذت علما بأن الحكومة المصرية ترغب في أن تتناول المباحثات القادمة مسألة السودان .

## ه - مشروع « مسرقی - بیفن » :

حضرات السادة: أما مباحثاتنا الأخيرة ومفاوضتنا مع بريطانيا فقد طالت واستطالت أكثر من أربعة عشر شهراً لم يصل الطرفان فيها إلى أكثر من مشروع اتفاق عرف بإسم مشروع «صدقى — بيفن» أو «بيفن — بيفن» كا تسميه الصحافة المصرية وهو الذى وقعه رئيس حكومتنا السابق «صدقى باشا» ووزير خارجيتنا عند ما سافرا إلى لندن للدخول مع مستر بيفن فى مباحثات قيل عنها ووصفت من الطرفين يومذاك بأنها «شخصية» لا «رسمية» وليسهذا ما تعنينا مناقشته الآن منالطرفين يومذاك بأنها «شخصية» لا «رسمية» وليسهذا ما تعنينا مناقشته الآن م

والواقع أن تلك المفاوضات قد أظهرت منذ البداية تباينا في وجهات النظر بين الفريقين وظل الجانب المصرى يتذرع بالصبر والمثابرة أما الجانب البريطانى - ياسادة -- فكان يلعب دور ساكن الغاب لا يدع فرعا إلا تمسكا فرعا آخر ولا يترك سامًا إلا قابضا على ساق أخرى ! ! .

وأخيراً تقدمت هيئة المفاوضات المصرية بمشروع اتفاق وأصر" الجانب البريطانى على مشروع « صدق ـــ بيفن » وأتسعت الهوة وتعذر على الطرفين أن يلتقيا وإن كان المشروعان قد إشتركا في نصوص أربع مواد بعد الديباجة .

ولعل من استكال البحث أن نعرض الآن كلا المشروعين ولنستمع بعدئذ إلى الحيثيات التي بني عليها الجانب المصرى رفضه المشروع البريطاني .

« مشروع هيئة الفاوضات المصرية » ( ديباجة )

لم تتغير .

« مشروع صدقی — نیفن » ( دیباجة )

بين حضرة صاحب الجلالة ملك مصر وحضرة صاحب الجلالة ملك انجلترا والمبراطور الهند الخ . . . نظراً لما يحدوها من صادق الرغبة لدعم الصداقة وعلاقات حسن النفاهم بينهما وإقامة هذه العلاقات على أساس أكثر صلاحية لتنمية هذه الصداقة . . .

وبما أنهما يرغبان في عقد معاهدة تبادل معونة بغرض دعم كل منهما والقيام بها بالتعاون والمساعدة المتبادلتين لحفظ السلم والأمن الدوليين طبقا لأحكام ميثاق الأم المتحدة ، فقد أنابا عنهما في ذلك المفوضين الآتية اسماؤهم :

(اسماعیل صدق — ابراهیم عبدالهادی) (ارنست بیفن — روناله کامبل ) (المادة الأولی)

ونتهى العمل بمعاهدة التحالف الموقع عليها فى لندن فى ٢٦ أغسطس ١٩٣٩ وكذلك الحفضر المتفق عليه وللذكرات والإتفاق الموقع عليسته فى اغسطس سنة ١٩٣٩ بشأن الاعفاءات والمعيزات المرفقة بها وذلك بمجرد ستريات المعاهدة الحالية ،

(المادة الثانية)

اتفق الطرقان الساميان المتعاقدان على أنه في حالة ما إذا أصبحت مصر

( المادة الأولى ) لم تتغير .

( المادة الثانية )

فى حالة ما إذا وقع على مصر اعتداء مسلح أو فى حالة وقوع اعتمداء مسلح عجلا لاعتداء مسلح على الدول المتاخمة . لمصر ، يتخذان بالتعاون الوثيق فيا بينهما وبعد التشاور ، العمل الذي قد يعترف بغيرورته وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لإعادة السلم .

#### (المادة الثالثة)

رغبة في كفالة التعاون والمساعدة المتبادلين بين الطرفين الساميين التعاقدين وتحكينا لتنسيق التدابير الواجب اتخاذها للدفاع المشترك عنهما ، إتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على إنشاء لجنة مشتركة للدفاع مؤلفة من السلطات العسكرية المختصة في الحكومتين يساعدها الممثلون الآخرون الذين تعينهم الحكومتان .

وهذه اللجنة هي هيئة استشارية اختصاصاتها أن تدرس — بقصد أن تقترح على الحكومتين التدابير الواجب إتخاذها — المسائل الخاصة بالدفاع المتبادل للطرفين الساميين المتعاقدين في البر والجو بما في ذلك مسائل العتاد والمستخدمين المتصلة بها ، وبصفة خاصة الفتضيات الفنية لتعاونهما والحطوات الواجب إتخاذها لتمكين القوات المسلحة للطرفين الساميين المتعاقدين من أن

ضد بريطانيا العظمى فى البلاد المتاخمة لمصر ، يتشاور الطرفان السساميان المتعاقدان فوراً لأجل اتخاذ أى عمل مشترك يريان ضرورته وذلك حتى يتخذ عجلس الأمن المتدابير اللازمة لإعادة السلم إلى نصابه ،

#### (اللدة الثالثة)

رغبة في كفالة التعاون والمساعدة المتبادلتين بين الطرفين الساميين المتعاقدين ولئى يتاح بصفة خاصة إحكام تنسيق البندابير الواجب اتخاذها للدفاع المشترك عنهما، اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على إنشاء لجنة مشتركة للدفاع مؤلفة من السلطات العسكرية المختصة في الحكومتين يساعدها الممثلون الآخرون الذين تعينهم الحكومتان.

ويكون اختصاص اللجنة أن تدرس بقصد أن تقترح على الحكومتين التداير الواجب انخاذها - المسائل الخاصة بالدفاع المتبادل للطرفين المساميين المتعاقدين في البر والبحر والجو وما يتصل بذلك من مسائل العتاد والعال وبصفة خاصة الأوضاع الفنية لتعاونهما والتدايير الواجب الخاذها لكي يتاح للقوات المسلحة الطرفين الساميين المتعاقدين أن تكون قادرة بالفعل على مقاومة الإعتداء . . . .

وتجتمع اللجنة كما دعت الضرورة إلى قيامها بهذه المهام . . . وتجتمع تكون قادرة على أن تقاوم الإعتداء أيضاً بناء على دعوة الحكومتين لنبحث بطريقة فعالة . - إذا اقتضى الحال - الآثار العسكرية

وتجتمع اللجنة للقيام بهذه المهام كلا دعت الضرورة وللجنة إذا ما دعت الحاجة أن تبحث أيضاً بناء على دعوة من الحكومتين وعلى أساس البيانات القدمة منهما الآثار العسكرية التي قد تنشأ عن الموقف الدولى ؟ وبخاصة الآثار التي قد تنشأ عن الأحداث التي تهدد أمن الشرق الأوسط وتقدم اللجنة الحكومتين في هذا الصدد التوصيات للحكومتين في هذا الصدد التوصيات الناسبة ، ويهم الحكومتين في حالة وقوع أحداث مهددة لأمن أي بلد وقوع أحداث مهددة لأمن أي بلد من البلد المجاورة لمصر أن تتشاورا من البلد المجاورة لمصر أن تتشاورا بقصد أن تتخذا بالإتفاق بينهما ، التدابير بقرف بضرورتها ،

#### (المادة الرابعة)

يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بألاً يبرما تحالفا أو يشتركا في أى حلف موجه ضد أحدها.

#### (المادة الخامسة)

ليس في أحكام هذه المعاهدة ما يمكن أن يمس بأى حال من الأحوال الحقوق والالترامات المترتبة أو التي قد تترتب لأحد الطرفين الساميين المتعاقدين أو علية بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة .

أيضاً بناء على دعوة الحكومتين لنبحث الفسكرية الخالات الآثار العسكرية للموقف الدولى وخاصة كل الحوادث التي قد تهدد الأمن في الشرق الأوسط. وتقدم للحكومتين التوصيات المناسبة في هذا الشأن.

( المادة الرابعة )

لم تتغير ..

( المادة الخامسة )

لم تتغير .

#### (المادة السادسة)

إنفق الطرفان الساميان المتعاقدان على أن أى خلاف ينشأ بينهما بصدد تطبيق أخكام المعاهدة الحالية أو تفسيرها ولا يتسنى لهما حله بمفاوضات مباشرة يسوى طبقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وذلك مع عدم الإخلال بالتصريحات التى أعلنها كل من الطرفين الساميين للتعاقدين بمقتضى الفقرة الثانية من المادة ٣٩ من نظام محكمه العدل الدولية .

#### (المادة السابعة)

يصدق على المعاهدة الحالية ويتبادل التصديق عليها في القاهرة في أقرب وقت ، ويبدأ تنفيذها من تاريخ تبادل التصديق عليها وتبقى المعاهدة الحالية سارية مدة عشرين عاما من تاريخ بدء سريانها ؟ وتظل بعد ذلك سارية إلى أن ينقضى عام على إعلان أحد الطرفين الساميين المتعاقدين بإنهائها بالطرق الدباوماسية .

# (المادة السادسة)

اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على أن أى خلاف ينشأ بينهما بصدد تطبيق أحكام العداهدة الحالية أو تفسيرها ولا يتسنى لهما حله بمفاوضات مباشرة يسوى طبقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

(المادة السابعة)

لم تتغير .

热长者

#### بروتوكول السودان

إن السياسة التي يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بأتباعها في السودان في نطاق وحدة مصر والسودان تحت تاج مصر المشترك ستكوث أهدافها الأساسية تحقيق رفاهية السودانيين وتنمية مصالحهم وإعدادهم إعدادا فعليا للحكم الذاتي وتبعا لذلك ممارسة حق

ووتوكول السودان

يتمهد الطرفان الساميان المتعاقدان بالدخول فورا في مفاوضات بقصد تحديد نظام الحكم في السودان في نطاق مصالح الأهالي السودانيين على أساس وحدة وأدى النيل تحت تاج مصر.

اختيار النظام المستقبل للسودان وإلى أن يتسنى للطرفين الساميين المتعاقدين بالإتفاق البتام المشترك بينهما ، تحقيق هذا الهدف الأخير بعد التشاور مع السودانيين تظل إتفاقية سنة ١٨٩٩ من معاهدة سنة ١٩٣٦ من معاهدة سنة ١٩٣٦ من ملحقها والفقرات. من الحضر المتفق عليه المرافق للمعاهدة المذكورة نافذة وذلك المرافق للمعاهدة الأولى من المعاهدة الحالية .

\* \* \*

برونوكول الجلاء

اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان أن يتم جلاء القوات البريطانية عن الأراضي المصرية (مصر) في أول سبتمبر سنة ١٩٤٩.

أما القاهرة والإسكندرية ومدن الدلتا سيتم الجلاء عنها في ٣١ مارس. سنة ١٩٤٧ . وأن الجلاء عن الجزء المنبق من البلاد سيطرد باستمرار خلال الفترة التي ستنتهى في التاريخ المحدد في الناريخ المحدد في المح

وأن الشروط الواردة في معاهدة ٣٩ أغسطس سنة ١٩٣٩ الخاصة بالإعفاء والامتيازات سنظل مؤقتا مطبقة على القوات البريطانية خلال فقرة جلائهم غن مصر .

بروتوكول الجلاء

 وهذا التعديل للمعاهدة أمر ضرورى نظراً لحقيقة جلاء القوات البريطانية عن الدلتا والمدينتين بعد ٣١ مارس سنة ١٩٤٧ وسيتفق عليه فها بعد بين الحكومتين اللتين ستنفاوضان قبل هذا التاريخ.

٢٥ أكتوبر سنة ١٩٤٢.

杂杂格

#### ٣ – بيان هيئة المفاوضات المصرية :

أيها السادة والسيدات .. وأخيراً ولا نقول آخر اتفق جل أعضاء هيئة المفاوضات المصريين على رفض المسروع البريطاني ورأوا مكاشفة الأمة بالحقيقة وإطلاع أبناء الوادي على ما يبيته البريطانيون لهم من قيود وأغلال . . . وفي ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٤٦ انهى الأمر بينهم على إصدار بيان يعذرون به أنفسهم وينذرون شعبهم بالأخطار الكامنة في ثنايا مشروع صدق \_ بيفن الذي لم يأت بجديد سوى استبدال السلاسل الحديدية بأخرى ذهبية أو فضية !!.

وحتى نتعرف على رأى من خبروا للفاوض البريطائى وسبروا غوره يجمل بنا أن نصغى بشىء من الإمعان والتدقيق إلى الحيثيات التى بنوا عليها حكمهم بالرفض القاطع للسكل العروض التى « صنعت فى لندن » و « ليفربول » ! ! ! .

أما حيثيات الحكم أو نص البيان القاطع المنانع الذى أصدره جل أعضاء هيئة المفاوضات فسأقرأه عليكم بغير تحريف أو تبديل -

## مفاوضاتِ أساسها الجلاء والسودان :

كان لنا الشرف أن عهد إلينا بمقتضى المرسوم الملكى الكريم الصادر فى ٧ مارس سنة ٢٩ و١ أن نساهم فى المفاوضات بين مصر وبريطانيا لعقد وإبرام معاهدة تحقق مطالب البلاد .

ولقد بدأت المفاوضات فعلا على أساس المطلبين الحيويين الذين أجمعت عليهما

الأمة وهما الجلاء ووحدة وادى النيل وارتضت هيئة المفاوضات المصرية في مقابل تحقيق هذين المطلبين كاملين أن تتفاوض في عقد معاهدة بدلا من معاهدة سنة ١٩٣٦ التي سلم الطرفان بأنها أصبحت غير صالحة للبقاء ، على أن تكون المعاهدة الجديدة معاهدة تبادل المساعدة بين البلدين وبشرط أن تكون في نصوصها وروحها مطابقة لأحكام ميثاق الأم المتحدة ومبادئة بما في ذلك الحق في عقد معاهدات إقليمية.

ولقد استمرت المحادثات والمفاوضات مدة طويلة وانتهى الأمر أخيراً إلى أن سافر دولة إسماعيل صدقى باشا ومعه معالى وزير الحارجية إلى اندن بوصفهما ممثلين للحكومة ولم يلبثا طويلاحتى رجعا بإنفاق مع الوفد البريطانى بكامل هيئته وعلى رأسه جناب وزير الحارجية — ووقع الجميع على مشروع هذا الإتفاق بالحروف الأولى من أسمائهم وقد جاء فى ديباجته أنه « إتفق على أن الوثائق المرفقة قد أعدت فقط قيد النظر فيها في بعد ، على أنه إذا قدمت رسمياً من الحكومة المصرية دون أى تغيير فإن المستريفين سيزكها لدى حكومة صاحب الجلالة الامبراطورية » .

## مقترجات نهائية وتصريحات مغرضة:

وعلى أثر عودة صاحب الدولة إسماعيل صدقى باشا من لندن يحمل مشروع الإتفاق دعيت هيئة المفاوضات المصرية إلى إجتاع عرض عليها فيه هذا المشروع فناقشت المقترحات التى تضمنها وبحثتها بحثاً مبدئياً أثيرت خلاله جملة إعتراضات من بعض الأعضاء ثم عقد إجتاع أخر استأنفت فيه الهيئة بحث المقترحات الجديدة والمذكرة الاعضاء ثم عقد إجتاع أخر استأنفت فيه الهيئة بحث المقترحات الجديدة والمذكرة وجلاء ما هو غامض من نصوص المقترحات وقد تبين من البحث والمناقشة في هذا الإجتاع أن سبعة من أعضاء الهيئة لا يرون إقرار المقترحات على صورتها المعروضة والتى قرر دولة صدقى باشا أنها نهائية ، وغير قابلة للتعديل ، كا تبين أن المذكرة المرفقة بها لم تقلل من أهمية الإعتراضات الموجهة إلى المقترحات إذ أن هذه الذكرة فضلا عن محميلها النصوص تفسيرات لا تحتملها فهى مذكرة من جانب واحد لا تلزم الطرف الآخر و بخاصة لأنها اقترنت بتصريحات من جانب الحكومة البريطانية في المطرف البريطاني وبتصرفات من الحاكم العام في السودان تناقض هذه النفسيرات البريطان وبتصرفات من الحاكم العام في السودان تناقض هذه النفسيرات وكان المفهوم أن يتخذ في هذا الاجتاع قرار نهائي لولا أن سعادة هيكل باشا طلب إعطاءه مهلة لإتمام بحث المقترحات والمذكرة المرفقة بها وقد وافقت الهيئة على التأجيل لهذا الغرض على أن تدعى إلى الاجتاع في أجل قريب .

## عدم دعوة هيئة المفاوضات للاجتماع :

وانقضت فترة أطول بما ينبغى دون أن تدعى الهيئة إلى هذا الاجتماع فرأينا أن أن نعهد إلى دولة حسين سرى باشا فى الاتصال بدولة صدقى باشا فى هذا الشأن فعلم منه أنه لاينوى دعوة الهيئة إلى الإجتماع قبل يوم الثلاثاء لذلك لم نر بدا من إصدار هذا البيان نجمل فيه الأسباب الرئيسية التى حملتنا على رفض الشروع بحالته الراهنة .

## أسباب رفض المشروع :

ا بناريخ ١٧ سبتمبر سنة ١٩٤٣ تقدم الجانب البريطانى بمشروع إتفاق نص في الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أنه ( في حالة تهديد سلامة أى دولة من الدول الحجاورة لمصراتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على أن يتشاورا معا لأجل القيام بالعمل الذى تتبين ضرورته وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لإعادة السلم إلى نصابه » .

ولكن الهيئة رفضته في مذكرتها الإجماعية التي أقرتها بجلسة ٢٣ سبتمبر سنة المواحد الهيئة رفضته في مذكرتها الإجماعية التي أقرتها بجلسة ٢٣ سبتمبر سنة المواحد الما تبين لها من أن الارتباط به قد يؤدى إلى إتخاذ مصر قاعدة لأعمال حربية وما سيتبع ذلك من إحمال عودة القوات البريطانية إلى إحملال أراضيها فضلا عن أن عبارة « تهديد السلامة » عبارة مطاطة تحتمل تأويلات متنافية ،

وبمراجعة مشروع لا بيعن ــ صدقى » يتبين أن هذا النص وإن كان قد حذف المادة الثانية إلا أنه أضيف بما يحقق كل معناه ، ويكاد يتفق مع حرفه ، إلى المادة الثالثة .

ولم يكن من المستطاع أن نقبل ما سبق أن تقرر رفضه بالإجماع ولا أن نجيز نسا يجر البلاد إلى الإشتراك في اتخاذ تدابير غير محدده قد يكون فيها تعكير صفو العلاقات الودية بين مصر ودولة أخرى أو تسليم مرافقنا أو بعضها إلى السلطات العسكرية البريطانية نما يؤدى — كما سبق القول سم إلى اتخاذ مصر قاعدة لأعمال حربية .

أما إبدال كلة « عمل » بكلمة « تدايير » فانه لا يغير من الموقف شيئاً لأن من التدابير ما قد ينتهى إلى أعمال عدائية أو ذات نتائج خطيرة .

إما عن مطلبي الأمة الأساسيين الجلاء ووحدة وادى النيل فقد وقع إجماع الهيئة — فيما يختص بالجلاء — على أن تقدير ثلاث سنوات أجلا لإتمامه تقدير مبالغ فيه ، وأن الجلاء مستطاع في أقل من هذا الأجل بكشير من الماحية المادية وخاصة إذا

لوحظ أن العمليات الحربية توقفت توقفا تاما منذ أكثر من سنة ، وكان من المفروض أن تبدأ القوات البريطانية التي جلبت بسبب الحرب في الجلاء عن المدن والأراضي المصرية عقب توقف العمليات الحربية مباشرة لاسيا وأن معاهدة سنة ١٩٣٦ نفسها لم تجز لهم إلا البقاء في منطقة محدودة وبقوات محددة العدد لا تزيد على عثمرة آلاف جندي وأربعمائة طائرة .

٣ — وقد كان البروتوكول الحاص بالسودان طبقا للنص الذى اقترحته الهيئة يتضمن تعهد الطرفين « بالدخول فورا فى مفاوضات بقصد تحديد نظام الحكم فى السودان فى نطاق مصالح الأهالى السودانيين على أساس وحدة وادى النيل تحت تاج مصر ».

وجاء النص في مشروع الاتفاق الأخير بأن « السياسة التي يتعهد الطرفان باتباعها في السودان في نطاق وحدة مصر والسودان تحت تاج مصر المشترك ستكون أهدافها الأساسية تحقيق رفاهية السودانيين وتنعية مصالحهم وإعدادهم إعدادا فعليا للحكم الذاتي وتبعا لذلك ممارسة حق إختيار النظام المستقبل للسودان وأنه إلي أن يتسنى للطرفين بالإتفاق بينهما تحقيق هذا المدف بعد التشاور مع السودانيين تظل إتفاقية سنة ١٨٩٩ سارية وكذلك المادة ١١ من معاهدة سنة ١٩٣٦ مع ملحقها والفقرات من ١٤ إلى ١٦ من الحضر التفق عليه المرافق للمعاهدة المذكورة نافذا » ومن المقارنة بين النصين يتبين :

أولا — أنه بينا يشير مشروع «بيفن — صدقى» فى الفقرة الأولى إلى السياسة التى يتعهد الطرفان باتباعها فى السودان فى نطاق وحدة مصر والسودان تحت تاج مصر فإن الفقرات التى تلتها تجرد الوحدة من كل خصائصها .

ثانيا — يحتفظ النص المشار إليه بالحالة الزاهنة في السودان دون أن يعد بإجراء أية مفاضات لتعديلها بما يتفق مع الإعتراف بوحدة البلدين تحت تاج مصر .

ثانثا — إن النص على تحويل السودان من إختيار نظام المستقبل يمهد السبيل لفصل السودان عن مضر ويلزمنا منذ الآن بقبول مبدأ الفصل وفي ذلك هدم حتى للوحدة الإسمية في ذاتها ، فإذا قورن ذلك بما هو جار فعلا في السودان الآن تبينت خطورة النتائج المترتبة على هذا النص .

ولا عبرة بما جاء فى المذكرة التفسيرية التي أعدها دولة صدقى باشا من أن كل تعديل يطرأ على نظام الحكم فى السودان إنما يكون فى نطاق الوحدة .

فإنه فضلا عن أن عبارة النص جلية في هــذا الصدد فإن تفسير دولة صدقى باشا تفسير من جانب واحد غير ملزم للطرف البريطاني ·

وغنى عن البيان أن حرصنا على تحقيق وحدة وادى النيل وحدة فعلية لا ينطوى على أية نية من نوايا التوسع أو الإستعار ، ولكنه حرص جاء محققا لما تجلى من رغبة شعب وادى النيل فى تأليف وحدة تؤكدها الروابط التاريخية والجغرافية والإقتصادية والروحية ولا تتعارض مع رغبة المصريبين والسودانيين معافى إقرار الحسكم الذاتى للسودان بل تساعد عليه .

لهذه الأسباب رفضنا المشروع بوضعه الجديد ورأينا إصدار هذا البيان الموجز توضيحا للموقف الذي آثرناه قياما بواجبنا وتأدية للأمانة الموكولة إلينا .

شریف صبری – علی ماهر – عبد الفتاح یحی – حسین سری علی الشمسی – أحمد لطنی السید – مكرم عبید

#### ٧ - حل هيئة المفاوصات المصرية:

حضرات السادة والسيدات سلقد قابلنا ضغط الأنجليز بالثبات ودفعنا منطقهم بدفاع الحجج وواجهنا إعناتهم بالمثابرة حتى لم يبق فى قوس الصبر منزع . . . وبعد كل هذه المراحل المضنية التى مرت بها المفاوضات آثر رئيس حكومتنا أن يواصل السير فى الطريق مفضلا الوسائل السليمة على سواها . وأراد أن يقدم أخر عربون لرغبته الأكيدة فى فض النزاع بين مصر وحليفتها فأستصدر مرسوما بحل هيئة المفاوضات المصرية نظرا لمعارضاتها الشديدة للاستمرار فى المباحثات .

#### أما المرسوم فنصه التالى :

بعد الإطلاع على المرسوم الصادر في ٧ مارس سنة ١٩٣٦ بتأليف الوفد الرسمى الذي يضطلع بأعباء المفاوضات مع بريطانيا العظمى .

ونظرا لأن أغلبية أعضاء هذا الوفد قد أعلنوا جهارا رأيهم فى المفاوضات الجارية وأصدروا قرارهم فى موضوعها فى بيان مذيل بإمضاءاتهم بعثوا به إلى . الصحف ونشر فها .

وبما أن مهمة الوفد المذكور تـكون قد أصبحت بعد ذلك غير ذات موضوع وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقه رأى ذلك المجلس ،

′ رحمنا بما هو آٿ :

المادة الأولى: يلغى المرسوم سالف الذكر الصادر فى ٧ مارس سنة ١٩٤٩. المادة الثانية : على رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم. حضرات السادة والسيدات:

ولا يخفى عليكم أن حل هيئة المفاوضات بهذه الصورة وفى تلك الآونة بالذات قد جاء تحديا صارخا لشعور الأمة كلها ؟ إلا أنه كان تضحية أضيفت إلى تضحيات أخرى قدمتها مصر وحكومتها في سبيل الوصول إلى اتفاق لوضع الأمور في نصابها كي يعيش وادى النيل حرا ويعيش أهله أحراراً ...

## ٨ - بياد الحاكم العام عن الحسكومة السودائية المفترحة :

حضرات السادة والسيدات. وبينا نرى الجانب المصرى فى المفاوضات يسمى جاهدا لاستثنافها ووصل ما انقطع من حبلها يقوم الجانب البريطانى بحملة محكمة التدبير فيوحى المستر أتلى إلى السير «هيوبرت هدلستون» حاكم السودان العام أن يدلى ببيان لرجال الصحافة فور وصوله فى يوم ٧ ديسمبر عام ١٩٤٦ قال فيه :

« لقد عدت الآن أمن لندن والقاهرة حيث مكثت قرابة شهر بشأن مفاوضات المعاهدة بين بريطانيا العظمى ومصر . على أن هذه المفاوضات لا تزال دائرة ولكن مهما تكن النتيجة فقد أذن لى المستر اتلى ، رئيس الوزارة البريطانية ، كتابة ما إعطاء السودانيين التأكيدات التالية :

« إن حكومات صاحب الجلالة البريطانية مصممة من ناحيتها على عدم السماح بأى شيء من شأنه أن يجعل حكومة السودان — التي لم تمس المحادثات الأخبرة بستورها وسلطاتها بأى تعديل — تحيد عن القيام بالمهمة التي اتخذتها على عاتقها وهي إعداد السودانيين للحكم الداتي ومهمة اختيارهم بحرية ، الوضع الذي يريدونه لبلادهم في المستقبل ؟ وبرونوكول السودان ينص في الواقع على أن يكون للشعب السوداني عندما يكون أهلا للتحكم الداتي حرية اختيار وضع بلادهم في المستقبل ؟ وحكومة صاحب الجلالة البريطانية ترى أنه — بحسب منطوق المكلام الذي أفضي به رئيس الوزارة الحلالة البريطانية ترى أنه — بحسب منطوق المكلام الذي أفضي به رئيس الوزارة المصرية لوزير الخارجية البريطانية — لاشيء في المعاهدة المزمع عقدها يمكن أن يفعط السودانيين حقهم في تحقيق استقلالهم ولا يمكن أن يقيد شعبا يطلب الحرية .

على أن رئيس الوزارة المصرية أوضح لوزير خارجية انجلترا أن هذا مبدأ عام ولذلك لا يستوجب تدوينه في لب المعاهدة .

وهناك نقطة اتفقت كلة السودانيين المتقفين جميعا عليها، وهي رغبتهم في أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم بأسرع ما يمكن وهذه رغبة تشاركهم فيها كل من حكومتي بريطانيا ومصر. وليس هناك مانع من أن تجد حكومة السودان قورا في العمل لبلوغ هذا الهدف وإنى موطلة العزم على ألا يقف شيء في سبيل تأسيس حكومة سودانية ؟ وإنى أطلب من جميع من يودون أن يخدموا بلادهم أن يتعاونوا معى ومع موظفي على رسم الحطوة التالية في سبيل تحقيق هذه الغاية فلا شيء غير حسن النية فيا بينكم والتعاون مع الحكومة يمكن أن يبلغكم هذا الحكم الذاتي الذي تتوق إليه جميع الطبقات والأحزاب ؟ كما أطلب إليكم أن تضعوا خلافاتكم الداخلية جانبا وأن تتحدوا في بذل مجهود عظيم لتحقيق أهدافكم .

وسيدعى مؤتمر الإدارة السودانية للانعقاد حالا ، للنظر في التوصيات التي أعدتها لجنته الفرعية التي عالجت موضوع سودنة الحكومة للركزية وإنى أريد أن يقدم إلى المؤتمر توصياته بأسرع مايمكن ؟ وإنى أعلم أنه لا الحكومة البريطانية ولا المصرية تعترض من ناحية المبدأ على التوصيات التي وضعتها اللجنة الفرعية وإن كانت هناك عدة نقاط تفصيلية تتطلب إعادة النظر قبل وضع أسس صالحة للعمل . وآمل أن يبادر من كانوا راغبين في الإشتراك في المؤتمر بتعضيده وأن يبادر أى شخص لديه آراء عن الخطوات التالية التي يجب إنخاذها بتقديمها » .

واختتم الحاكم العام رسالته إلى السودانيين بطلب التعاون والإتحاد وبذل مجهود صادق لمواصلة العمل الذى بدأوه . وقال : « فلا شىء غير عملنا دون تردد وإحجام ، واتحادنا يحقق سريعا قيام حكومة سودانية ويجعل فى وسعكم أن تتخذوا بمحض حريتكم قراراً بشأن وضع بلادكم » .

## الحكومة المصرية تكذب بيان الحاكم العام:

ولقد ردت رياسة مجلس الوزراء عليه في البلاغ الآتي :

نشرت بعض الجرائد صباح اليوم ( ٨ ديسمبر سنة ١٩٤٦ ) أن الحاكم العام للسودان قد صرح بناء على تفويض من مستر اتلي :

١ - بأن المعاهدة المصرية الانجليزية قد احتفظت للسودان بحق الانفصال عن مصر .

٢ - بأن صدقى بأشا قد اعترف بهذا إلحق لمستر بيفن كمبدأ عام لا محتاج إلى النص عليه .

٣ - بأن الحكم الثنائي كما هو قائم لم ولن يمس ، وستبقى الإدارة كما هي .

ورئاسة مجلس الوزراء تعلن أن الجانب المعرى الذي مثله في لندن حضرة صاحب الدولة إسماعيل صدق باشا رئيس مجلس الوزراء وحضرة صاحب المعالى إبراهيم عبدالهادي باشا وزير الحارجية لم يقر مطلقا هذا الذي نسب صدوره إلى الحاكم العام للسودان كا تعلن أن الأوضاع التي يشير إليها هذا التصريح لا تتفق مع الأحاديث التي دارت أثناء وضع الصيغ ، ثم هي – أى الصيغ – ما زالت موضع أخذ ورد بين القاهرة ولندن . والحكومة المصرية تأسف لأن الحاكم العام للسودان – وهو يمثل الحكومتين والحكومة المصرية والإنجليزية – قد سميح لنفسه بأن يدلى بتصريح بناء على تفويض من رئيس الحكومة المصرية والإنجليزية وكان الأولى ألا إحدى الحكومتين ولم يطلع عليه رئيس الحكومة المصرية ولم يقره ؟ وكان الأولى ألا يدلى بأى تصريح رسمى في هذا الموضوع قبل أن تنتهى الحكومتان إلى قرار يدلى بأى تصريح رسمى في هذا الموضوع قبل أن تنتهى الحكومتان إلى قرار متفق علمه .

## ٩ - التبليغ البريطاني بشأن السودان والاحتجاج المصرى عليه:

حضرات السادة والسيدات — وفى الوقت الذى كان حاكم السودان يقوم بحملاته ضد مشروع الإتفاق فى الخرطوم كان المستر أتلى ينظم مظاهرة أخرى فى لندن هدفها الضغط على رئيس الحكومة المصرى ليسلم البضاعة كاملة لأصحابها (البريطانيين » 11.

أما هذه المظاهرة المحكمة التدبير فقد قابلتها حكومة مصر بمظاهرة مضادة عصفت بحصون المفاوضات وذهبت بقلاعها . . وقصة ذلك تبدأ في يوم ٣ ديسمبر سنة ١٩٤٩ إذ سلمت الحكومة البريطانية تبليغاً إلى عمرو باشا سفير مصر في لندن جاء فيه : « إنه حصل سوء إدراك لما تفاهم عليه مستر بيفن مع صدق باشا في لندن ، وهذا يدعو إلى أن تقرر الحكومة البريطانية الحقائق كا هي وإن هذه الحقائق إما أن تقرر في خطابات تتبادل قبل إمضاء المعاهدة وتلحق بها أو أن يتاح لمستر بيفن وزير الحارجية أن يقررها على منبر مجلس العموم على أن تقبل الحكومة المصرية هذه الحقائق فلا تكون محل مناقشة أو إعتراض .

وهذه الحقائق التي يراد تقريرها هي ما يأني :

١ بروتوكول السودان يتضمن تخويل السودانيين منذ الآن الحق فى الإستقلال التام أى الحق فى الإنفصال تماما عن مصر .

٢ ـــ يطلب مستر بيفن أن يكون مفهوما لدى الحكومة المصرية بوضوح أن النظام الحالى فى السودان سيظل محترما .

٣ – أن تعترف الحكومة المصرية بحق بريطانيا العظمى فى أن تكفل الدفاع
 عن السودان بالقوات والتسهيلات التي يمكن أن تطلبها .

خول لبريطانيا العظمى المرور في مصر والطيران في جوها في خلال مدة الجلاء وكذلك في الطيران في جوها بعد الجلاء.

ه ــ إستبقاء الإلتزامات المالية ــ بعد إلغاء معاهدة سنة ١٩٣٦ ــ المترتبة يعلى تنفيذ المعاهدة المذكورة .

وقد وصل هذا التبليغ إلى مصر يوم ٧ ديسمبر وهو يوم إستقالة صدقى باشا فلم ير أن يترك لخلفه تركة بغير تصفية فكتب إحتجاجا شديدا على التبليغ البريطانى وأرسله مع مخصوص إلى لندن .

## إحتجاج مصر على التبليغ البريطاني

أما هذا الإحتجاج الصرى فنصه كما يلي :

« ردا على مذكرة حكومة صاحب الجلالة البريطانية المقدمة يوم ٦ يسمبرسنة ١٩٤٦ إلى حضرة صاحب السعادة سفير مصر فى لندن ، تتشرف الحكومة الملكية المصرية بأن تجيب فها يلى على النقط المختلفة التى عولجت فى المذكرة المشار إليها .

فيها يختص بالسودان ، يبين مشروع الخطاب الذى أعده مستر بيفن كما تبين التصريحات التى قد يدلي بها فى مجلس العموم ، أن بروتوكول السودان يتضمن تخويل السودانيين منذ الآن الحق فى الاستقلال التام أى الحق فى الإنفصال تماما عن مصر .

هذا مع أن المفاوضين المصريين في لندن لم يقروا مطلقا - بل لم يكن في وسعهم أن يقروا - أن النص الذي تعترف بريطانيا العظمى بمقتضاه بوحدة مصر والسودان تحت نفس التاج - تاج مصر - يمكن أن يتضمن في نفس الوقت النزول عن تلك السيادة بتخويل السودانيين حق الاستقلال.

ولقد جاء فى مشروع بروتوكول اقترحه المفاوضون البريطانيون ذكر للحق الذى سيكون للسودانيين فى المطالبة بإستقلالهم . ولكن المفاوضين المصريين رفضوا هذا النص وقد أقر الجانب البريطانى هذا الرفض .

وعلى العكس إستهدف النص النهائى للبروتوكول إستهدافا فذا للحكومة الداتية التي يميزها ميثاق الأم المتحدة صراحة ـ في الفصل الحاص بالأراضي التي توضع تحت الوصاية ـ عن الإستقلال والتي يترجم عنها النص الرسمي الفرنسي للميثاق بقوله :

« قدرة الشعوب على تولى إدارة شؤونها بنفسها » .

وفوق ذلك حرص البروتوكول على أن يحدد أن حق السودانيين فى اختيار نظام الحكم مستقبلا فى السودان هو حق ناتج من الحكم الذاتى ، يمعنى أنه لا يمكن أن يتجاوز نطاق الحكومة الذاتية الداخلية وأنه لا يمكن أن يتضمن الانفصال السياسى عن مصر .

وفضلا عن ذلك فسياسة الطرفين المتعاقدين في السودان يجب أن تصاغ في نطاق وحدة مصر مع السودان تحت تاج مصر وهذا يستبعد إعتراف مصر وبريطانيا العظمى بحق السودانيين في أن يقطعوا قطعا كاملا العلاقات التي تربطهم بمصر وبتاج مصر.

وإذن فلا يسع الحكومة الملكية النصرية إلا أن تبدى دهشتها أمام تفسير الحكومة البريطانية لنصوص البروتوكول ذلك التفسير الذي يجرده من كل معنى ومن كل مرحى .

وتحرس الحكومة الملكية المصرية على أن توضح مرة أخرى أن سيادة مصر على السودان موجودة تاريخيا وقانونا وجودا مستقلا وبعيدا عن اعتراف بريطانيا العظمى بها فليس هذا الاعتراف واقعة جديدة تغير من مركز السودانيين بل إنه ليس إلا تقريرا لمركز قائم لا يمكن لأية مهارة دولية أن تنازع فيه .

ومن المكن أن يفضل السودانيون في المستقبل الاستقلال على الاتحاد مع مصر ؟ وعندئذ ستنخذ مصر القرار الذي تمليه عليها العلاقات الأخوية التي تربطها بالسودان .

ولتكن الاستقلال مسألة وطنية لا تنصل إلا بالشعب الذى يطلبه والدولة التى يجب أن نمنحه أو تقره، فليس لأية دولة حتى ولوكان لها حق فى إدارة شئون الشعب صاحب الشأن أن تتدخل لتطلب باسم ذلك الشعب باستقلال ليس بالشعب نفسه طاقة على المطالبة به .

وفضلا عن ذلك فإنه لا يمكن أن يخص بالذكر في بروتوكول ملحق بمعاهدة

تُحالف ثنائية تعقد لمدة عشرين عاما تخلى مصر عن حق سيادتها على السودان فى تاريخ غير محدد .

ومن أجل هذا لا تستطيع الحكومة المصرية فى هذه النقطة أن تقبل المعنى الذى تفسر به الحكومة البريطانية البروتوكول الحاص بالسودان سواء فى التصريحات التى قد يدلى بها مستر بيفن فى البرلمان أو مشروع الحطاب الذى قدمه للحكومة الملكية .

#### النظام الإداري ليسخالدا:

يطلب مستر بيفن كذلك أن يكون مفهوما بوضوح أن النظام الحالى في السودان سيظل محترما.

لقد وافق المفاوضون المصريون في لندن على أن يظل النظام الإدارى المرسوم بمقتضى اتفاقية سنة ١٨٩٩ وكما عداته معاهدة سنة ١٩٣٦ معمولا به . ولكن قبول استعرار نظام للادارة معين لا يعنى بتاتا القول بأن هذا النظام يجب أن يستمر قائما في المستقبل بغير تعديل . بل إن البروتوكول نفسه على العكس ينس على أن الهدف الرئيسي لسياسة الطرفين الساميين المتعاقدين سيكون رفاهية السودانيين وتنمية مصالحهم وإعدادهم إعدادا جادا للحكم الذاتي ولمزاولة الحق الذي ينتج منه في اختيار نظام الحكم مستقبلا في السودان .

فمن واجب الحسكومة المصرية إذن أن تتأكد من أن الإدارة الحالية تطابق التوجيهات المرسومة في البروتوكول . إن النظام الإدارى القائم ليس خالدا بل إنه على العكس يجب أن يتطور بقصد أن يصل إلى الهسدف الذي عينه الطرفان الساميان المتعاقدان .

ومن حق مصر وواجها في سبيل هذا التطور أن تتقدم بالملاحظات والمقترحات التي تراها ضرورية كما إنه بما لا مناص منه أن تبقى دائما محاطة علما على نحوكامل ومستمر بالإجراءات التي تتخذها إدارة السودان الحالية بقصد تجقيق السياسة التي تعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بأن يتبعاها في السودان . وإن تفسير نص بروتوكول السودان على النحو الذي يبدو أن الجانب البريطاني يريد الاستمسالية به يعني تجريد البروتوكول وتجريد سياسة الطرفين الساميين المتعاقدين من كل مرمى .

اقتراح لجنة مشتركة دائمة للسودان :

ومن ناحية أخرى فقد نص في مشروع بروتوكول قدمه في القاهرة الوفد البريطاني

على إنشاء لجنة إنجليرية مشيركة يكون من واجبها التوصية بالتدايير الملائمة لتنظيم مستقبل السودان والتعرف على رغبات الشعب السوداني ووضعها موضع الاعتبار .

وقد اقترح مستر بيفن في لندن كذلك إنشاء لجنة مشتركة دائمة للسودان الدراسة تقدم وتطور السودانيين ؟ ولقد استبقى المفاوضون المصريون هذه المسألة لكي يقرروا في بعد على أي صورة قد تتدخل مصر بشأن السودان في هذا الميدان ولكن المقترحات سواء التي تقدم بها الوفد البريطاني في القاهرة أو التي تقدم بها مستر بيفن في لندن تبين بجلاء أنه ليس في مفهوم المفاوضين البريطانيين أن يكون نظام السودان الحالي عما لا يقبل المساس به ، بل يجب — على العكس — أن يكون في المستقبل موضوعا لتعديلات وإن لمصر الحق في أن تتدخل في تطوره .

لهذه الأسباب ترى الحكومة المصرية أن تفسير البروتوكول الوارد فى المذكرة البريطانية يتعارض مع النصوص المتفق عليها بين المفاوضين البريطانيين والمصريين ومع الروح التى تمت فى ظلها الموافقة عليها .

### الدفاع عن السودان منحق الدولتين:

يتضمن مشروع الخطاب كذلك الإعتراف بحق بريطانيا العظمى فى أن تكفل الدفاع عن السودان بالقوات والتسهيلات التي يمكن أن تطلمها .

ويبدو طبقا لهمذا النص أن الدفاع عن السودان يقع على عاتق بريطانيا وحدها . هذا مع أن لمصر حقاً في هذا الميدان مساوياً على الأقل لحق بريطانيا العظمى . فيجب أن تكون لها كلتها في المسائل المتعلقة بالدفاع عن السودان وهو من ناحية أخرى جزء من الدفاع عنها نفسها ، وفي القوات البريطانية التي يجب أن تكون موجودة فيه لأنها ذاتها يمكن أن تضطر إلى أن ترسل إليه بكتائب مصرية . فهذه المسائل يجب أن تكون موضوعا للبحث — في الوقت المناسب — من جانب مصر وبريطانيا العظمى . ويتناول مشروع الخطاب كذلك نقطتين أخريين :

١ - الحق الذي يخول لبريطانيا العظمى المرور والطيران في جوها في خلال مدة الجلاء وكذلك الطيران في جوها بعد الجلاء .

٢ -- واستبقاء الإلترامات المالية -- بعد إلغاء معاهدة سنة ١٩٣٩ -- المترتبة
 على تنفيذ المعاهدة المذكورة .

لقد كان من المتفق عليه في لندن أن مسألة الطيران في جو مصر بعد الجلاء ستسكون محل مناقشة لاحقة بعد التوقيع على المعاهدة وأنها ستناقش على أساس

أهميتها الذاتية . . ومن ناحية أخرى فإن الحقوق والإلترامات المالية الحاصة بالطرفين لا يمكن تصفيتها إلا بعد وضع المعاهدة الجديدة موضع التنفيذ فإنها تتطلب كذلك ترتيبا بين الحكومتين .

وفى خلال محادثات لندن رفض المفاوضون المصريون الاقتراح البريطانى الحاص بتسوية هذه المسائل ذاتها عن طريق خطابات تلحق بالمعاهدة. ذلك أن الجانب المصرى لم يشأ أن يعود إلى الإجراءات التى اتبعت فى معاهدة سنة ١٩٣٦ فإن معاهدة تحالف عادية بين بلدين يعترفان اعترافا متبادلا بسيادتهما واستقلالها لا يمكن أن تكون إلا اتفاقا بسيطا جدا وواضحا جدا . فإذا تطلبت مستندات ملحقة متعددة ومفصلة فإن معنى ذلك أنها تمثل شروطا استثنائية ليس لها مكان فى معاهدة تحالف عادية .

ولقد رأى الفاوضون المصريون بَحق أنه إذا وجدت فى المستقبل مسائل تتطلب ترتيبات تكميلية فإنه بجب أن يكون من المتفق عليه أن الحكومتين ستقومان ببحث هذه المسائل فى الوقت المطاوب بقصد تسويتها باتفاق مشترك .

ومن أجل ذلك لا تستطيع الحكومة الملكية المصرية قبول اقتراح مستر يفن الحاص بتوقيع مشروع الحطاب الدى أعده .

وفيا يختص باستقلال السودان والاحتفاظ بالحالة القائمة للنظام الإدارى فيه لا تستطيع الحكومة الملكية المصرية أن تقبل كذلك تفسير الجانب البريطانى كما هو موضح في مشروع الخطاب وفي ملخص التصريحات التي يمكن أن يدلى بها مستر بيفن في مجلس العموم.

## موافقة الحكومة والبرلمان المصرى على المشروع:

ومن جهة أخرى تحرص الحكومة الملكية على أن توضح أن مقدمة النصوص الموقع عليها توقيعاً مبدئيا في لندن تقضى بأن هذه النصوص ستقدم للحكومة المصرية وأنه في حالة قبولها سيوصى مستريفن الحكومة البريطانية بالموافقة علمها.

ولقد قام الجانب المصرى بتنفيذ هذا الشرط الذي أقره مجلس الوزراءكما أث عجلس النواب المصرى قد أقر هذه السياسة التي اتبعتها حكومته .

إن وضع الحكومتين لهذه النصوص وموافقتهما عليها يجب أن يميزا المرحلة النهائية للمفاوضات. هــذا بينها يبدو فى الوقت الحاضر أن الحكومة البريطانية تريد إعادة فتح الفاوضون المصريون الإشتراك

فيها لأن الحكومة المصرية لا تستطيع إلا أن تشمسك بالنصوص التي وافقت عليها من قبل وهي النصوص التي جعلها مستر بيفن نصوصه .

ولا تشك الحكومة الملكية المصرية في أن الإعتبارات المعروضة فيا سبق ستدفع مستر بيفن إلى تقديم النصوص التي صيغت ووقع عليها توقيعاً مبدئياً في لندن إلى مجلس الوزراء البريطاني بغير إضافة أو تعديل ، وستحمل الحكومة البريطانية على أن توافق بدورها على النصوص التي سبق أن وافقت عليها الحكومة المصرية .

## ١٠ - إقالة القاضي المصرى في السودال. :

حضرات السادة والسيدات . . خلف النقراشي باشا زميله صدقى باشا في رئاسة الحكومة المصرية ولم يكد يستقر به المقام حتى فاجأه حاكم السودان العام بخطاب ألقاه عدينة الأبيض في ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٤٣ قال فيه :

( إن مطالب مصر فى وحدتها مع السودان تحت الناج المصرى والسيادة المطلقة أمر لا تقره حكومة السودان ولا السودانيون أنفسهم الذين يرغبون أن يكون السودان حراً مستقلا دون أية سيادة عليه ... وحكومة السودان ستمضى قدما فى هذه السياسة حتى يحصل السودان على استقلاله عند ما يتم نضجه وإيناعه وعندئذ سيكون السودانيين الحق فى تقرير مصيرهم مع مصر أو مع غيرها . »

ولاحظ الحاكم العام للسودان فوق ذلك أنه لوكان باستطاعته التخلص من السيادة الإسمية لمصر فى السودان لما تردد لحظة فى ذلك لولا المعاهدات التى أعطت مصر هذه السيادة منذ عهد مجمد على .

ولم يمض على هدا الخطاب الذي وقع كالصاعقة على أبناء وادى النيل سوى بضعة أيام حتى صدرت أوام الحاكم العام بإقالة أو معافاة قاضى القضاة المصرى فى السودان الشيخ حسن المأمون من الاضطلاع بأعباء منصبه ... وهكذا إستخدم هذا الموظف المعين عرسوم ملكى مصرى وكالنه من إحدى الدولتين ضد الدولة الأخرى وظن أنه يقضى بذلك على ما بين التوأمين الشقيقين من روابط روحية ودينية هى من صنع الله لا من وحى الإنسان 11.

ولقد استطاع المتشرف بالحديث اليكم أن يطلع على نص التقرير الذي أرسله السكرتير القضائى فى السودان إلى وزير العدل فى مصر يخبره فيه باستغناء حكومة السودان عن القضائى المصرى ويتمنى له مستقبلا زاهرا فى عالم القضاء الشرعى المصرى الما الم

### نص تقرير السكرتير القضائي لحكومة السودان:

حضرة صاحب المعالى وزير العدل الحكومة المصرية - القاهرة

#### ســـيدى:

١ - إنه بمناسبة سفر حضرة صاحب الفضيلة الشيخ حسن المأمون من السودان فإنى كسكرتير قضائى لحكومة السودان أود أن أعبر لمعاليكم عن تقديرى اللاعمال النبيلة المجيدة التى قام بها فى أثناء خدمته كقاضى قضاة السودان .

لا ـــ فى عصره احتفظت المحاكم الشرعية بمستواها العالى ولم تكن لها فى أى زمن
 من الأزمان سمعة أرفع شأنا مما لهما فى الوقت الحاضر بين مختلف طبقات الجمهور .

س ــ علاوة على كفاءته وعمله الحسن من الناحية القضائية فقد كان للشيخ حسن مأمون إهتمامه الزائد بإدارة المحاكم وقد بذل عنايته للتأكد من أن الترقيات مطابقة الحدارة وأن ينال كل شخص يعمل تحت إدارته ما يستحقه .

ع ــ قد أدى فضيلته أيضاً خدمة جليلة في إدارة أموال الوقف فقد ازداد رأس مال الأوقاف ودخلها نتيجة بعد نظر فضيلته .

و — إننى لمسرور إذ أنه رأى قبل مفادرته السودان تنفيذ المشروعات الإصلاحية لإيجاد مكان أنسب لمعهد أم درمان وإن الاقتراحات الجديدة التي كان له فيها نصيب كبير لتحسين إدارة معهد أم درمان في المستقبل قد حازت كل تأبيد المجلس الإستشارى في دورته الأخيرة .

٣ -- كانت العلاقات بين حسن المأمون وبينى دائماً ودية للغاية خلال مدة خدمتى .
 ٧ -- وختاما أود أن أعبر عن الرجاء بأن يكون للشيخ حسن المأمون مستقبل زاهر فى المحاكم الشرعية المصرية « وإنى أنتهز هذه الفرصة لتقديم أسمى آيات الاحترام . »

#### خادمكم المطيع

ت. ب كريد — السكرتيز القِضائي لحكومة السودان.

### ١١ - عرصه القضية على محلس الأمن :

حضرات السادة والسيدات. . وفي النهاية عندما أعيت الحكومة الصرية كل حيلة وأفلست كل وسيلة في إقناع بريطانيا بوجوب الجلاء عن أرض وادى النيل تحقيقا

لوَحدته واستقلاله إضطررنا وكلنا ثقة من عدالة مطلبنا بل وكلنا إيمان أيضا بأن روح الميثاق العالمي الجديد والقائمين على تنفيذه سينصفون أصحاب الحق وسيقيمون الوزن بالقسط ولن يخسروا الميزان!!!.

لهذا ولغيره اجتمع مجلس الوزراء المصرى وأصدر في مساء يوم ٢٥ يناير سنة ١٩٤٧ قراره بقطع المفاوضات ورفع القضية برمتها إلى مجلس الأمن .

وبعد مضى يومين على هذا القرار وقف النقراشي باشا أمام مجلس النواب وفي حضور مليك البلاد الذي جلس في شرفة الزائرين وقتئذاك وألقى بيانا ضافيا عن هذا الأمر وطرحت الثقة بالحكومة على أثر إلقاء البيان فأحرزت الثقة بأغلبية ١٥٧ صوتا ضد ١٥ صوتا وامتناع ٢ أعضاء من الحزب الوطني حتى تعلن الحكومة فسنح اتفاقيتي سنة ١٨٩٩ ومعاهدة ١٩٣٦.

أما البيان الذى أعاد إلقاءه رثيس الحكومة أمام مجلس الشيوخ فى نفس الليلة فنصه كما يلى :

# قرار مجلس الوزراء بقطع المفاوضات:

حضرات النواب المحترمين :

أعلنت فى جلسة الإثنين ٣٠ يناير سنة ١٩٤٧ من فوق هذا النبر أنه إذا لم تسفر المباحثات التى كانت جارية بين الحسكومتين المصرية والإنجليزية عن اتفاق أعرضه على البرلمان محققا لمطالب البلاد وهى جلاء الجنود الأجنبية ووحدة وادى النيل فإنى أسلك سبيلا آخر لتحقيق هذه المطالب والله المستعان .

ولقد عرضت على مجلس الوزراء يوم السبت الماضي ٢٥ يناير سنة ١٩٤٧ بما وصلت إليه المباحثات بيني وبين سعادة السفير البريطاني فأصدر المجلس بعد استعراض الموقف من كافة نواحيه القرار الآتي نصه :

### روابط الوحدة بين الشمال والجنوب

حضرات النواب المحترمين .

إن قضيتنا قضية حق وعدل ولذلك لم تتردد البلاد منذ نهضتها أن تسلك سبيل التفاهم والإقناع وأخذت بالمفاوضة كوسيلة من وسائل الوصول إلى حقها . ولقد بذلت كل ما في الطوق من صبر وأناة ودأب وصدق رغبة لتقريب وجهات النظر . ولكن ذلك لم يثمر ثمرته التي تستريح إليها النفوس وانعقد عليها إجماع أبناء الوادى مركزة في « الجلاء ووحدة وادى النيل » ولقد أوضحت مصر أغراضها بصورة لا تسمح لمنصف بأن يشوه براءتها وسلامتها فبينا نادت بوحدة وادى النيل لم يمكن ذلك إلا تأكيداً لأمر واقع وصدى لرغبة أبناء الوادى جنوبه وشماله . تلك الرغبة المنبعثة من عوامل طبيعية غير مصطنعه ولا متكلفة ، عوامل ظاهرة هي وحدة اللغة والدين والجنس والمصلحة ورباط النيل والجوار .

### رفاهية السودانيين :

إن مصر حين تتحدث عن رفاهية السودان لا تزخرف القول ولكن تقرر واقعا من الأمر شواهده فأنمة ناطقة ، فليس من نواحي العمران والرقى في السودان أثر إلا ومصر التي بذلت تسكاليفه وحملت أعباء لم تؤده عن فائض وفر ، ولكنها أدته في أدق أوقاتها المالية وأحلكها بنفس الدافع والعاطفة التي تؤدى بها واجب إلا صلاح في أية بقعة من بقاع الوجهين البحرى والقبلي .

ذلك نهج مصر دائما وتلك وجهتها من قديم نحو مواطنينا وإخواننا السودانيين من قبل أن يقيم أحد نفسه للتحدث عنهم ، فنداؤنا اليوم أن مصر لا تبغى من قيام الوحدة الدائمة مع السودان تحت تاج مصر إلا ازدهارا للسودان ورفاهية أهله نداء مسبوق بعمل طويل من جانب مصر ، يدل عليه ويؤيد صدقه .

إن وجودنا المشترك هو الضان الوحيد لأمن الوادى وسلامته ورفاهية أهل السودان لا تتحقق إلا بدوام هذه الصلة وتنميتها وإن رغبة أهل السودان ومشيئتهم في الوحدة مع مصر تحت تاجها تلك الرغبة النبعثة عن هذه المعانى الطبيعية القوية في توجيه الجاعات لا تلبث أن تبدو كالشمس إذا خلى بينها وبين الظهور وزالت من أفقها المؤثرات ،

لسنا نريد للسودانيين إلا أن يعيشوا كإخوانهم فى مصر أحرارا يتولون شئونهم بأنفسهم ويتمتعون بكل مزايا الوحدة فى ظل التاج المشترك لشقى الوادى .

# سياسة فصل السودان :

إن السياسة التي تتجه إلى فصل السودان عن مصر كانت ولا تزال محل شكوانا بل واحتجاجنا . ولقد كانت المفاوضات متصلة بين مصر وانجلترا ومع ما تقتضيه ظروف كل مفاوضة من بث الطمأنينة إلى نفوس المتفاهمين وبث روح الثقة بمستقبل هادىء لا تشوبه الشكوك . . . أقول مع ذلك فقد كانت تصرفات حاكم السودان الأخيرة ومنها إنهاء مدة خدمة قاضى القضاء ناطقة بأن سياسة فصل السودان عن مصر متصلة الحلقات مطردة السير .

إن مصر لا تقر سياسة هذا اتجاهها ؛ وليس أحد أحرص من مصر على سلامة السودان وحرية أهله وكل وضع يصور مصر معتدية على السودان وضع ظالم . فليس أخلص للشقيق من شقيقه .

إن قضية وادى النيل قضية واحدة لا تتجزأ ولدلك فقد تقرر طرحها على مجلس الأمن برمتها .

# نداء للاتحاد وضم الصفوف :

حضرات النواب المحترمين:

إذا كان لى بعد هذا البيان ما أقوله فهو أن نتوجه إلى أبناء وادى النيل شماله وحنوبه أن يقضوا على الجدل بينهم وأن يقفوا من قضيتهم صفا واحدا بنيانا مرصوصا يشد بعضه بعضا . ولقد عامتنا التجارب أن اللجاجة طريق الفرقة ومدعاة الحلاف ، وأن شر ما تطعن به الأم المجاهدة لإدارك حرياتها وحقوقها الانقسام والفرقة .

فلنول وجوهنا شطر الوطن وسلامته مخلصين لله في سعينا وجهادنا معتصمين بالحق في سرنا وجهرنا متناسين أشخاصنا متمثلين واجبنا ، حريصين على ضم صفوفنا وجمع قوانا فالوطن في أحوج ساعاته لجهود أبنائه ، والله يهدى إلى سبيل الرشاد » .

# ١٢ - البيان البريطاني عن قطع المفاوضات:

حضرات السادة والسيدات . . وفي نفس اليوم الذي أعلن فيه رئيس الحكومة المصرى بيانه عن قطع المفاوضات ألقي مستر بيفن وزير الحارجية البريطانية في مجلس

العموم البريطانى البيان التالى وكان على حد ما روته البرقيات يومذاك منبسط الأسارير عند ما هم بالوقوف وقال :

« أنبأتنى الحكومة المصرية أنها قطعت المفاوضات الحاصة بتعديل المعاهدة البريطانية المصرية لعام ١٩٣٦ . وليعنم المجلس أن الحكومة المصرية كانت قد طلبت إلى الحكومة البريطانية الدخول في مفاوضات بشأن تعديل المعاهدة البريطانية المصرية لعام ١٩٣٦ وأن الحكومة البريطانية وإن لم تكن مجبرة على ذلك طبقا لنصوص المعاهدة قد أبت الطلب عن طيب خاطر » .

### إقتراح بريطاني بالجلاء عن مصر:

وفى مايو الماضى اقترحت الحكومة البريطانية سحب جميع الجنود البريطانيين من مصر والتفاوض فى تقرير خطوات الجلاء مع إعداد دفاع مشترك يحل محل الترتيبات التي تضمنتها معاهدة عام ١٩٣٦ قائمة وقد أوضحنا فى الوقت نفسه أنه فى حالة فشل المفاوضات لعقد معاهدة جديدة تظل نصوص معاهدة عام ١٩٣٦ .

### مباحثات وصدقى ــ بيفن ، في لندن :

ولقد سارت المفاوضات في القاهرة سيرا وثيداً حتى منتصف شهر أكتوبر الماضى وخينئذ قدم إلى هنا دولة صدقى باشا الذي كان رئيساً للوزارة في ذلك العهد محاولا أن يتغلب على الصعوبات الكبرى التي كانت قائمة في طريق الاتفاق. وتلك الصعوبات هي :

واجبات الطرفين المتعاقدين فى حالة تعرضهما لهجوم أو لأى تهديد بنشوب حرب فى منطقة الشرق الأوسط ثم الفترة التى يقتضيها جلاء القوات المقيمة بالمنشآت البريطانية عن مصر ، ثم مشكلة السودان .

« وكان من نتائج محادثاتى مع دولة صدقى باشا أن تمكنا من الوصول إلى أساس شخصى على أن يعرض على الهيئات الدستورية المختصة فيصبح إنفاقا تاما على نصوص معاهدة تعاون متبادل وبروتوكول جلاء وبروتوكول السودان » .

« وقد أخذ دولة صدقى باشا على نفسه مهمة التوصية عليها لمجاس الوزراء البريطانى متى أقرتها مصر وقدمتها لى رسمياً » .

#### إستعصاء مشكلة السودان:

ولقد كانت مشكلة السودان هي أشهد المشاكل استعصاء. وكنت قد آليت على

نفسى أن لا يحدث أى تغيير فى موقف السودان نتيجة لتعديل المعاهدة حتى يتشاور السودانيون بواسطة الأساليب الدستورية المقررة .

« وبعد استشارة أرفع المراجع القانونية أحسست أنى في سبيل إنجاز إتفاق في صالح السودان – كما هو في صالح الطرفين الآخرين – لدى ما يبرر الإشارة في بروتوكول السودان إلى قيام الإتحاد العائلي الرمزى بين مصر والسودان مع الإشتراط دائما بأنه لن يصيب التغيير نظام الحريج الحالي في السودان تحت إشراف حاكم عام السودان طبقاً لإتفاق ١٨٩٩ الذي أيدته وأوضحته معاهدة عام ١٩٣٦. ومع الإشتراط أيضاً بأن لا يتناول التغيير أى ترتيب موضوع لتحقيق الدفاع عن السودان » .

# إقتراحات لحلها :

والنصوص التي تم الإتفاق عليها بيني وبين صدقى باشا هي :

( إن السياسة التي اتفق الطرفان الساميان على إنباعها في السودان في حدود الوحدة بين مصر والسودان تحت تاج مصر المشترك يجب أن تكون غايتها تحقيق رفاهية السودانيين ورعاية مصالحهم وإعدادهم إعدادا فعلياً للحكم الذاتي ولمارستهم بعد ذلك لحق إختيار الموقف السياسي للسودان في المستقبل . وإلى أن يتفق الطرفان المتعاقدان الساميان إتفاقات ما بشأن هذه الغاية الأخيرة — بعد مشاورة السودانيين — بظل إتفاق عام ١٨٩٩ قائما كما تظل المادة الحادية عشرة من معاهدة عام ١٩٣٩ وكذا الملحق والمادتان الرابعة عشرة والسادسة عشرة من الإتفاق المكمل من المعاهدة كلها قائمة برغم المادة الأولى من المعاهدة الحالية » ،

وإنى أسترعى النظر بصفة خاصة إلى حق السودانيين المؤكد فى اختيارهم للحالة السياسية المستقبلة للسودان فلقد عرضت لنا هذه النقطة بالذات فى أثناء محادثاتنا المرة بعد المرة .

ولقد أوضحت أنه ينبغى ألا" يتخذ أى إجراء بل ينبغى على أن أؤكد للشعب البريطانى أنه لن يتخذ قط أى إجراء من شأنه الإضرار مجقوق السودانيين بعد بلوغهم النضج للحكم الذاتى لل في اختيار ما يرغبون في التطور الذى لابد له من وقت طويل حتى يتحقق .

و لقد أقر صدقى باشا الرأى القائل بأنه لا يمكن أن يخط على الورق إضرار بحق

شعب فى الاستقلال ولا وثاق من أمة دون بلوغ حريتها . وهذا الرأى هو لا شك مبدأ مقرر فى العالم كله إلى حد أنه لم يكن ثمة ما يدعو إلى تضمينه فى المعاهدة .

# حق تقرير المصير للسودانيين :

ومن هذا أرى أنى كنت محقا فى الاعتقاد أنه قد ثم الإتفاق بيننا على أن يكون السودانيين — عندما يحين الوقت — الحق فى اختيار الوضع السياسى الذى يرغبونه فى المستقبل أى أنه لا يحال بينهم وبين تخير الاستقلال النام أو الاتحاد فى شكل ما مع مصر أو مطلق الوحدة معها وحدة كاملة .

### بيانات متعارضة :

ولم يكد صدقى باشا يفادر هذه البلاد حتى ترامت الأنباء — بغير تـكذيب ما — بأن بريطانيا قد أقرت آنحاد مصر والسودان دون حق الأخير في تقرير مصيره. فأدى ذلك إلى إفضاء مستر اتلى بتصريحه في ٢٨ أكتوبر الماضى وإلى تصريحات متنالية أخرى ، ثم ألقيت بعد ذلك أقوال رسمية اتضح منها أنه يجب — في نظر المصريين — ألا يتجاوز تطور السودان السياسى الحكم الذاتى تحت تاج مصر ؟ وأن الاستقلال النام للسودانيين لم يكن موضوع تفكير ،

# تصريح النقراشي باشا وأثره في السودان :

ولما تولى النقراشي باشا رئاسة الوزراء أفضى في مجلس النواب بالتصريح الآني :
« عندما أقول اتحاد مصر والسودان تحت التاج المصرى فإنى أعنى اتحادا دائما » .
وكان من أولى نتائج هذا التصريح أن خلق تمردا شديدا في السودان فأنهالت الأحزاب القوية العديدة هناك بالمطالبة بالاستقلال على الحكومة البريطانية باللوم الشديدة متهمة إياها أنها خانت عهدها وباعت السودان لمصر .

ولقد قامت على أثر ذلك بعض الاضطرابات ولكن الحاكم العام استطاع - بما علك من نفوذ وبما بث من ثقة - أن يهدىء قلق السودانيين وأن يعيد الثقة إلى الإدارة الحالية وأن يقنع الحزب السوداني المطالب بالاستقلال الذي كان قد أعلن المقاطعة السياسية أن يعود إلى التعاون مع أعضاء حكومة السودان.

ولقد تعرض الحاكم العام للنقد المر من المصريين ولست أدرى لهذا النقد مبررا على الإطلاق وبعد هذا كله لا أرانى أستطيع أن أحبذ للوزارة البريطانية ولا لحجلس

النواب البريطانى إقرار بروتوكول السودان إلا بعد ضمان الوصول إلى اتفاق تام بشأن تفسير النصوص التي يجب ألا تتعارض مع ما أعتقد أن الشعب البريطانى يؤمن به: « وهو حق الشعب عندما يبلغ مرتبة الحكم الداتى فى التمتع بالاستقلال التام متى أراد ذلك » .

### فشل المفاوضات :

ثم استطرد مستر بيفن قائلا: وإنى لشديد الأسف إذ أضعت جميع جهودى في سبيل الوصول إلى تفسير متفق عليه سواء في شكل خطابات متبادلة يهديها المتحدثون من الجانبين أو حتى بيانات متفق عليها يوضح فيها الحلاف الناتج بين الطرفين إيضاحا صادقا على أمل إمكان تسويته في المستقبل لأن المشكلة المختلف عليها ليست من المشكلات التي يمكن أن تبعث إلى بضع سنين.

# إقتراح عقد مؤتمر ثلاثى .

وعلاوة على ذلك عرضت أن ألتى — في حالة قبول أى اقتراح من هذه المقترحات (١) — بيانا علنيا لـكى تطمئن مصر فيا يتعلق بأغراض السياسة البريطانية في السودان ، كما عرضت كل ضمان لمصالح مصر في السودان الأنه ليس من أحد يدرك بوضوح أكثر من الحكومة البريطانية مقدار خطورة مياه النيل وتأثيرها في مصلحة مصر . . . وعرضت إمضاء معاهدة بالمساعدة المتبادلة وبرتوكولا للجلاء وبذلك تتحقق أمنية من أعظم الأماني التي تتوق إليها مضر . ثم البحث في مشكلة السودان من جديد في مؤتمر نعقده نحن والمصريون والسودانيون وقد تلقيت ودا على جميع هذه المقترحات إما برفض حاسم أو بمقترحات أخرى تقتضي الدخول في مفاوضات على قاعدة أن يكون حق السودانيين في تقرير مصيرهم خاضعا اللاتحاد الداهم بين مصر والسودان بل إني قد اتهمت شخصيا بأني أسير على سياسة محاولة (سرقة) البسودان من مصر من مصر .

### طلب استثناف المفاوضة :

وإنى لأرجو أن تتغلب الحكمة وسعة النظر فى القاهرة لأن من الواضع أت مصلحة البلدين تقضى عقد معاهدة جديدة وتبرير بذل جهد آخر للوصول إلى إتفاق لكى يتمكن البلدان من التعاون فيا فيه مصلحتهما المتبادلة وبخاصة فى الدفاع .

<sup>(</sup>١) انظر نصوص هذه المقترحات في الصفحة التالية ،

# حكومة أقلية :

ومما يؤسف له أن الحكومة البريطانية اضطرت في هذه المفاوضات إلى أن تتفاوض مع حكومة أقلية . وقد قلت لهذا المجلس إن مسألة الحكومة من شأن المصريين دوز سواهم على أننا إذا استطعنا أن نتفاوض مع حكومة مصرية أكثر تمثيلا للشعب حتى لاتكون مفاوضتنا موضع تقلب السياسة الحزيية ــ كانت الفرص أدعى إلى الوصول بها إلى نتيجة بالمعنى الصحيح . وفي خلال ذلك سيستمر التمسك بمعاهدة عام ١٩٣٩ .

#### \* \* \*

### نصوص الاقتراحات البريطانية الخاصة بالسوداده :

أما نصوص الإقتراحات التي ورد ذكرها في خطاب مستر بيفن فقد استطعت الحصول عليها من مكتب الإستعلامات البريطاني في نيويورك وهذا نضها :

۱ — من المتفق عليه أن السودانيين حال انخاذهم قرارا بإستقلالهم فإن إتفاقات مناسبة يجب أن توقع بين مصر والسودان لتقوم الروابط بينهم على أساس من الصداقة وعلى أن تؤخذ في الاعتبار بصورة خاصة التحسينات الحاصة بمياه النيل واستخدامها بما يعود على المصريين والسودانيين بأكبر الفائدة وكذا ما لمصر من مصالح مادية أخرى في وادى النيل .

٣ - ستقيم الحكومتان مجلسا مشتركا ينعقد كلا قضت الضرورة لبحث تقدم السودانيين في الحكم الناتي ولعمل تقارير وافية للحكومتين وليزكي - بالطريقة التي تعين - الترتيبات المناسبة التي ينبغي إتخاذها لتأكيد ماهية رغبات الشعب السوداني ولتنفيذه ، وستتخذ الترتيبات اللازمة نحو تمثيل السودانيين في هذا الحجلس المشترك .

#### \*\*\*

# مشروع صدقى – بيفن وأثره فى مجلس الأمن :

حضرات السادة والسيدات . . وكانت النتيجة أن جثنا اليوم إلى هيئة الأم ومجلس أمنها ننشد العدالة والإنصاف . . .

وهنا قام أحد الطلبة وتساءل قائلا :

ولسكن ألا تعلم يا سيدى أن مشروع الانفاق الذى تم بين رئيس حكومتكم ( يعنى صدقى باشا ) ومستر بيفن سيكون له ثمة اعتبار عند مناقشة القضية فى مجلس الأمن. وأن ( المسادة ٣٦ ) من ميثاق هيئة الأم المتحدة واضحة لا تحتاج إلى تفسير ؟

فأجبته قائلا: ليس ذلك تماماً. أنا أعلم تمام العلم أن تلك المادة تقضى في فقرتها الثانية بأنه «على مجلس الأمن أن يراعى ما انخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم . . . » ورعا قيل في هذا الصدد إن توقيع رئيس حكومتنا ووزير خارجيتنا على مشروع «صدق — بيفن » ومنح البرلمان الثقة له في أعقاب ذلك محمل في طياته معنى الإلزام أو الإرتباط الذي قد يأخذه المجلس في الإعتبار عند مناقشة القضية . . . ولكن الأمر على النقيض من ذلك ؟ فالفاعدة الدولية المتعارف عليها في الفاوضات ولكن الأمر على النقيض من ذلك ؟ فالفاعدة الدولية المتعارف عليها في المفاوضات أن « الحكومات لا تكون مرتبطة بشروط خاصة نوقشت في مفاوضات لم تفض إلى اتفاق نهائي » .

وهذه القاعدة نفسها هي التي بادرت بريطانيا بتذكيرنا بها عند بدء الباحثات في معاهدة ١٩٣٠ واتخذتها حجة تتذرع بها في عدم إرتباطها بمشروع معاهدة ١٩٣٠ الذي أعلنت عنه بريطانيا عقب فشل المفاوضات آنداك أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام مصر لقبول ذاك الاتفاق.

ومن ثم يتبين أن مشروع « صدقى — بيفن » لا يمكن بحال ما أن يربط مصر كلياً أو جزئياً . . . ولا مراء فى أن المقسود بلفظ الإجراءات الواردة الذكر فى المادة ٣٦ من الميثاق هى « المفاوضات » التى سبق لمصر أن طرقت سبيلها .

ومما هو جدير بالذكر في هذا المقام أن الفقرة الثانية المشار إلها في المادة ٣٩ لم أحكن أصلا موجودة في مقترحات « دومبارتون أوكس » لحنها أضيفت في مؤتمر « سان فرنسيسكو » وقيل عند اقتراح إضافتها إن المقصود بالإجراءات هي تلك الق تتخذ عندما تكون الوسائل السلمية كالمفاوضات والوساطة والتحكيم لايزال معمولابها .

فقضية بلادنا لا تنطبق عليها المادة ٣٦ لا في كثير أو قليل. إنما هي من القضايا التي تنطبق عليها المادة ٣٧ إذ أن الطرفين المتنازعين قد فشلا في الوصول الى حل بالطرق السلمية. لذا فإن تلك المادة هي الوحيدة بين مواد الميثاق التي تدخل في نطاقها القضية المصرية إذ هي تنص على أنه:

١ — إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة ٣٣
 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن .

٢ — إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع فى الواقع من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولى قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقاً للمادة ٣٩ أو يوصى عا يراه ملائماً من شروط حل النزاع .

ومعلوم أن الإشارة فى الفقرة الثانية إلى المادة ٣٦ لم يكن يقصد بها إلا الفقرة الأولى من تلك المادة وهى التى كانت موجودة من قبل فى مقترحات « دومبارتون أوكس » وإلا فإنه من غير المعقول أن واضعى الميثاق يتصورون عود الطرفين المتنازعين اللذين أفلست معهما وسائل المفاوضات إلى نفس الوسائل مرة أخرى .

وأظن أن ذلك التفسير الفقعى يضع الأمر في نصابه ويلتي شعاعا من نور على هذا الموضوع » ،

ثم استأنفت الحديث قائلا ...

\* \* \*

#### وسالمترسوريا ولبنادد:

حضرات السادة والسيدات : والآن وقبل أن أفرغ من هذا الحديث أرغب زيادة في الإيضاح أن أعرض لسم جانبا آخر من هذه القضية وتطوراتها في المراحل الأخيرة حضرات السادة والسيدات : لقد تطوعت دولتا الشرق الشقيقة ان «سوريا ولبنان» فحاولتا التوسط بين مصر والمملكة المتحدة وأرسلتا مذكرة إلى كل منهما .

#### مذكرة الوساطة :

ولقد استطعت فى الأسبوع الماضى — ياسادة — أن أطلع على نص هذه المذكرة عند زيارتى لمكتب الحدمات والاستعلامات البريطانى فى مبناه رقم ٣٠ بشارع روكفار بلازا بنيويورك وتمكنت من أن أنقل أهم محتويات تلك المذكرة والتى تعنينا فى معالجة أمر الوحدة بين مصر والسودان :

« إن الوحدة بين مصروالسودان هي مشيئة شعب وادى النيل. وحرية السودانيين لم ولن تضار بهذه الوحدة التي هي من الضروريات لأمن السودان وسلامته ولمصالح السودانيين الحيوية وتقدمهم . وإن هذه الوحدة سوف تتيح للسودانيين إدارة شئونهم بالطريقة التي يرونها » . .

### رأى بريطانيا في الوساطة .

حضرات السادة والسيدات .. لقد ردت الحكومة البريطانية على مذكرة الوساطة بأن الخلاف بين مصر وبريطانيا لم يعد تفسير جملة أو فقرة من الفقرات الحاصة ببروتوكول السودان . وطلبت بعد ذلك من الدولتين (سوريا ولبنان) إقتراحات جديدة يمكن على حد قولهم - أن تصادف قبولا لدى المصريين ..

# رأى مصر فى وساطة الدولتين:

حضرات السادة والسيدات . أما الحكومة المصرية فتأخرت بعض الشيء في ردها وأخيراً بعثت مذكرة إلى الدولتين (سوريا ولبنان ) تمكنت أيضا من الحصول على نسخ منها بالإنجليزية . . أما أهم نقاط هذه المذكرة فهي :

١ - ترغب الحكومة المصرية في التأكيد بأن النزاع بين مصر وبريطانيا ليس خلافا ثانويا بل على العكس من ذلك إنه خلاف أساسي منؤثر في القضية المصرية برمتها .
 ٢ - من أجل ذلك كله فإن الأخطاء والمخالفات لا تزال تتأكد إذ أن حكومة المملكة المتحدة (بريطانيا) تتخذ قبل مصر والسودان سياسة لا تتفق مع أبسط قواعد المخالفة . الأمر الذي عاقر توقيع معاهدة تحالف بين البلدين .

٣ - ولذا فالحسكومة المصرية الملكية لهما شرف تقديم الوقائع الصحيحة إلى حكومتي سوريا ولبنان حتى إذا حسلنا على تأكيدات رسمية من حكومة المملكة المتحدة بتخليها عن سياستها وتسليمها محقوق مصر كاملة فإن ذلك يبعث على التفاؤل بنجاح جهود الحكومتين أكثر منه في أي مرحلة من مراحل سعيهما . . .

\* \* \*

### تأبيد الجامعة العربية لمصر:

حضرات السادة والسيدات . . . ولما علمت الحكومتان الوسيطتان بأن شقة الحلاف بين الطرفين قد إتسعت إلى حد يستحيل معه مواصلة سعيها أوقفتا كل جهد في هذا الصدد . . وراحتا تدرسان مع باقى دول الجامعة العربية الموقف من شتى نواحيه وأخير أصدرت الجامعة قرارا إجماعيا في ٢٣ مارس سنة ٤٧ وهذا نصه:

حيث إن الدول المربية قد أعربت في مناسبات عديدة سابقة عن تأبيدها التام لمصر في مطالبها الوطنية وأكدت هذا التأبيد في إجتماع الجامعة العربية الذي عقد في إنشاص في ٢٨ و ٢٩ مايو سنة ٢٤٩ وكذلك في الدورة غير العادية لمجلس الجامعة الذي انتظم عقده في بلودان من ٨ إلى ١٢ يونيو سنة ١٩٤٦ .

وحيث إن المفاوضات بين مصر وبريطانيا العظمى لم تفض إلى أى الفاق وأن الحكومة الصرية قد أعلنت قرارها برفع القضية إلى هيئة الأم المتحدة . .

فحلس الجامعة ينتهز فرصة انعقاده فى الدورة العادية الحالية ليكرر ثانية تأييد الدول العربية الكامل لمصر فى مطالبها الوطنية بالجلاء التام الناجز والوحدة الدائمة لوادى النبل تحت التاج المصرى .

ونحن الآن ياسادة لا نطلب تأييد دول الجامعة العربية بل نطلب تأييد الرأى العام العالمي . . . إنها صرخة أمة كابدت أواصر الرقة وعالجت آصار آلدل من أمة أخرى بنت ملكها على مراوغة اللسان ومماطلة الزمن . . . إن مصر الضعيفة تشكو الإمبراطورية القوية إلى العالم ولكن ما أقوانا بحقنا وأضعفهم بباطلهم ! ! .

أيها السادة . . . إن النزاع بين أنجلترا ومصر هو الصراع بين الذئب والحمل ولن يكون حله إلا من أحد اثنين إما لحم الحمل أو عصا الراعى . . . وأنتم أيها الأمريكيون خير برعاة (١) . . . فسجاوا في الثاريخ أنكم تحاربون وتطاردون أيضا ذبًابِ البشركم تطاردون ذئاب الصحراء ! ! .

# جهود الطلبة المصربين فى الخارج : `

وما أن فرغت من إلقاء خطابي حتى قام بعض الطلبة المصريين والعرب وفي أيديهم مذكرات ونداءات أخذوا يوزعونها على الحاضرين. ولقد شاهدت جبوعا غفيرة تتسابق للتوقيع على برقية أرسلت للرئيس ترومان وجورج مارشال وزير الخارجية الأمريكية يناشدونهما تأييد الجانب المصرى في نزاعه المعزوض على مجلس الأمن . .

وهذه الإشارة - ولا أقول الإشادة - أردت إثباتها للذكرى والتاريخ عرفانا بجهود أولئك الطلبة الذين زرعوا لقادتهم الورد وجنوا الشوك وبنوالهم القصور وباتوا في العِراء ١١١. أولئك الطلبة الذين يقدمون لزعمائهم دمهم فيشربوء ويمنحونهم ثقتهم فيددوها ويودعونهم آمالهم فيضيعوها ويشتروا بها أرخص مقاعد الحكم والسلطان. فباسم أولئك الطلبة أو الجنود المجهولين في الداخل أحيى أولئك الطلبة أو الجنود

المجهولين في الخارج على ما قدموه من عون الخلاص من الإستعباد الأجنبي والإستبداد المحلى . . وليعلم كل من هنا وهناك أن تيار التحرير متلاحق الأمواج ويوشك أن يطرح

في القريب كل ما علاه من طحالب وما يطفو على سطحه من أقذار أ أ .

<sup>(</sup>١) الأمريكيون عرفوا بأنهم من أكبر رعاة البقر في العالم.

# الدعاية لمصرف أمريكا

- « الأكذوبة الكبرى تقع لدى الجبيع موقع الصدق إذا أحسنت روايتها » جوبلز
- ه أنفق تسما وتسعين في كل مائة من رأسمالك للنصر والدعاية تكن رابعاً » مثل أمريكي

# الدعاية أو « البروباجندا » :

عند ما دب النزاع بين رجال الكنيسة والأشراف لجأ الأولون إلى إصدار منشور كان يوزع تباعا لحمل الناس المؤمنين على التمسك بأهداب الدين وتعاليم الكنيسة أو بالأحرى الوقوف إلى جانبهم فى المعركة الدائرة الرخى بين «قوة السماء وقوة الأرض» ؛ وعرف هذا المنشور باسم « البروباجندا » (propaganda) ثم تطورت هذه الكلمة حتى صارت رمزا وعلما لكل ما يتعلق بوسائل النشر أو الإعلان . . .

حدث هذا منذ مئات السنين في أوروبا وتطور أمره حتى أنشئت في كثير من الدول وزارة خاصة بالدعاية أخذ مدى أثرها يتزايد ورقعة نفوذها تتسع حتى تجاوزت كل معقول . . . .

ولقد رأى الناس كيف أن «دوتشى» ايطاليا ظل فترة غير قسيرة مجطب من فوق مدفع قبل يومذاك إنه يستطيع أن يضرب بقذائفه العاصمة اللندنية من روما ؟ فكاه يطيش عقل العالم وتفقد أكبر الدول يومذاك صوابها . ثم مضت السنون وتبين أن المدفع كان خشبياً وأن قذائفه لم تكن سوى كلات رنانة حسها الناس للدعاية البالغة الإتقان حطلقات ومفرقعات لا سبيل إلى إطفاء حمها ١١

\*\*\*

### الدعاية حررتُ أُمشِ بِكُا :

أما مصر فمنذ بدء حركتها النحريرية وهي في أشد الإفتقار إلى من يطلع محبى الحرية في أرجاء المعمورة أفرادا كانوا أو جماعات على عدالة القضية وإصرار بنيها على بذل.

كل مرتخص وغال في سبيل كسها ، وإن الصدام الذي حدث بين الصريين والجنود البريطانيين في قرية البدرشين أو العزيزية سنة ١٩١٩ لم يكن يقل في جسامته وقداحته عما وقع من صدام بين الأمريكيين ورجال الجيش الإنجليزي في قرية « لكسنجتن » سنة ١٧٧٥ وكيف أن الأمريكيين استطاعوا أن يؤلبوا مشاعر العالم الأوربي كله فكانت حرباً إنجليزية كاكانت أمريكية وانتقل ميدانها إلى شوارع لندن ومنابر خطابتها إذ قام كثير من خيار الإنجليز وأكثرهم حكمة مثل « بت » و « تشارلس جيمس » فقدموا بد المساعدة للأمريكيين لاخيانة منهم لوطنهم ولكن حباً منهم للحرية وطلابها الشكر والمال ولقد استطاعت وسائل النشر والدعاية كذلك أن تنقل كبار رجال الفكر والمال في العالم إلى الولايات المتحدة فقدموا لأبنائها المساعدات الأدبية والمادية . فقد جاء من فرنسا « لافيت » ومن ألمانيا « فون شتويين » ومن بولندا « كوشوسكو » فرنسا « لافيت » ومن الماشيرة كأسرة « جاى » و « لفنجستن » و « لى » . وأخيراً لقد حملت الصحافة الأمريكية الأسسطول الفرنسي على الوقوف مجانب الثوار

条条格

الأمريكيين حتى استسلم القائد البريطاني «كورنوالس» في « يوركتون » وأمضيت

معاهدات السلم سنة ١٧٨٣ ، وكان مجداً وتاريخاً العقدت للدعاية فيه أكاليل

### مملات طائش:

الغار والفخار!!!..

لقد علم الحصم أن مندوبي الدول في مجلس الامن ليس لديهم الوقت الكافي لقراءة كل مايقدم من مذكرات الجانبين المتنازعين بل يكتفون عادة بقراءة ما تكتبه الصحف عن القضية محل النقاش. ولذا فقد أخذ الجانب البريطاني يوالي اتصالاته برجال الصحافة منذ أن قررت الحكومة المصرية قطع الفاوضات وعرض القضية على مجلس الأمن وظل يمدها بالمعلومات الخاطئة تارة والمختلقة أخرى لإيهام الرأى العام الأمريكي ولإقناع مندوبي الدول بعدم أهلية أبناء وادى النيل للحصول على حرية أو استقلال.

### رفص الصحفيين السفر إلى أمريط :

وأذكر الآن أن الحكومة المصرية قد اتصلت ببعض الصحفيين المصريين وطلبت إليهم الدهاب إلى الولايات التحدة لتهيئة الجو الصالح لعرض القضية بتنظيم حملات دعاية دفاعية وهجومية لمحص افتراءات الصحافة المعادية وتوجيه محطات الإذاعة الأهلية الوجهة الصالحة ؟ لكن الصحفيين المصريين قد رفضوا تلبية الدعوة والامنطلاع بما طلب إليهم أن يضطلعوا به . . ولعل لهم عدرا . . إنهم اشترطوا لقيامهم بهذا الواجب أن يكونوا مستشارين رسميين في وفد مصر إلى مجلس الأمن إذ أن الصفة التي يتحدث بها الداعية في أمريكا أو غيرها من الدول لها كبير وزن واعتبار . .

وحدثت اتصالات في هذا الصدد وكادت تنتهى بموافقة الحكومة إلا أن هذه الموافقة جاءت متأخرة ، الأمر الذي حمل هؤلاء الصحفيين على الاعتدار ورفض العرض لتقديرهم عدم التوفيق في مهمتهم خاصة وقد فاتت جل الفرص أو كلها ولم يبق على مناقشة القضية في عجلس الأمن إلا أيام قلائل لا تمكن الصحفي من التعرف على أصحاب ورؤساء تحرير ومراسلي الصحف الأمريكية فضلا عن الكتابة فيها .

وهكذا ضاعت أوقات وذهبت فرص وتمكن الحصم من أن يسمع الأمريكي صوته ولا مُنازع أو مزاحم . . إن الوقد البريطاني لدى مجلس الأمن كان يضم ثلاثة من كبار السحفيين . . لا يعرف أحد عنهم شيئاً . . إنهم بريطانيون أولا ومستشارون ثانيا !! . إن أمهر السياسيين من يقدر على خلق الفرصة وأعقلهم من يحسن انهازها وأفلسهم بلا ريب من تأتيه الفرصة فيضعها !!

\* \* \*

# السيدة « أُولا همفزَى » أميرة مصرية معدم: !!

وبينا نحن كذلك فى سكون وحياء نقدم رجلا ونؤخر أخرى نجد البريطانيين قد سخروا لهم أقلاما كانت كل مهمتها نشر مفتريات كبرى واختلاق قصص وحوادث من نسج الحيال ونسبتها إلينا ...

فني يوم ١٢ يوليو سنة ١٩٤٧ وهو اليوم التالي لتقديم عريضة السعوى المصرية

ضد بريطانيا نشرت جميع الصحف التابعة لشركة هيرست<sup>(1)</sup> مقالا بعنوان: « النخبة البارزة » . تمرض فيه للشخصيات الكبيرة التى تزور الولايات المتحدة أو تقيم فيها . . أما المقال فقد أمهر بإمضاء « نشولى نيكربوكر » وهو الإسم المستعار لأحد مشاهير الكتاب الأمريكيين وإن كان أكذبهم حديثاً وأعظمهم افتراء!!

شن هذا الصحنى فى ذلك المقال حملة على الأسرة الإمبراطورية فى إيران فذكر أن « الأمير حميد رضا بهاوى — وهو أحط الأمراء قدرا — ( هكذا كتب ١١) قد عاد إلى فندق « دريك » ولحق به أثناء ذلك شقيقه الأكبر « عبد الرضا » الذى صحبه إلى مخازن السكك الحديد وهناك سارا سويا إلى طريق كوريجان !!! ( هذا الطريق يؤدى إلى حى الراقصات اللائي يتجرن بأجسادهن ١١)

ثم جاء دور مصر . . . فأخذ الكاتب الحصب الحيال يقدح فكره فلم يجدله « صيدا » خيرا من سيدة أمريكية تدعى « أولا همفرى » التى زعمت أنها زوجة للأمير « إبراهيم حسن » وراح الكاتب يملاً مقاله بالأكاذيب والمفتريات التى تدل على جهلهم بالحقائق المتعلقة بتلك القضية . . .

أما تلك القصة الطويلة المسهبة التي لعب فيها خيال الكاتب الدور الأول فأود أن أنقل للقارئ العربي الجانب الأكبر منها كما نشرت . . إنها تحمل في ثناياها كثيرا من الخطأ والخطل معا الما . . .

# فقر الأميرة الموهومة :

« إن أهل نيوبورك الذين يدفعون الضرائب والمكوس ليشعرون بالسعادة إذا علموا أن جانبا من هذه الأموال يصرف على أحد أفراد الأسرة المالكة المصرية ! ! . . . . هى سيدة أمريكية الأصل فقدت زوجها الأمير إراهيم حسن . والأميرة « أولا » الفقيرة المعوزة قد أصيبت بكسر فى فحسندها منذ يومين أثر إزلاقها على سجادتها . . وقبل ذلك بأيام أصيبت بكسور أخرى فى ذراعها وكانت

<sup>(</sup>۱) هى شركة أمريكيه تصدر أربعا وخمين صيفة مابين صباحية ومسائية ولذا فهى تختكر توجية الرأي العام فى الولايات المتحدة كلها وهذا الاحتكار هو أحد عبوب النظام الرأسمالي الذى يمكن لفرد أولشركة أن تتزعم حركة التوجيه لأمة بأسرها · أذكر أن مجلس العموم البريطاني قد وافق عام ١٩٤٧ على تشريع يحرم الأفراد أو الشركات إصدار أكثر من صحيفتين لتفادى احتكار السيطرة على الرأى الهام .

جميع نفقات العلاج تصرف لها من مصلحة الحيرات والإحسان التي تعول هذه السيدة البالغة من العمر ٧٤ عاما فتعطيها معاشا شهريا قدره ثمانين دولارا . .

### حقها في الميراث :

# تاریخ حیاتها:

إن هذه الأميرة اسمها «اولا جين همفرى» وقد ولدت في مدينة (سان فرانسسكو) واشتغلت بالتمثيل وكانت في شبابها شقراء جميلة فافتتن الناس بها وكان الأمير الراحل. أشد الناس إعجابا بها.

وقد التقى بها فى (لندن) عندما أقام اللورد ونشستر حفل عشاء حضره الأمير وقابل السيدة « اولا جين » فبهره جمالها وطلب إليها أن تتزوجه ولسكنها رفضت وهربت إلى باريس (كذا قال المكاتب فتعقبها الأمير وهناك قبلت الزواج منه وفسخت يومذاك عقدا لها مع أحد المسارح وعادا معا إلى لندن حيث عقد الزواج بحضور المكولونيل « وستكوت » القنصل العام للولايات المتحدة ويذلك تمت شرعية هذا الزواج وكان ذلك في عام ١٩٠٧ .

ثم انقضت سنوات على الزوجين في سعادة وسرور إذكان الأمير يطوف في أثنائها خلال ذولُ أوروبا لأنه كان يعمل وقنداك في قلم المخابرات السرية المصرية ( مكذا قال ).

وقد أسلت السيدة (أولا جين) قبل أن تذهب إلى مصر على يدى المفق (١) الحالى في مصر .

<sup>(</sup>١) من المعلوم أن المعنى المعنى في المقال هو – فضيلة الشيخ حسنين مخلوف وكان في ذاك الوقت أى - منذ أربعين عاما – طالبا عاديا ولم يكن يملك سلطة الإفتاء أو التبشير خارج حدود البلاد ١١.

أما استقبالها في القاهرة فكان شبها باستقبال الأسرة المالكة البريطانية والدوقة وندسور في لندن بعد ذلك بأعوام لأن العائلة الحديوية كانت تشعر بأن « اولا جين » عنصر دخيل عليها . . ولذا فقد كان الجميع يسىء معاملتها عدا الأميرة « عفت » التي كانت تقيم في تركيا مع الحديوى الراحل « عباس حلى » الذي استقبل « اولاجين » كثيراً ولكنه لم يعانقها رسمياً إلا مرة واحدة «كذا الأصل » .

### سرقة مجوهراتها :

وعاجلت النية الأمير حسن عام ١٩١٨ في « برشاونة » بأسبانيا فانتقلت زوجته « اولا » إلى باريس حيث كانت تستأجر شقة لها بيد أنها صدمت مرة أخرى !! . . . . ان جميع مجوهراتها التي كانت في الخزينة قد اختفت وكانت مهداة إليها من بعض المعجبين بها أثناء عملها في المسرح أى قبل زواجها من الأمير وذهبت السيدة « اولا » لمقابلة السفير المصرى في باريس لكنه رفض مقابلتها كما رفضت العائلة المالكة أيضا أن ترد لها المجوهرات ا !! «كذا في الأصل » وعادت الأميرة يائسسة إلى لندن وفوضت محاميها السير « تشارلس رسل » لكي يرد لها ممتلكاتها ورفع شكايتها إلى القضاء المصرى واستمر النزاع معروضاً على هيئة القضاء طيلة عامين وفصف عام الإثبات شرعية زواجها ولا زال هذا النزاع مستمراً . . .

### زواج جمدید ۱۱

وفى لندن تروجت الأميرة من الكابان « برود وود » الياور الخاص لدوق كونوث عام ١٩٢٤ واشترط الزوج عليها عدم المضى فى ذاك النزاع فقبلت واستمرت مع زوجها طوال عشر سنين ثم فارقته وهى الآن تسعى جاهدة لإثارة القضية ثانية من أجل الوصول إلى النهاية . . .

إن الأميرة «أولا» قد صرحت لى بأن وزارة الحارجية الأمريكية تبدى اهتماماً قليلا بقضيتها ولكن المصريين لن يجرؤا أن يبدوا مثل هذا الإهمال لأن قضيتها لها نظير. فشقيق الأمير إبراهيم عندما مات حاولت الأسرة المالكة المصرية إهمال زوجته الإسبانية الجنسية ولكن الحكومة الأسبانية أثارت العاصفة فأعطت الأرماة على الفور أملاكا بلغت قيمتها ملايين الدولارات.

خاتمة .

إن السيدة «أولاجين» الآن طريحة الفراش فى حجرة صغيرة وضيعة وتتولَى مكاتب الإحسان بنيويورك الإنفاق عليها . ورغماً عن ذلك فإن فى استطاعة مصر أن تعنى بشأنها !!!» .

هذا ما كتبه الصحفى بإيعاز من الإنجليز . . نعم الإنجليز الدين أخذوا ينبشون القبور بالمعاول والفؤوس حتى اهتدوا إلى محامى تلك الأميرة الوهمية « جنرال موناهن » في الحي المالي بنيويورك وكلفوه كا علمت بإعطاء كل التفصيلات لشركة «هيرست » وبالطبع لقد قام الكاتب بعد ذلك بدور الشيطان يسترق السمع فيلتقط الكلمة الصادقة فينسج حولها هودجا من الأكاذيب 111.

\* \* \*

### الداعية المفربي الأول:

وزارنى فى الفندق فور وصولى مستر «فرارى (١) » أحد أصحاب مكاتب الدعاية فى «بوسطن » وما أن علم بالمهمة التى جئت إلى نيويورك من أجلها حتى عاد فى اليوم التالى وقد حمل معه قصاصة من جريدة «الديلى مسيرور» وفيها قصة الأميرة الموهومة السابقة وقال : لقد أحضرت لك هذه القصاصة لتعلم قدر الدعاية القدرة الجبيئة التى ينظمها البريطانيون ضدكم . . عليكم أن تهتموا بنشر الحقائق بين هذا الشعب . . .

أخذت القصاصة وفرغت من قراءتها ووضعتها أماى . . ثم أمسكتها ووقع بصرى فيها على عنوان آخر : « فظائع الفرنسيين البربرية » . . . إنه بيان من مندوب جبهة تحرير شمال إفريقيا « السيد مهدى بنونه » . . . لقد استطاع هذا الشاب في بيانه هذا أن يبرز مساوىء الاستعار في أسلوب لاذع وأرقام مثيرة ولا يملك القارىء لها إلا أن يلعن فرنسا والفرنسيين :

وسألت عمن يكون السيد « بنونه » فقال مستر فرارى :

إنه شاب مراكشي دون الشلائين من عمره تخرج في كلية الحقوق بالقاهرة وهو يتقن أربع لغات إتقاناً بالغاً ويقوم بأعمال سكرتارية حزب الاستقلال المراكشي

 <sup>(</sup>١) جاءهذا الرجل إلى القاهرة وعرض على فضيلة المرشد العام للاخوان المسلمين أريطن إسلامه ...
 بصرط أن تعطى له الحكومة المصرية مشروعات و نفقات الدعاية لها في أمريكا دون منافس!!

قدم إلى الولايات المتحدة منذ أربعة شهور واستطاع بحق أن يبسط قضيته ويؤلب مشاعر الأمريكيين على السياسة الاستعارية الفرنسية الخرقاء.

لقد ترك هذا الشاب زوجته وحيدة وجاء إلى هنا وليس له من سناد إلا عزمه الحديدى وإصراره العنيد على محاربة كل ماهو فرنسى . . ولقد ازددت إسجابا به عندما علمت أنه هو الذى ينفق من كده الخاص وسعيه على قضية بلاده . . إنه يعمل كمراسل لجريدة « المصرى » لقاء أجر يسير يرصده كله لصالح وطنه ومواطنيه . .

زرت هذا الشاب يوما مع مسترفرارى فوجدته واقفا أمام مطبعة صغيرة قد اشتراها ووضعها فى حجرة فراشه !!.. إن يديه ووجهه وثيابه قد زينها حبر المطبعة . . وكان منظراً مثيراً مسليا . .

« ماذا تفعل يابنونه » هذا ماقاله مستر «فرارى» فورلقائنا إياه على ذلك الحال .. « لاشىء .. أنا فى انتظاركم .. لقد تأخرتم عشر دقائق أحببت بعدها أن أستأنف مابدأته من عملى أول أمس . . إن أمامى هذا الكتاب أريد أن أطبع منه خمائة نسخة لتوزيعها على مندوبي مجلس الأمن ورجال السلك السياسي .

وسألته في شيء من الدهشة وهل تنشر لكم الصحف الأمريكية كل هذه اللطبوعات! فأجاب بقوله « إن الصداقة الشخصية التي توطدت بيني وبين كل الصحفيين في ليك سكسس تحملهم جميعاً على مجاملتي كثيرا . . ولا أكون مبالغا إذا قلت لك إن بعض وكالات الأنباء تذبع لنا نصوص رسائل كاملة لا تنقص منها كلة واحدة . . » ثم أراني ألبوما فيه نماذج مما تكتبه الصحافة عن قضية المغرب في صفحاتها الأولى فأكبرت هذا الشاب الوطني أيما اكبار ، وقلت في نفسي :

« إن هذا الشاب هو بحق الزعيم المغربي المطمور .. وأقسمت على أن أعلن للناس بعض ما يحرص هو على إخفائه ؟ »..

دخلت مطعما عربيا في نيويورك يسمى مطعم « بغداد » وجاء ذكر هذا الشاب فقال لي خادم المطعم :

« إنه مدين لنا حتى الآن ياسيدى بمبلغ ٨٨ دولارا ! . .

نعم إنه داعية لا يجد في جيبه حتى ما يدفع به عن الطعام الذي يأ كله ١١٠.

قابلته في اليوم التالي وعرضت عليه أن يقاسمني ما يرسل إلى من تبرعات على ضاً لنها . . فاعتذر في عزة وإباء ثم قال :

« إن الناس أرادوا أن يجمعوا بعض المال لجمال الدين الأفغاني فرفض قائلا « إن

الأسد لا يعدم فريسته أينها كان وحيثها ارتحل » . . . والحمد لله لقد كتبت مقالين بالأمس اشترتهما مجلة « النيوز » بخمسين دولاراً « سأدفع منها نمن الطعام وسيبق لى الحكثير . . . »

إن هذا الكثير هو دولاران أو ( ٥٠ قرشا ) . . . هذا الكثير هوكل مايملكه الداعية المغربي الأول في نيويورك بلد المال الذي يُغيض أنهارا ! ! . .

حقا إن التاريخ الذي اكتشف « محمد فريد » لن يعدم بعد شيء من البحث والتنقيب أن يرى لمحمد فريد خلفاء . . . ونعم الحلفاء . . . لكنهم قلياون ا ! ! . . .

# مستر « مورد » أو الراعية الفاشل :

وما دام الحديث قد تطرق - إحقاقا وبرا بقسم سابق - إلى التحدث عن السيد « بنونه » داعية المغرب الأول فقد أجد حرجا أن أكتب شيئا عن الخبير (١١) الذي قام على تنظيم شئون الدعاية لقضية وادى النيل أثناء عرضها على مجلس الأمن . . . . إنه رجل أمريكي يدعى « مستر مورد » . . . ومستر مورد هذا - كا يصفه السيد بنونه - تؤلف صفحات حياته سفرا ضخا عنوانه « الكسل ، والإفلاس، والقدرة على الانحناء » . . لقد كان يعمل في القاهرة سنوات الحرب كموظف في الشئون التجارية بمكتب الأنباء الحربي وأسفر التحقيق في أعمال نسبت إليه عن إعفائه الشئون التجارية بمكتب الأنباء الحربي وأسفر التحقيق في أعمال نسبت إليه عن إعفائه من مهام أعماله ولم يعط شهادة التركية التي تعطى لسائر الموظفين عند معافاتهم من مناصهم . . .

و بعد فترة فراغ غير قصيرة التحق بهيئة تحرير مجلة المختار ولم يكن حظه في الثانية بأسعد منها في الأولى ١١١٠.

ولقد استطاع – مستعينا بمقدرته الفائقة على الانحناء وعصر الكفين – أن يلقى فى روع كل من يراه هنا وهناك أن الفتره التى قضاها فى مصر قد أكسبته من الحبرة والحنكة ما يمكنه أن يضعها « رهن إشارتك يامولاى ١» .

. . . ولا أكاد أذكر « مستر مورد » صاحب هذه الجثة الممتلئة والرقبة الغليظة حتى تقرع مخيلتي صورة ظله الظليل ورفيقه الملازم له في تحركاته وسكناته مستر « ولسن » وهو رجل قصير القامة خط الشيب عارضيه وهو ذو صحكة قد تكون بيضاء أو صفراء — فهي تتلون بلون ما تسحبه يداه من مال فضة كان أو ذهبا ! ! بيضاء أو صفراء — فهي تتلون بلون ما تسحبه يداه من مال فضة كان أو ذهبا ! ! إن مورد وزميله لا يذكران شيئاً عن القضية المصرية إلا ما رواه الصحفيون

الأدريكيون وما لاكته الألسن هناك من أن وفد مصر قد جاء إلى نيويورك وفى حقائبه أكثر من « ١٢٥ » ألفاً من الجنهات ١!١.

#### ذِمُابِ النِّساءِ!!

ولقد استهل مستر مورد نشاطه بأن حبد فكرة إقامة حفل تكريم للصحفيين وممثلي وكالات الأنباء وانبرى يرجح كفة الداعين لإقامة هذا الحفل على المعارضين له وفي الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر يوم ٣٠٠ من شهر يوليو الموافق ١٢ من شهر رمضان « المسكرم » أقيم الحفل ثم انفض وظهرت الجرائد والمجلات ولم تحمل بين أسطرها شيئا . هذا إذا استثنينا من ذلك مقالا كتب في جريدة « الجورنال أمريكان » وخرج هذا المقال حربا شعواء مفتراة على مصر وقضيتها ، فقد استعمل الكاتب فيه جميع الأسلحة غير المشروعة وجلها كانت من « الغازات الحانقة » ١١١ على تحو ماترى :

« إن مندوبي مصر الذين جاءوا يطابون من مجلس الأمن إنحاذ إجراءات من شأنها التعجيل بجلاء القوات البريطانية عن شواطيء النيل الحضراء قد ابتدعوا بدعة جديدة في التقاليد الدولية فبدلا من أن يجعلوا هدف «مدافعهم» السياسية أعضاء مجلس الأمن قرروا أن يوجهوا نداءهم علانية في الصحافة العالمية .

وحدثت تلك البدعة الجديدة لهذا « الهجوم » في فندق بلازا عندما أقيمت حفلة الاستقبال الشائفة لممثلي الصحافة في هيئة الأم المتحدة . وإذا استثنينا الحقيقة الواقعة وهي أن معظم كبار المدعوين لم يستطيعوا أن يأخذوا دورهم وأماكنهم في القاعة المشغولة ليستفسروا عن المشئون العربية بسهولة فإن الحفل قد بدأ بنجاح والشمبانيا كانت تتدفق كالحبر في المطبعة وتوزيع زجاجات « الكانابس » كان بصورة هائلة . ونظراً لأن النقراشي باشا رئيس وفد مصر كان لا يزال طائراً عبر المحيط في طريقه إلى نيويورك فقد خلفه بنشاط وحيوية سكرتيره الحاس عادل حسيب الذي أسر إلى مراسلنا بقوله « : إني أحب نيويورك أكثر من القاهرة ولو أن وزارة الحارجية المصرية فعلت ما تفعله في أغلب الأحايين ا! فتقد الملف الحاص في وتنسي رسميا كل شيء عن وجودي لاستطعت البقاء في أمريكا لأجل غير مسمى ا ا . . . .

يد أن حسيب « افندى » — كما يجب أن يلقب بهذا الاسم — لم يكن كامل الهناءة والسعادة عند نهاية الحفل إذ أن الوفد الرسمى قد أنفق — زيادة في إيداع نشاطه — مع جوقة من عملاء النشر والإعلان التي تسمى نفسها في الوقت الناسب بالجعيات العالمية لعمل دعاية في الصحف والجرائد ، وكانت هذه الجوقة التي تزيد عدداً

عن الصحفيين المدعوين تتحرك أثناء الحفلة بثقل وصعوبة . ولقد قاموا بنوع غير مألوف من التكتيكات غير المتبعة ؛ فبدلا من أن ينشروا الدعاية في موضعها انصرفوا إلى الفتيات الجيلات اللائي اصطحبهن الصحفيون المدعوون وركزوا دعايتهم المنشودة في التخاطب معهن !!

وكان على رأس « جوقة » الدعاية هذه شابان « يونج » و « صموييل » اللذان استطاعا أن يختليا بأكثر من فتاة فى جهات متفرقة من أركان قاعة الاحتفال وفى هذه الحلوات لم يحدثاهن عن قضية مصر وإنما تبادلا معهن تدوين أرقام التليفون ١١ . أما الصحفيون فقد قلقوا قليلا من مرافقة هؤلاء لفتياتهم وهددوا بأن يطلبوا قشكيل لجنة خاصة تابعة لهيئة الأم التحدة تصون فتياتهم من فرقة الدعاية والنشر التي استأجرها المصريون ولكن هدأت أعصابهم أخيرا بعد أن احتسوا أقداحا أخرى من الشميانيا ١١ ا

وعند الإنصراف قال أحد مندوبي الصحف اليومية النيويوركية — وكانت فتاته قد وقعت فريسة لهذه الجوقة — أنني أرجو إذا فكر أعضاءالوفد البريطاني في إقامة مادبة واستأجروا مثل هذه الفرقة للدعاية أن يكون عمر أعضائها قد تجاوز الستين عاما وأن تكون لحم مرسلة وأسنانهم صناعية وإلا فسأرغم على اصطحاب فتاتي إلى مطم «الريشة والقلم» حيث أعرف — على الأقل — كل من فيه من ذئاب! ! . . »

ولقد كان هـندا للقال بحق هو الطلقة الأولى التي صوبت في طيش وجرأة بالغين إلى سمعة البلاد فسممت بعض الآبار وتركتها إما معطلة أو غير صالحة للشراب!!.

وينبغى أن نذكر فى هذا المقام كلة حق واجبة بل ولازمة . . . إن شئون الدعاية لبلد ما يجب أن يشرف عليها أبناؤها ... لقد انقضى ذلك المهد الذي كابت كل أمورنا تدار بدولاب أجنبي وأيد أجنبية ... وهذا الذي قام بالدعاية لنا هو أمريكي أولا وداعية ثانيا !!

أيها المواطنون: إن الدجاجة التي تحتضن بيضاغير بيضها لا تجد حرجا أن تنقره أو تكسره!!.

\* \* \*

# مبداله كولوميس وخطب الأحد :

هو ميدان على مقربة من جامعة كولومبيا وتوسِّج بهذا الأسم تخليد الذكرى الرحالة « خريستوف كولومبس » الذي اكتشف الدنيا الجديدة عام ١٤٩٣ .

ويجتمع بساحة هذا الميدان مساء كل يوم عشرات المثات من الأمريكيين والأمريكيات ويضيق بهم المكان على رحبه أيام الآحاد . . . إنه «هايد بارك» أو «سوق عكاظ» النيويوركي الذي تعرض فيه شتى المسائل على بساط البحث وسط الأنوار العديدة التي تنعكس على وجه الخطيب والسامعين ؛ وقد تمتد بهم المناقشة حتى قرب منتصف الليل . . . وكنت قد تعرفت في هذا الميدان على المستر «عبد الكريم فردناند» وهو أمريكي مسلم له شغف بدراسة القضايا الإسلامية والعربية واتفقت معه على أن ننظم عاضرة و نعد العدة لاحتلال ركن من أركان الميدان لنبسط فيه الجوانب الحافية من قضية بلادى على الرأى العام النيويوركي وبشيء من التفصيل العلمي لأن كثيرا من طلبة كولومبيا وخاصة « المهود منهم » يحرصون على الحضور ليصرخوا في أذان الناس بوجوب قيام دولة إسرائيل محاولين إثبات دعواهم بشتى الأدلة والبراهين . . .

\* \* \*

# يوم المحاربين القدامى:

واتفقنا على اختيار الأحد ٣٩ أغسطس سنة ١٩٤٧ موعداً لألقاء أول حديث، وتصادف أن كان ذلك اليوم هو موعد الاستعراض السنوى الذى تقوم به قوات الحاربين القداى في مدينة نيويورك؛ فيخرج هؤلاء المحاربون في مواكب عسكرية تتقدمهم الموسيق وترفع السيدات المحاربات الأعلام الأمريكية وترافق الموكب عربات عديدة مزودة بمكبرات الصوت لمناشدة الجمهور أريحيته في التبرع لمواساة أسر أولئك الحاربين . . . .

واقترح السيد «عبد الكريم فردناند» الأمريكي المسلم التحدث عن الروابط الاستراتيجية بين مصر والسودان ليجد من الأمريكيين المحتفلين بيوم المحاربين القدامي معا وإصغاء ...

# الروابط الاستراتيجية في وادي النيل

وذهبت مساء ذاك اليوم مع السيد عبد السكريم وكان ينتظرنا عدد غير يسير من الطلبة العرب والمصريين والباكستانيين .. وأخذنا مكاننا في الركن الأيسر وبسطنا العلم المصرى على منبر الخطابة المتحرك وتقدم «عبد السكريم» وبدأ يتحدث بسوت أجش عن ذكريات الحاربين القدامي في الحرب الأولى .. ثم قال لقد حاربنا من أجل الحرية والديمقراطية ولسكن الحرية والديمقراطية معدومتان في أرض النيل .. وإذا كان الحرية والديمقراطية معدومتان في أرض النيل .. وإذا كان اليوم هو يوم المحاربين القدامي فيسعدنا أن نقدم فيه هذا الضيف المصرى ليحدثنا عن الناحية الاستراتيجية في وادى النيل ..

### بريطانيا تضعف مركزنا الحربى :

سيداتى . سادتى : إن الهدف الذى جعله الستعار نصب عينيه منذ وطأت قدماه أرض النيل هو إضعاف مركزها الحربي لإبقائها عت رحمة انجلترا ... وحتى تظل قواتها باقية باسم حماية الأمن والمحافظة على النظام ودفع العدوان الحارجي فقد أوعز البريطانيون إلى خديوى مصر توفيق باشا أن يسدر منذ اللحظة الأولى التى دخاوا فيها حدود وطننا أوامر من شأنها الوصول إلى الغاية التى يتوخونها . . فنى ٢٠ سبتمبر سنة ١٨٨٢ أى بعد واقعة التل الكبير بستة أيام نشرت الجريدة الرحمية الفرنسية «المونيتور الجيبسيان » صورة مرسوم خديوى مصر بإلغاء الجيش وأخذت بريطانيا تنفذ ما اقترحه اللورد دوفرين — وكان أول مندوب سامى بريطانى في مصر — في تقريره الذى رفعه يوم ٢ فبراير سنة ١٨٨٣ إلى المورد «جرانفيل» وزير خارجية انجلترا يومذاك « . . . إن مصر ليست في حاجة إلى قوة عسكوية كبيرة العدد للدفاع عنها لأنها تحدها الصحارى من ثلاث جهات — نحن لا نعرف غير صراوين اثنين الشرقية والغربية ولا ندرى أين توجد هذه الصحراء الثالثة ! ! ! — وإن مهمة الجيش الصرى يجب أن تنحصر في إقرار الأمن والنظام داخل البلاد فحسه ! ! وإنشاء جيش لا يتجاوز أن تنحصر في إقرار الأمن والنظام داخل البلاد فحسه ! ! وإنشاء جيش لا يتجاوز لفيف من الضباط » .

وبالفعل أخلت تنقص قوات الجيش المصرى من ٢٠٠٠ مقاتل إلى ٢٠٠٠ في نوفمبر سنة ١٨٨٣ ثم هبطت إلى ثلاثة فى نوفمبر سنة ١٨٨٧ ثم صارت ٣٣٧ر٦ فى يونيو سنة ١٨٨٣ ثم هبطت إلى ثلاثة آلاف سنة ١٨٩٧ .

### إلغاء الحرية لفصل مصرعن السودال: •

وقد كان بمصر أسطول بحرى مكون من ١٨ سفينة بحرية عدا ثلاث سفن أخرى كانت معدة لركوب الخديوى هذا إلى جوار البارجة الحربية التي كانت تسمى «الصاعقة» . . . . فاء المستعمر فباع سنة ١٨٨٤ الاسطول كله سوى ثلاث قطع في البحر الأبيض « محمد على – المحروسة – الصاعقة » ، ومثلها في البحر الأحمر « الطور – الجعفرية – في « وحتى هذه البواخر السنة لم يدم عمرها طويلا فقد اشتراها بعض الأجانب عدا « المحروسة » التي ظلت تستعمل كيخت خاص لركوب الحديوى .

أما البواخر النيلية فبعضها قد حطم والآخر اشترته شركة «كوك» الإنجليزية بثمن رمزى؛ وصفيت ترسانة البحرية بالاسكندرية في مزاد على أوسرى لا ندرى !! وحتى البحرية التجارية قد لحقها ما لحق الاسطول البحرى الحرى؛ فقد ابتاعها سمسار انجليزى بدراهم معدودات؛ وما اقتصرت آثار المستعمر على البواخر قسب بل تعدتها إلى الأحواض العائمة في الاسكندرية والسويس التي غدت هي والمدرسة الحربية أثراً بعد عبن !!

ولا مراء في أن نية البريطانيين قد انعقدت بادىء ذى بدء على فصم عرى الروابط بين مصر والسودان ؟ فكانت حملتهم الطائشة هذه على طرق المواصلات البحرية المصرية لعلمهم أن إضعاف المركز الحربي لاحد الشطرين هو الحكم على الآخر بالاعدام او الإفناء.

ولقد كان المستر تشرشل خير شاهد ومقرر لهذه الحقيقة في كتابه «حرب النهر» الذى وضعه منذ عام ١٩٠٧ قال فيه « إن السودان كالغواص ومصر أنبوبته أو خرطومه الذى يُصل منه الهواء فاذًا فصلت السودان عن مصر فانها حتما ستختنق لشدة حاجتها إلى التنفس والاستنشاق ١١»

# السوابق والحقائق التى تحتم الوحدة الاستراتيجية

# ١٠ – خطهٔ الرکسوس:

حضرات السادة . . تعلمون أن البريطان قد احتاوا مصر وتبع ذلك إحتلالهم المشطر الجنوبي من وادى النيل « السودان » بدعوى أن قناة السويس كانت فها يعتقدون شريان مواصلاتهم للهند وأن أية قوة تسيطر على هذا الطريق تهدد كيان الإمبراطورية في عمودها الفقرى .

هناك \_ ياسادة \_ نظرية إسترائيجية لاخلاف بين العسكريين عليهاوهي أن امتلاك قاعدة حربية لا يحتم أبدا إحتلالها احتلالامباشراً . . . فالاستيلاء على طوق المواصلات المؤدية إليها أو على موارد الامداد والتموين التي تعتمد عليها يجعل سقوطها أمرا محتما ١١ ل

وهذه هى نفس الحالة القائمة الآن بين شمال الوادى وجنوبه فلسكى تحتل مصر أو تجعل مقاومتها عديمة الجدوى يكفى أن تضع يدك على السودان وتتحكم فى النيل شريان الحياة لمصر ووريدها الأول حتى تسقط هذه كورقة ذابلة لاعصارة فيها وترغم قواتها بغض الطرف عن عددها أو عتادها على التسليم دون قيود أو شروط ا!!!

واقد عمد المصربون إلى الانتفاع بهذه القاعدة وطبقوها عند ما دهمهم الهكسوس واحتلوا شمال الوادى فالتجأوا إلى الجنوب وأخذوا يسعون جاهدين حتى استطاعوا أن يحولوا مجرى النيل إلى بحر يوسف وهو أحد فروع النيل بالجنوب وأقاموا الحواجز فمنعوا وصول الماء إلى شمال مصر والدلتا التى احتلها العدو المعازى فتفشت المجاعة بين صفوفه واضطر بعد ستة أشهر إلى الجلاء أو الفناء فكانت أولاها أيسرها قبولا . . .

وهنا رفع كهل أمريكي قبعته وقال «كلنا يا مستر في الولايات المتحدة نذكر مدى أهمية النهر في الحرب وكيف أن رجال الشهال قد حاولوا أكثر من مرة أن يؤثروا في جيش الجنرال « روبرت لي » قائد الجنوب أثناء الحرب الأهلية عن طريق مياه نهر « أوهايو » الذي كان له أسوأ الأثر في نفوس المحاربين وسكان الجنوب الذين كانوا يعتمدون على مياهه في ولايات مسيسي وكنتكي وتينسي ولويزيانا . . . . وتقصان الماء وارتباك المدد وتفشي المجاعة كانت من العوامل التي حملت « لي » طلى التسليم وظلت القصة كامنة في قلوب الرجال والنساء على السواء . . .

قلت: حقا ا ولقد لعبت المياه في الحرب والسلم أكبر الأدوار حتى لقد روت الكتب الساوية أن الله قد جعل من الماء كل شيء حي . . . فهو مصدر الحياة ومبعثها وقت السلم والحرب معا ١١. . ثم استأنفت حديثي قائلا ؛ \_\_

### ٢ - الحرب العالمية الثانية :

أيها السادة : إن أية دولة مهما تسكن قدرتها على الحرب واستعدادها لهما لاتستطيع بحال من الأحوال أن تعتمد على مواردها وحدها دون الاستعانة يغيرها من الدول والأقطار التي تستطيع أن تقدم لهما العون والمدد خاصة في هذا العصر الصناعي الآلي كا تتمكن من مواصلة العارك حتى آخر أشواطها . . .

ولا مرية في أن تنظيم التموين الغذائي أيضاً لا يقل أهمية عن الإمداد بالذخائر والعتاد « فنقصان كمية الملح في طعام المحارب قد يؤثر في أعصابه أكثر من دوى المدافع وقصف الرصاص » . .

ويذكر الجيع في واقعة « العامين » بالحرب الأخيرة أنه لولا المند الذي وصل إلى قوات الحلفاء من مصر والسودان والدول العربية الأخرى لما استطاع قوادهم أن يقيلوا أنفسهم من الوهدة التي سقطوا فيهاعلى يد الجنرال « أوكينلك » Gen. Auchinlek هذا القائد البريطاني المثالي الذي ترك جنوده الذين أتوا من مشارق الأرض ومغاربها يحترقون بنيران مدفعية روميل بينا كان هو ينع بجوار محبوبته وابتساماتها في شرفات فندق شبرد بالقاهرة ! المراك .

وإذا كانت الحكومات تضطرها ظروف الحزب فى بعض الأحايين إلى الإنتقال من عواصم المدن إلى جهات أخرى سواء داخل بلادها أو خارجها كما فعلت حكومات هولندا واليونان والنرويج حتى تستطيع مواصلة النضال وتنظيم طرائقه وكما كانت بريطانيا تستعد لنقل حكومة لندن إلى موتتريال بكندا لنفس الغرض فإن ملاذ مصر الوحيد إذا ما تعرضت إلى هجوم خاطف سيكون دون شك فى الجنوب الممتدحتى وسط أفريقيا وأعنى به السودان ا

#### ٣ – غزو إطاليا لمصر:

إن حوض وادى النيل من الناحية الجغرافية محاط بسياج طبيعى جعل الدفاع المشترك لمصر والسودان وحدة لا يمكن أن يعتورها شيء من شأنه أن يوهنها أو يضعفها ، فالبحر الأبيض من الشال وسلسلة جبال أواسط أفريقيا ، وإن اجتياز العدو لأى من هذه الحواجز الطبيعية في أى مكان منها يعد تهديدا لا لمصر وحدها بل وللسودان أيضا لأنها وحدة استراتيجية لا يمكن أن تتحطم إلا إذا ضربت في الجنوب والشمال معا ، .

وهذا هو نفس مافعلته إيطاليا في الحرب الماضية إذ قد غزت مصر من الشمال عن طريق برقة في الوقت الذي أخذت قواتها من الحبشة وأريتريا تضرب هذه الوحدة الاستراثيجية في السودان وحتى تحصرها بين فكي كاشة أو شتى مقراض وبغيرها كان يسمى ذلك غزوا أو محاولة لغزو .

<sup>(</sup>١) بعد هزيمة الجنرال « أوكيناك » في شمال أفريقيا أسفر التحقيق معه على أن الجنرال قد وقع في حبائل إحدى الراقصات اللائي كن يعملن لحساب النازي؛ وقد سرقت منه كل الخطط!!

### ٤ - جيش سوداني مصري قبل الاحتلال:

وإن تعداد السودانيين وقق الاحصاءات الأخيرة به وليس للسودان حتى الآن إحصاءات يمكن الاعتماد عليها به يصل إلى سبعة ملايين من الأنفس يقطنون مساحة ومعامل مربعا أى نحوا من عشرين مرة قدرمساحة ولاية « نيويورك » وليس في مقدور أحد أن يجند من هذا العدد القليل جيشا يستطيع حماية هذه المساحات المترامية الأطراف ومن ثم فلم تكن هناك مندوحة عن أن يشترك أبناء الشمال في حماية الجنوب، ولقد بلغ عدد المصريين المقاتلين الذين كانوا يؤدون واجهم عام ١٨٨١ مع أشقائهم في السودان نحوا من ٥٠٠٠ و٣٣٠ كلهم كانوا من الشباب الأقوياء.

وهنا قاطعتنى سيدة كانت تضع فى صدرها شارة النجمة الصهيونية الحراء وقالت : « ماهذا الحطل ياسيدى ! أليس هذا هو الاستعار والاحتلال العسكرى للسودانيين وهو ماترفضونه أنتم ولاتقباونه من البريطانيين ؟ » .

ولم تكد تنتهى السيدة من سؤالها حق بادرتها بقولى « ليس الأمركا تظنين إن ولاية نيفادا ( Nevada ) الأمريكية مساحتها ١٥٥، ١٩ ميلا وتعداد سكانها لما يزد بعد وفق إحساءات ١٩٤٤ عن ١٥٤، ١٥٦ نسمة وهذا العدد لايكنى وحده لأن تشكل منه قوى الشرطة اللازمة لحاية هذه الولاية لذا فهى تعمد إلى استخدام الكثير من أبناء ولاية كاليفورنيا المتاخمة لهما إذ يربو عدد سكانها طبقا للاحصاء نفسه على ١٩٨٩، ١٤٠ مهم فهل يمكن أن يقال إن في هذا انتقاصا من كرامة نيفادا أم أن ذاك هو التعاون المشترك للفاية المشتركة وهي حماية مصالح المجموع ١٤

هذا الجيش المصرى عندما أرغمته حكومته لحوادث سياسية مفتعلة دبرها الانجليز في نوفمبر سنة ١٩٢٤ على أن يخلى السودان ويرتحل إلى الثمال ، وانتشر ذاك الحبر بين أهالى السودان ؟ جاءت القبائل وسكان الخرطوم القبلية والبحرية وأم درمان وتجمعوا حول الجيش ليحولوا دون تنفيذ أمم الإرتحال وأخذت النساء تبكى ولبسن كلهن ثياب الحداد ، ولكن القائد المصرى رفعت باشا الذى لم يستطع أن يرد هذه المشاعم الدفاقة وعد الجميع بعدم إخلاء السودان ، فأخذت النساء يزغردن وأقيمت المآدب والأفراح وأطلق على جميع الأطفال الذكور الذين ولدوا في الخرطوم أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر من ذاك العام اسم « رفعت » تيمنا بقائد الجيش المصرى في السودان ؟ فأبعد من هذا فقد خرجوا في المظاهرات العامة يبايعون رفعت باشا أن يكون حاكا عاما للسودان وأخذوا يهتفون بسقوط الحاكم العام البريطاني وينادون بطرده . ولكن

القائد وقد أمن من حكومته فعليه أن يطبع . ولذا أخلى رفعت باشا السودان ليلا ، وماأن سمع الناس بالحبرحتى علمهم موجات السخط والحزن والوجوم ... يقول رفعت باشا في مذكراته « لقد شاهدت الشعب خلال نوافذ القطار وهو مجهش بالبكاء ورأيت زعماءهم في ذهول أقرب إلى الإغماء . لقدكان بحق منظراً يمزق نياط قلب الشجاع وقلب الجبان على حد سواء ١١٠.» .

# ه – السودان أو المنجم المغلق للمواد الحربية :

إن مصر بلد ثروته الصناعية محدودة ، وإن مصالح الشعب رهينة تقدمه في الصناعات التي لا يمكن أن يرجى لها انتعاش إذا لم تقم عليها القوة الكافية لحراستها ، وإلا فإن مصيرها بطن الحوت إذا ما اضطرب الأمن والسلم الدولى ، وإن أية معاهدة أو اتفاقية لم تحل ولن تحول في المستقبل دون الاعتداء على المؤسسات الصناعية وتعريضها للدمار والفناء .

إن جنوب الوادى أوالسودان كما يقرر سلاطين باشا البريطانى — الذى حكم مديرية بحر الغزال السودانية بضع سنين — فى كتابه « السيف والنار » أن مديريته غنية بأنواع من المعادن قل أن توجد فى أى مكان آخر من العالم .. فالدهب فى «جنيت » بجهات البحر الأحمر تستغله شركة المناجم البريطانية التى استخرجت منه سبائك عديدة صدرتها لبريطانيا فوراً وإن كانت تفصيلات ذلك كله ما زاات حتى الآن سنراً مطوياً فى أضابير داوننج ستريت رقم «١٠» (١) وهذا المعدن أيضاً موجود فى منجم «أم باردى» بفازوغلى والعتبى ودنقله كما كان يستخرج بكيات كبيرة من مناجم « بنى شنقول » الشهيرة التى تبرعت بها حكومة السودان للحكومة الحبشية ولا يعرف حتى الآن ما هى علكة هيلاسلاسى ا ا ا

وفى سنة ١٩٠٥، استؤنف البحث عن الدهب فى النوبة فى الجزء المسمى « بأم باردى » فى الصحراء فى منتصف الطريق تقريباً بين وادى حلفا وأبى حمد واستخرجوا كميات من الدهب عام ١٩٠٨.

<sup>(</sup>۱) هو مقر الحسكومة البريطانية فى لندن وهذا المبنى رقم ۱۰ من المنازل المتواضعة فى مظهرها فهو كأى فيلامن فيلات القاهرة له فناء خارجى وحدائق تحيط به وليُس لهذا البناء سوى مدخل واحد يطل على الإفريز الذى يسيرعليه «اتلى» و «تشرشل» ومسترد توم» كناس حى وستمنستر ٠

أما الفحم فيوجد بكميات وافرة في جهات دنقله وعلى مسافات قريبة من سطح الأرض ويزداد كثرة في المناطق المتاخمة للحدود الحبشية .

أما الحديد فهو كا قال العلامة « هيوم » : إنه يوجد في جبال ألاراسبيا بحالة جيدة للغاية ، وهو متوفر في مديرية الغزال على مساحة ثمانين ألف كيلومتر مربع (٠٠٠٠٠ كم) ويصل عمقه في أكثر البقاع إلى خمسة أمتار ولإيقل عن المتر الواجد وعروقه السوداء ظاهرة في صخور تلك المنطقة . هذا فضلا عن المعادن الأخرى مثل النحاس الموجود في « حفرة النحاس » المشهورة التي طالما استغلها السودانيون من قديم الأزمان . . . والجبس الذي يبلغ سمك طبقاته نحواً من ثلاثين قدماً (٣٠ق) في شطئان البحر الأحمر وهي تكون جزراً قائمة بذاتها . . . وغير ذلك من معادن الكالسيوم والرخام والرصاص في جهات الشريكة ودارفور . . . وتوجد كذلك مادة الليجنية Lignite في مديرية دنقله .

ومصر الآن تسعى جاهدة لإمجاد موارد جديدة للصناعة ؟ وخاماتها موجودة في السودان ولكن البريطانيين لايريدون أن يرفعوا الغطاء عن كنوز سلمان بليفضلون أن يضطلعوا هم بدور الخازن الأمين يحملون مفاتيحها لا صيانة لها أو حراسة عليها ، وإنما خشية أن تعطل هذه الموارد الجديدة لحوض النيل تجارتهم في الخارج ويحكم على سوق صادراتهم من الأسلحة والدخيرة إلى مصر بالإغلاق الأبدى السرمدى !!

# ۲ – شرابین أو تعابین المواصلات :

إن الاستعار البريطاني يلعب في السياسة الدولية دور ساكن الغاب لا يترك ساقا إلا محسكا ساقا ولا يدع فرعا إلا وقد تعلق بفرع آخر . . هذا الاستعار قد شاءت المقادير – بعد مضى ثلاثة قرون لعق البريطانيون فيها دم الأسويين ونهشوا لبابهم — أن تهوى درة الهند من تاج الإمبراطورية وصفيت تركتهم في بورما وسيلان . . . إذن لا مناص من أن تولى وجهها شطر افريقيا تلك الأرض الحام التي تنبت حبا وعنبا وزيتونا ونخلا وحدائق غليا ! ! . .

(١) وكان أول عمل قامت به في الحرب الأخيرة هو إنشاء الطريق البرى للسمى «طريق مواصلات أفريقيا»، وهو يبدأ من ميناء «ماتادى» في الكونغو الحرة بالسكة الحديد حق «ليوبولدفيل» ثم عبر نهر الكونغو حتى «عكيتى» و « باوليس،» ثم يستمر الطريق البرى إلى «جوبا» الواقعة على النيل في المناطق الاستوائية ثم بالنهر

حتى « جابالين » ثم بالسكة الحديد السودانية حتى « الحرطبوم » فوادى حلفا ثم بالسكة الحديد المصرية حتى القاهرة والإسكندرية أو بور سعيد .

(ب) ثم أتمت توصيل خط فرعى من هذا الطريق يربط بينه وبين « غينيا » في أفريقيا الشرقية .

- (ج) وتفكر بريطانيا الآن في إنشاء طرق ثلاثة ب
  - ١ بين القاهرة والكاب تون.
  - ٣ بين نيجيريا وسيراليون في غرب أفريقيا .
    - ٣ بين سيراليون والخرطوم .

فهذه الصلبان الشبكية من شرايين — ولا نقول ثعابين — المواصلات التي تربط البحر الأبيض بمدينة السكاب والمحيط الهندى بالحيط الأطلسي تتقابل أو تتقاطع أذرعها في جنوب وادى النيل أو السودان ولذا فبريطانيا تريد أن تظفر بهذا الجزء لنضمن السير أو السعى لأفاعها !!! ، ومن ثم لا حرج على بريطانيا أن تضع يدها على حوض النيل كوحدة استرانيجية هامة وما دامت لا تستطيع أن تظفر بالفريسة كلها فلا أقل من أن تحظى ببعضها وإذن فلتكن السودان جزءاً منفصلا عن مصر وليطم سكات المعمورة حشو جماجهم عصافير الساء حتى يعتقدوا ويؤمنوا بصواب ما تفعله القرصنة البريطانية في الأرض بعد أن ورثوها وتعلوها عن أجدادهم في البحار !! .

# ٧ — مصروالإلثرامات العسكرية الدولية :

لقد قرر ميثاق سان فرانسكو في المادة ٣٥ أن و يتعهد جميع أعضاء هيئة الأم المتحدة في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه ، وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ، ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور .. » في تستطيع مصر أن تقوم بأداء واجبها وتوفى بالتزاماتها التي ارتبطت بها وصفها عضواً في منظمة الأم المتحدة لابد أن يكون لديها من الأسلحة والعتاد ما يكبني لوصفها عضواً في منظمة الأم المتحدة لابد أن يكون لديها من الأسلحة والعتاد ما يكبني الحاية أرضها ويفيض عن حاجتها لتقدمه مساهمة منها في و بوليس الأمن العالمي » .

وقد يقال إن بلادنا فى مقدورها الحسول على الأسلحة والدخيرة من حلفاتها وهذا جميل ولسكن هل سستظل ميزانية بلادنا مرصودة دائماً لجيوب الغير؟ وإذا فرض وكان هذا محتملا أو محققاً وقت السلم فمن يعطى لنا الضان السكافى بدوام ذلك إذا وضع الإصبع على الزناد وخرجت منه أول طلقة إيذاناً ببدء القتال ؟



أحلن لمال الجين المسرى بالسودان تقوم جرس مسكون عام ٢٥٠٠ أسام تكتالها والمراعوم وللك جمعور الأسر وإله لعمد الحامرات العراق or and I take the new to I when the man of the other was the

إن موارد حوض النيل شماله وجنوبه تكنى نفسها بنفسها انقوم كوحدة إستراتيجية في وجه أى اعتداء يمكن أن يأتى من اليمين أو من الشمال...

# ٨ — الأورانيوم فى السوداد.!

وأخيراً فإن أبحاث العلماء الأخيرة قد دلت على أن مناطق الجنوب في السودان تحتوى على معدن الأورانيوم الذي ظت بادىء ذي بدء أن وجوده كان قاصراً على «كندا» و « الكنفو الحرة» وإذا علمنا كذلك أن مناطق البحر الأحمر في شمال حوض النيل (مصر) تفيض بزيت البترول والفوسفات لأدركنا الأهمية القصوى التي تحتم أمم الوحدة بين مصر والسودان وتجعلها ضرورة لازمة وخاصة في عصر الذرة إذ حوت تربتهما كل الوسائل التي إن جمعت - بتوحيدها للحطمث الذرة وجزاً تها ولأمكن لبني النيل أن يسخروا طاقتها في الخير المخير بالحير... ولعادوا كما كانوا في الماضي عتلة التوازن في العالم بين الكتاتين الشرقية والفربية ولعادوا كما كانوا في الماضي عتلة التوازن في العالم بين الكتاتين الشرقية والفربية ولعادوا كما كانوا في الماضي عتلة التوازن في العالم بين الكتاتين الشرقية والفربية وكذلك جعلنا كم أمة وسطا » .

\* \* \*

# فيلم النزاع في السودان

وفى يوم ٣٠٠ يوليو وصلتنا صورة من رقاع الدعوة التى وزعها الوفد البريطانى على العمحفيين ورجال السياسة الامريكيين لمشاهدة الفيلم الذى أعدته «استديوهات» شركة «رانك» الإنجليزية والذى ظل معروضاً فى الولايات المتحدة وفى سيمًا «بارك أفنيو النيويوركية» طيلة الفترة التى كانت تناقش فيها قضية البلاد أمام مجلس الأمن . . .

#### - حق تقرير المصير :

أما الفيلم فيبدأ بتقديم « محمود حسن باشا » سفير مصر في واشتجطن وهو يرفع عريضة الدعوى ضد بريطانيا ؟ ثم يظهر السيد « عبد الرحمن المهدى باشا » ويتساءل : « هل تريدون اعطاء السودانيين حريتهم واستقلالهم ؟ » فيجيب مستر بيفن : «بريطانيا تقول نع . . » و يجيب محمود حسن باشا : « مصر تقول لا . . . » اا . ثم يمضى الفيلم فيصور أن النزاع بين مصر و بريطانيا قاصر على تفسير في نصوص معاهدة سنة ١٩٣٩ وأن فيصور أن النزاع بين مصر و بريطانيا قاصر على تفسير في نصوص معاهدة سنة ١٩٣٩ وأن تمسك بريطانيا بحق تقرير المصير المسير السودانيين هو حجر العثرة في التفاهم بين البله بن البله بن

ِ الْرُوابِطُ بِينِ مصر والسودان :

ويتدرج الفيلم بعد ذلك فيحاول إيهام النظارة أن روابط الجنس واللغة والدين

بين البلدين أسطورة غير متسبقة الفصول . . . ويعرض بعد ذلك فاولا من الزنوج العرايا ويسأل المذيع «هل هؤلاء مصريون بالجنس ؟ . . . » ثم يسجل أصواتهم وهم يتكلمون لغة سنجالية أو حبشية ويردف ذلك بتعليقه « وهل هذه هي اللغة العربية التي يتكلمها المصريون ؟ . . . » ويظهر مسجد في السودان وهو مهجور وقد اتخذته العناكب وأسراب الوطاويط مستقرا لها ومقاما . . . وتظهر بعد ذلك كنيسة مسيحية وهي تغص بالرواد ثم يقول : «هل السودانيون جميعاً محمديون ؟ ا »

### الحضارة بين البلدين:

ثم يعرض الفيلم بعد ذلك منظراً لفندق شبرد بالقاهرة وأمامه سيارة « ليموزين » خمة ينزل منها رجل مصرى ضخم الجثة لإبهام النظارة أن المصريين قساة غلاظ لا يريدون الإالتهام السودانيين الحفاة العراة الفقراء . . . ثم تبدو سراى الحاكم العام في الحرطوم والسودانيون مجتمعون فيها ليتدارسوا أمر مستقبلهم وينظروا في مصائر أوطانهم !! . ورى من جهة أخرى جانب غير قليل من الفلاحين السودانيين وهم يستعملون ورى من جهة أخرى جانب غير قليل من الفلاحين السودانيين وهم يستعملون الكراكات والآلات الميكانيكية بعد أن كانوا يضربون الأرض وينحتون الصخور بغوصهم البالية . . . ثم يختم الفيلم بما ابتدأ به . . . «هل تريدون منح السودان حريته واستقلاله ! . . » . . . بريطانيا تقول « نعم » . . ، مصر تقول « لا » ! ! .

# نشرة الفابيين(١):

ولقد أحضر إلى يوم ٧ سبتمبرسنة ١٩٤٧ السيد «نزيه مسعد» مماسل دار الهلال نسخة من النشرة التي كانت توزع في أعقاب كلحفل على شهود « فيم النزاع في السودان» وراعني ماقرأته فيها... «وإذا كانت مسألة استقلال السودان اليوم محل اعتبار فيجب أن نذكر القرون الطوال التي انقضت بين العرب والسود؛ لامن مجرد شحناء فحسب ؛ بل في قسوة وازدراء من جانب وخوف وإذعان من الجانب الآخر ١١ وينظر المصريون إلى السودانيين بنفس للنظار الذي ينظر العرب منه إلى السود أو الزنوج ١١ ولقد ظل نظام الحاجز اللونى حتى يومنا هذا قامًا بين الشمال والجنوب » . ثم تمضى النشرة مرة أخرى فتقول اللونى حتى يومنا هذا قامًا بين الشمال والجنوب » . ثم تمضى النشرة مرة أخرى فتقول

<sup>(</sup>١) سلسلة أبحاث « الفابيين ، يصدرها مكتب الفابيين لشئون المستعمرات .

والفايين هذه مؤسسة بريطانية مركزها الرئيسي في لندن وهي تضم كثيراً من مفكري حزب العال البريطاني وتبعث المسائل السياسية والاقتصادية و ... ولكن طبعاً من الزاوية البريطانية لحماً ودماً ، والنشرة المذكورة عنوانها « السودان » .

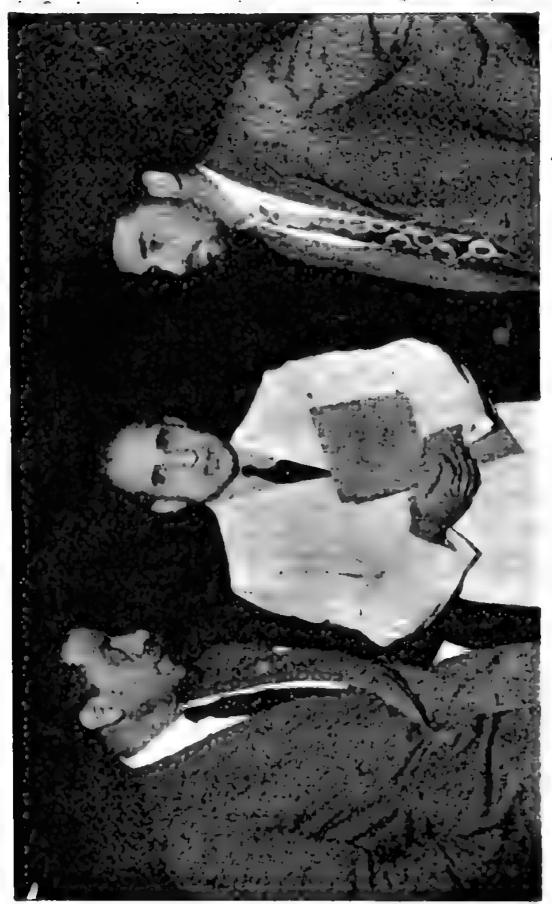

السعن « تربه مسمد » - الواقف على البسار - يحمث مع عمود توزي بك والولف عن نصرات جامة «القايين» الماسة بالسودان

و إن السودان لم يكن يوما ما قطراً موحداً مع مصر وإنما كان جزءاً من أفريقيا عمد العرب المفاتحون إلى طرد سكانه الأصليين منذ مئات السنين ولم تكن حدوده هى الحدود المروفة الآن وإنما كانت تلك التي تفصل بين العرب والسود ، وماكان لأحد أن يعبرها إلى الشمال إلا إذا كان عبداً أو رقيقاً ١١».

وقد حرص الجانب البريطانى ألايدع شهود الفيلم ــ الذى كان بمثابة حيثيات للقضية ــ دون أن يعطيهم الحكم « الجائر الجنونى » وهو أن مصر تريد أن تجمل من السودان «كستناء » كامل الطهى سريع الالنهام !!.

泰洛米

## مظاهرة عدائية لفيلم السوداند:

غضنا إذ لم نجد بين أيدينا ولا خلفنا فيلما يرد على العدو افترآته . وما خيل إلى لحظة أن أبوء بالصعت والسكون وأشاهد هذه « العصبة من البريطان » تحصب الحجارة فى وجه مصر وتذر الرماد فى أعين الأمريكيين لتكسب عطفهم وتأييدهم وتوهمهم أنهم الأبرياء المعتدى عليهم وأن المصريين هم الجناة المذنبون! 1

واتفقت مع زميلي الأستاذ قطب (١) على مناهضة الفيلم وفي مساء يوم به سبتمبر سنة ١٩٤٧ ذهبنا إلى سيبا «بارك افنيو» حيث يعرض الفيلم وأخذنا مقعدنا في الشرفة العليا «البالكون» المطلق على جماهير النظارة وأخذ الفيلم ينتقل من مهاجمته سياسة مصر ليبدأ في عرض ما سمى «إصلاحات البريطانيين في السودان». ولم يكد يتم ظهور منظر الفلاح السوداني وهو يستخدم آلات الحراثة الميكانيكية التي علمه البريطانيون إستعالها حتى انطلقت مع زميلي وقوفا صارخين بقدر ما سمحت به حبائلنا الصوتية ساعتذاك . . «أوقفوا هذا الفيلم . إنه دعاية بريطانية مختلقة . . يسقط الاستعار والاستعار يون . » ولا أستطيع أن أصور مدى الدهشة التي تملكت النظارة الذين أداروا مقاعده ليشهدوا فيلما آخر ولكن في « البالكون » لاعلى « الشاش » ١١ . . . وتوقفت ليشهدوا فيلما آخر ولكن في « البالكون » لاعلى « الشاش » ١١ . . . وتوقفت آلات التصوير وأضيئت الأنوار وبدأت أخطب السامعين بصوت حاد . . .

#### وحمدة الطبيعة:

حضرات النظارة . . . إن هؤلاء البريطانيين يحاولون إيهامكم ـ وما أحسبكم عندوعين بدعاياتهم ـ أن مصر شيء والسودان شيء آخر . . والواقع أنهما اسمان

<sup>(</sup>١) حضرة الأستاذ أحد كامل قطب المحامي ورئيس حزب الفلاح الاشتراكي .

لشىء واحد هو وادى النيل الذى يربط بين شطريه فى الشال والجنوب بل أنه عنصر الوحدة الأول ورمز الحياة فيها ولقد حفظنا فى حداثة عمرنا نشيد هدا النيل الرائع الذى كتبه أجدادنا المصريون القدامى - بالهيروغلوفية منذ عهد « امنمحات الأولى - على ورقتين من أوراق البردى مازالت حق اليوم محفوظة بالمتحف البريطانى... « لك الاكرام ياحابى - وهو اسم النيل عند المصريين القدماء - انك تظهر لنجعل مصر تعيش ، انك تروى الحقول التى خلقها « رع » - حسب ما كانوا يعتقدون - وتبعث الحياة فى جميع الحيوانات ، وعند ما تنزل من الساء فانك تمد الأرض بالمياه بدون انقطاع ، انك صديق الحبز وكل ما يؤكل ويشرب ، انك تمد الحبوب بالقوة وتجعلها تنمو وفيرة ، انك حامى الفقير والحتاج . . انك أنت الذى تجعل الحشائش تنمو وتغنى كل إنسان عن أخيه . . . »

والواقع أن أرض مصر في الشمال مدينة بوجودها وحيويتها للسودان في الجنوب. فقد كان بجرى النيل فيه كما كان الوادى لساناً بحريا في العهود الجيولوجية القديمة. ثم أنحسر البحر عنه وبدأت مياه النيل تجرى فيه وأخذت تنقل في طميها الرواسب التي تراكمت على ممر القرون حتى خلقت هذه التربة (١). ولذا كان المظهر الجغرافي لهذا الوادى له صفة الشمول والاتساق فلا محس فيه أحد بانتقال فجائى ؟ فسلاسل البحر الأحمر محتدة حتى هضبة الحبشة ، والصحر اوان الشرقية والغربية يجرى بينهما النيل كل هذه ظاهرة طبوغرافية واحدة في مصر والسودان ؟ وكذا كان الحال في الظواهر المناخية والنباتية فهي وحدة من صنع الله وما كان لأهل الأرض أن ينقضوا أمرا قد أبرمته السماء . . .

#### الوحندة الجنسية:

على أن عدم وجود هـذه الفواصل الطبيعية بين مصر والسودان قد سهل طريق انتشار الموجات البشرية في حوض النيل كله ولا أحب أن أذهب في تفصيلات الآن ويكفى ذكر الحقيقة التي روتها كتب الأديان من أن « حام » بن نوح قد انجب ولدين « مصرا بيم » الجد الأكبر المصريين و «كوش » الذي ملك بلاد المنوبة وأسس فيها حكم الحكوشيين ... وهكذا يتضح أن المصريين والسودانيين ينحدرون جميعاً من صلب واحد لرجل واحد هو حام بن نوح ... انها وحدة الجنس ...

<sup>(</sup>١) من الحبشة يأتى الصلصال والفلسبار من صخورها البركانية والسكوارتز الرملي من تلك الصخور عند النيل الأزرق والمواد الحديدية عند النيل الأبيض والنيس والجرانيت .

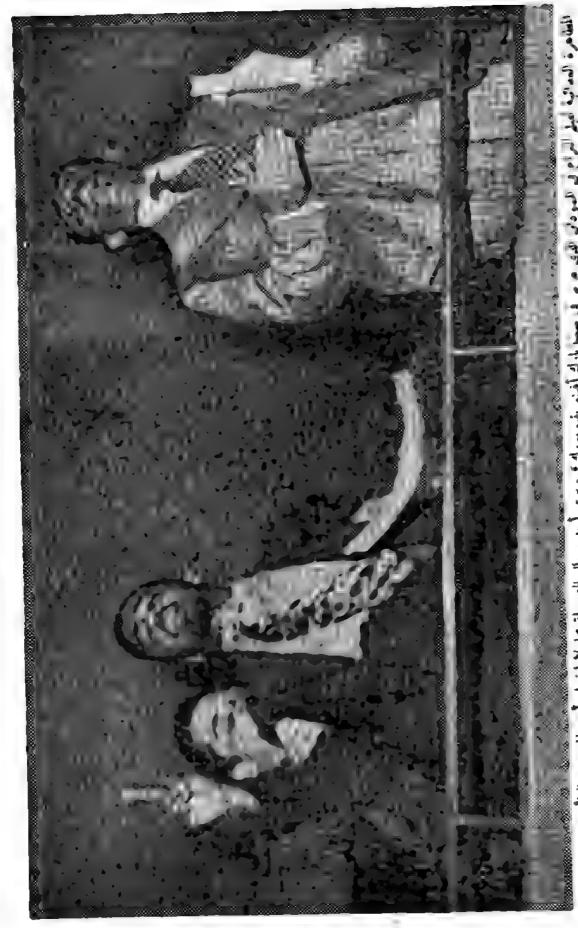

المعامرة المدائية عبم الراح ف المودال اللك هرص في حبه بازك أفينو يقيو يورك ؛ ويرى أحد و حال المد عاة عادلا الدارد الدارد الماء

### حضور رجال الشرطة :

وهنا حضر رجال الشرطة وأخذوا بمعونة موظنى السينما يجذبوننى نحو الخارج؛ ولكنى قاومتهم بالقدر الذى سمح لى أن أَ بُدُرَ فى سماء السينما مئات المنشورات التى أعددناها لهذا الغرض فتطاير بعضها فى جنبات القاعة وتهافت النظارة على اقتنائها . . وخرجت وقد تولى زميلى الأستاذ قطب توزيع الباقى منها واستأنف هتافاته ونداءاته العدائية ضد بريطانيا ودعايتها .

ولـكن جمهور النظارة قد أبى إلا أن يغادر القاعة ويتبعنا فى الاندفاع نحو الحارج وسط صيحات وصيحات . . . وأخذ الشرطة فى استجوابنا وحرروا لنا محضرا واننهى الأمر بنصحنا وتعريفنا أن القانون يحرم مخاطبة الناس فى أماكن غير عامة وخاصة إذا كانت فى جنح الظلام !! . . وكانت مظاهرة احتلت فى الصحافة الأمريكية مكانهاوتناقلت خبرها محطات الاذاعة وأضاعت على اللصوس « البريطان » فرصة كانوا يتحينونها لسرقة قلوب الناس وعقولهم دون أن يرقبهم أو يلحظهم ديدبان ا

### المنشور الأصفر :

وأحب هنا أن أسدى النصح لمن يستمع إليه ممن يقومون بدعايات سياسية أوتجارية في الولايات المتحدة مؤكداً وجوب تركيز قواهم في إبراز الحقائق التالية :

١ -- الإيجاز بقدر المستطاع إذ ليس لدى الأمريكي وقت فراغ يقرأ فيه صفحات طوال وخاصة في موضوع أومشكلة تبعد عن حدود الولايات الأمزيكية آلاف من الأميال.

الاحصائیات الرقمیة . . قالاً رقام هی الآیات والعقائد التی یؤمن بها الناس
 العصر الحضری الحدیث !

٣ — اطراء الأمريكي أمر لامندوحة عنه فهو الذي يجعل طرف أنفه — لا قمة بيته فسب — يناطح السحاب الركام إذ قد بلغ ذروة المجد وجلس على ناصية التاريخ فيا بين « شاى العصر وطعام العشاء » كما يقولون !!

ولقد جاء المنشور الذي وزعناه متفقا مع هذه الأسس الثلاثة فأصاب الهدف وأدرك الغاية التي كنا نتوخاها وفند مزاعم الفيلم البريطاني بنفس الطريقة التي عرضها ه فبالكيل الذي تكيلون به يكال لكم 1!»

## THE SUDAN DISPUTE

Do You Intend To Exploit, Occupy and Suppress The Sudan??

# BRITAIN says "YES" EGYPT says "NO"

• The Sudan's higest budget in 1941 amounted to \$27,000,000 The British officials who totaling 771 receive \$3,276,000. The Sudanese officials nurabering 6,330 receive only \$2,688,000

The wage of the labor is fixed at 10c per day.

Imagine how such labor can feed himself or his family!!!

- Percentage of illiteracy in the Sudan exceed 95%.
   Only here are two secondary schools one of which was built by Egypt's expenses and there is no university it?
- The result of the British 50 years occupation of the Sudan is that (4) one third of the population there are still naked in
- Censorship, Confiscation of the press are the results of martial law still existing since the treety 1899 was imposed on the Sudan. Britain is asking for its validity and continuity.

- Egyptian officials in the Sudan are nearly all paid by the Egyptian Government, that used to grant the Sudan yearly up to 1941 an amount equals to \$3,000,000.
- The Sudanese are permitted to go to any Egyptian School or University free from charge. King Farouk on his private expenses sent twenty Sudanese graduates abroad to complete their education, to get their "PH.D." degree.
- Egypt's expenses till 1914 for rehabilitation of the Sudan and raising the standard of living thereamounted to \$21,668,000.
- Egypt is trying to save the Sudanese from the British barbaric atrocities by claiming the annulment of the treaty 1899.

"Self Determination" in British yes means only the liberty to join the British Empire.

The question of a plebiscite in the Sudan comes in the second category, let first the British quit.

#### You Americans . . .

The Free People and Leaders of Democracy . .

SHOULD NOT BE MISLED BY BRITISH FALSE PROPAGANDA.

SUPPORT THE FREEDOM MOVEMENT ALL OVER THE GLOBE.

MOSTAFA MOMEN

Deputy of the Front of Nile Valley

and Moslem Brotherhood

A. KAMEL KOTB

President of the

Socialist Farmers Party (Egypt)

هذا هو المذمور الذى ألفيت منه ألوفاً دَاخلِ سينما « بارك أفنيو » بنيوبورك أثناء المظاهرة المصرية ضد فيلم « النزاع فى السودان » الذى أخرجته الحسكومة البريطانية لعرض وجهة تظرها على الرأى العام الأمريكي ؟ وقد أثبت ترجمته على الصفحة التالية تُعميما للفائدة بين قراء العربية أجمين .

## النزاع في السودان

### هل تريدون سحق السودان واستغلاله واحتلال أراضيه ؟؟

#### · « بربطانیا » تقول : « نعم »

ان ثلث (لم) سكان السودان
 مازال حق الآن عربانا نتيجة للاستعار
 البريطاني الذي دام هناك خمسين عاما ١١.

ثَانُويَتِينَ أَحَدُهَا أَنْشَئْتُ عَلَى نَفْقَةً مَصَرٍ ؟ إ

وليست هناك أية جامعة ١١١

• ان الرقابة ومصادرة الصحف لازمة من لوازم الأحكام العرفية التي فرضت على السودان منذ عام ١٨٩٩ حتى الآن. وبريطانيا تطالب باستمرارها واقرار شرعيتها.

#### « مصر » تقول : « لا »

• ان جال الوظفين الصريين بالسودان يتقاضون أجورهم من الحكومة الصرية التي ظلت حتى عام ١٩٤١ - عنح السودان معونة سنوية قدرها دولار.

- السودانيين الحق فى أن يلتحقوا بأى معهد أو جامعة مصرية دون أى مقابل و بلا مصروفات ... ويرسل اللك فاروق على نفقته الحاصة عشرين طالباً سودانيا كل عام لإ عام تعليمهم بالحارج حتى يحصلوا على درجة ( الله كتوراه ) .
- إن ما أنفقته مصرحتى عام ١٩٤١ فى تعمير السودان ورفع مستوى العيشة فيه قد بلغ . . . . . . . . . . دولار .
- إن مصر محاول إنقاذ السودان
   من فظائع البريطائيين البربرية بمطالبتها
   فسخ معاهدة عام ١٨٩٩ وإلغائها . . .

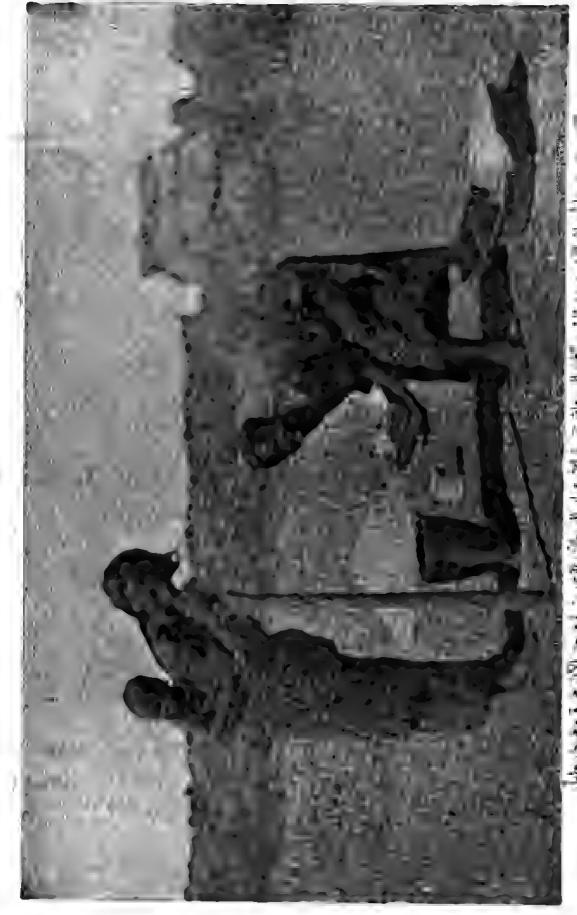

وحرى والمريان الله يمود للنا مسكل المودان اليها الاجتمار البريمان الذي في لو حق الأل منا وحديد عاما



العال السودانيون الذين يكدمون لحوال التهار في مزارع ﴿ وأدى سِيدنا ﴾ لكاء قرشين وقصف عيه و سا الاداءة الد طائنة في السددان. \*\*

و « تقرير الصير » معناه - فى نظر البريطانيين - « الحرية فى الانضام إلى الامبراطورية البريطانية » . أما مسألة « الاستفتاء » فى السودان فتأتى فى الرتبة الثانية . . دعوا البريطانيين يخرجون أولا !! .

أيها الامريكيون ... أنتم الشعب الحر وقو"اد الديموقراطية ... لا تخدعنكم أوتفرر بكم الدعاية البريطانية السكاذبة ... أيدوا وناصروا الحركات التحريرية في أرجاء العمورة كلها.

\* \* \*

## الرأى العامم الأمريكي يعقب على الحادث :

« خرحت من منزلى قاصدا دار السينيافوجدتني في دارمسرح أنتم أيها المصريون أصحابه وأبطاله » . مستر جنيب — حي « هارلم »

«الإنجايز الهالب بغير ذيول. النزاع اليوم ليس في السودان بل في نيويورك بين المصريين والأمريكيين» أحد رجال الشرطة الذين أخرجونا !

« لقد أفسدت عليتا يامستر هذا الحفل · أعطنا ثمن تذكرة للحفل التالى » دانيد شرامون — « أنه يهودى أمريكي قصير ! »

هذه هي بعض الآراء التي سمعتها آذاننا كصدى عاجل لما تركه ذاك التظاهر في نفس الجماهير التي تنطق بلسان ذي حدين ؟ حد ناعم صقيل وآخر مرهف بتار؟ وكانت سياستنا نحوهم أن نلاطف إن كانت ملاطفة ونخاشن أيضا إن كانت مخاشنة . . وكثيراً ما كنا نثور لإيماننا إن الذباب لا يعف على إناء يغلى ا ا ا . .

米米岩

## مشكلة الأمناس في أمريط ا

عبت إلى الفندق وأخذت أفكر فيا ينبغى إزاء هذه الدعايات المكاذبة التى ينشرها هذا الفيلم .. إنه فيلم أعد ببراعة فائقة ... إنه يتناول ناحية ذات أهمية بالغة في نفوس الامريكيين .. فوجود الزنوج في الولايات المتحدة قد أوجد مشكلة هي بلاشك أهم المشاكل الداخلية في تلك البلاد .. إنها مشكلة الأجناس وتعددها ؟ ولقد عالج واضع هذا العيلم — فيلم النزاع في السودان — تلك المشكلة في وادى النيل من وجهة النظر البريطانية علاجاً مثيراً يوهم الشخص العادي أو « رجل الشارع » أن فصل شطرى الوادي أمم لازم حتمى ؟ لأن السودانيين — كا صورهم الفيلم — لا يتفقون مع المصريين لا في جنس ولا لغة ولا دين !! ..

وَلَمْلَى أَنَ الْأَمْرِيْكِي الْأَبِيضَ أَوِ الْأَسُودِ عَلَى حَدْ سُواءَ لَا يَثُورِ لَشَيْءَ قَدْرُ ثُورِتَه لَمْسَكُلَةَ الْأَجِنَاسُ وَتُعَدَّدُهَا ؟ فَقَدْ اتَفْقَتْ مَعْ مِجْعَ الْعَاوِمِ الشَرْقِيَةُ فَى نَيُويُورِكُ عَلَى وَضَعَ رسالة عن وحدة الجنس<sup>(۱)</sup> فى وادى النيل تعالج بطريقة علمية هذه المشكلة وتبدحض فيها مزاعم البريطانيين والآراء الحطيرة التي يروجها الفيلم السيمائى عن هذا المؤضوع ... وها هو ذا نص الرسالة التي طبعنا منها خمسة آلاف نسخة وزعت فى كل مكان حتى على رواد سيما « بارك أفينو » .. لقد نفدت فى نصف ساعة لأن خمسة وتسعين

مليوناً من الامريكيين والامريكيات يذهبون إلى دور السينًا في كل أسبوع ١١١..

(١) إن الجرافيا الجنسية من العلوم المنتشرة جداً في الولايات المتحدة ويكاد يعرف أصولها كل أمريكي وأمريكية ويرجع ذلك إلى وجود مشكلة الأجناس وتفاقها في ولاياتهم . فالزنوج هناك يزيدون على ١٦ مليونا ولهم مطالب وحقوق ينادون يزيدون على ١٦ مليونا من تعداد الشعب البالغ نحواً من ١٤٢ مليونا ولهم مطالب وحقوق ينادون بها وكثيراً ما هددوا بالهجرة إلى موطنهم الأصلي في أفريقنا إذا لم تجب مطالبهم . وحتى يتف جهور الفراء المصريين على أسس هذا العلم فقد كلفت زميلي الأستاذ عبد اللطيف ابراهيم بكتابة هدا الجزء خصيصاً لهم :

#### أولا -- مامى الجنرانيا الحنسبة :

هي إحدى فروع الجنرافيا التي تهتم بدراسة المجموعات البصرية من ناحية مميزاتها الجسمانية ، وبعض هذه المميزات يقاس مثل طول القامة والرأس والآنف ، وبعضها يوسف كلون البصرة وشكل العمر والأنم والشفاء ، والجنرافيا الجنسية تدرس الصفة الفالية في المجموعات البصرية ، وأحمية الجنرافيا الجنسية تمحصر في تعليل أسباب الخلاف بين المجموعات البصرية ؟ فثلا هي تحدد مدى تأثير البيئة في هذا الحلاف كما أنها تدرس الموجات الجنسية تنقلة وصفاتها والطرق التي تجتازها ومدى مادخل عليها من عناصر أثناء سيرها .

والجنس قسم كبير من العائلة البصرية يتميز أفراده كمجموعة بصغات تصريحية متشابهة مأخوذة مناصل واحد؟ أى إنها صفات وراثية ؟ ومن بين الأجناس سلالات رئيسية لم تتعدل إلا بعامل التطور والاختبار الطبيعي والصناعي .

#### ثانياً - ولدراسة الجغرافيا الجسية يجب ملاحظة الآتي :

- ١ الموقع الجغرافي وما يجاوره ٢٠ المداخل والمسالك ٠
- ٣ طبيعة المسكان ( سبهل أو جيل ) ٤ التاريخ الجنسي للاقليم .
- التوزيمات الجنسية الموجودة حالياً وربطها بالناريخ الجنسي مع ملاحظة التأثيرات المختلفة.
  - المجموعات اللغوية .
- المشاكل الجنسية (كشكلة الحاجز اللونى كما هو الحال فى الولايات المتحدة الأمريكية
   وفى جنوب أفريقيا وهى ترجع لمل عواسل كثيرة أهمها الاستعمار والعوامل الاقتصادية والنقسانية )
   ثالثاً ويعتمد فى الحفر أفيا الحنسة على التقسمات الآتية.:
  - ١ -- المفاسات : بمض أجزاء الجسم كالفامة والجميمية من حيث الإبعاد .
- - ٣ الاختبار : مثل التنفس والنبض ودرجة الحرارة.

## وحدة الا جناس في مصر والسودان

#### ىقرمة :

أيها الامريكيون والامريكيات . . لقد دأيت بزيطانيا منذ أمد بعيد وخاصة في الأيام الأخيرة أن تسخر أموالها والدولارات التي تقترضها منكم في تضليل الرأى العالمي وإمداده بالمعلومات الحاطئة ظناً منها أنها تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت ! ! . .

إن أفلام الدعاية البريطانية تريد أن توهم الأمريكيين أن الشعب المصرى شيء والشعب السوداني شيء آخر ؟ وأخذوا يصورون السودانيين بصورة أناس سود غلاظ الشفاء فطس الأنوف يتسمون بسمات الزنوج ؟ بينا يبرزون المصريين في أشكال أخرى متباينة كل التباين عن أشقائهم في الجنوب ليحكم الناس أن ليس بين أهل وادى النيل رابطة جنسية توحد بينهم ..

وحتى ندفع هذه الافتراءات يتعين علينا أن نقم دءوانا لاعلى أساس من الدعايات المكذوبة — بل على ضوء البحث العلمي الذي لا يقبل نقداً أو طعوناً !!

ويجدر بنا قبل التحدث عن الوحدة الانتروبولوجية ( الجنسية ) لوادى النيل أن نعرض في إبجاز الناحية الانتروبولوجية ( الجنسية ) لقارة افريقيا التي تعتبر من أبسط القارات في تركيها الجنسي لأن المجموعات والسلالات الجنسية بها محدودة غير متعددة .

## التاريخ الجنسي لأفريقيا :

ويتمثل الناريخ الجنسي للقارة الأفريقية في الهجرات التالية : ﴿

١ — موجات سابقة للا قزام وهي المعروفة باسم « Proto-Austroloid » .

٣ الأقزام وقد جاءت معهم جماعات البوشمن والهو تنتوت.

٣ - « الزّنوج وقد حدث تعديل في صفاتهم الجسانية من ناحية والنسبة الأنيقة التي ازدادت بعد استقرارهم في البيئة الأفريقية الجديدة.

ع - الطلائع القوقازية المعروفة باسم السابقين للحاميين .

الموجات الحامية الجارفة وقد وصلت أفريقيا عن طريق باب المندب وهي العتبر الأساس الجنسي لشعب وادى النيل ولا شك في أن الأستاذ « سليجان » نفسه

يعتبر أن تاريخ أفريقيا في كتابه « Races Of Africa » عبارة عن تاريخ الحاسين واحتكاكهم بالمجموعات البشرية الأخرى .

٣ — الموجات السامية — وهى هجرات سامية قديمة بمثلة فى تلك التى أتت قديماً من بلاد العرب عن طريق باب المندب ومنها موجات الحاميين — ثم كانت الموجات السامية الأساسية عن طريق برزخ السويس والتى انجهت موجة منها إلى شمال أفريقيا وسارت الأخرى جنوباً بجوار النيل واتصلت بالحاميين وأثرت فها تأثيراً واضاً.

## جغرافية أفريقيا وأثرها الجنسي :

وينقسم أفريقيا من الناحية الجرافية إلى قسمين : \_

أولا — النصف الجنوبي وهو هضبة ترتفع في المتوسط إلى أكثر من ثلاثة آلاف . قدم فوق سطح البحر .

ثانياً – النصف الشمالي وهو أقل ارتفاعا من القسم السابق ولا يرتفع أكثر من ١٥٠٠ قدم وهي صحاري فسيحة فاحلة .

وهناك في التمال الغربي من القارة نجد سلسلة النوائية حديثة هي جبال أطلس والتي تتبع التكوين الجيولوجي الحديث في أوربا ، ثم هضبة الحبشة وهي شديدة الانحدار نحو الغرب متدرجة نحو الشرق والجنوب الشرق ؟ وبما لاشك فيه أن الوجات البشرية تتأثر بذلك الانحدار ... ومن هذا الوصف المبسط جداً لا نجد صعوبات كبيرة ، في القارة أمام الموجات البشرية وحركاتها ، ولا نوجد هنالك عقبات كتلك التي نجدها في أورا وآسيا محثلة في جبالها وهضابها ، وبذلك عكننا أن نطلق على القارة الأفريقية أسم « بوتقة انصهار الأجناس » وأصدق ما تكون هذه التسمية في الركن الشمائي الشرقي منها أي « وادى النيل » .

## حِقَائق عامة في دراسة الاجناس:

وقبل أن نعرض بالتفصيل لصلب الموضوع يهمنا أن نشير إلى القواعد العامة التالية التي أقرها مشاهير علماء البحوث الانتروبولوجية :

۱ — كتب البروفسور الأمريكي المعروف «فرانس بوس» مؤلفاً سمّاه « الجنس والجماعة الديمقراطية » وقد نشره ابنه الدكنور « أرنست » بعدوفاة والده وفيه يقول الكاتب « إنه لا يوجد على الإطلاق جنس حرّ خال من شوائب الأجناس الأخرى » ، ومعنى هذا بصورة أخرى أن نقاوة الجنس البشرى نقاء تاماً أمر غير موجود ؟ ويقال

عن جماعة أو مجموعات من الناس أن بينها رابطة جنسية واحدة عندما يسود فها عنصر غالب وتشترك في أصوله الفروع الأخرى المتفرقة التي تمحى تدريجياً وتنصهر بالتراوخ والاختلاط حتى تظهر جميعها بمظهر الوحدة للتكاملة.

ولا يمنع ذلك وحود طوائف وفرق صغيرة لها صفاتها وميزاتها وثقافتها المختلفة تماماً عن السواد الأعظم في الجماعة أو الشعب الذي تميش وسطه ويعود ذلك إيثار تلك الطوائف الصغيرة العزلة وربما ساعدتها وحصنتها طبيعة المكان الذي تميش فيه . على أن هذه الطوائف الصغيرة تفضل أن تعيش آمنة مطمئنة مادامت حقوقها مرعية من الأكثرية السائدة ولا محاول أن تقوم بحركات انفصالية إلا إذا جاورتها كتلة كبيرة لها مصلحة معينة في تأليبها وتحريضها على طلب الانفصال بحت ستار الحرية والاستقلال ولا يتصور أمريكي اليوم أن يأتي يوم على الزنوج المقيمين بولاية نيويورك يطلبون فيه انفصال حي «هارلم (١)» عن بقية الولاية باسم الحرية أيضا وباسم يطلبون فيه انفصال حي «هارلم (١)» عن بقية الولاية باسم الحرية أيضا وباسم الملبون فيه انفصال حي «هارلم (١)» عن بقية الولاية باسم الحرية أيضا وباسم

٧ — أن الحدود والفواصل التي يضعها العلماء الانثروبولوجيون ليست سوى خطوط تقريبية تسهل لطالب العلم مهمته في تتبع تلك الدراسات تماما كما يعمل علماء الجغرافيا الطبيعيون عندما يقسمون القارة أو المنطقة إلى أقالم مناخية أو نباتية ؛ وكما توجد في تلك التقسيات في تلك الحدود الجغرافية مناطق تداخل واختلاط في كذلك توجد في تلك التقسيات الجنسية مناطق تتداخل فيها الأجناس وتمتزج ويتعذر أو يستحيل على أحد أن يفصل أو يميز بينها.

وعليه فالحط الوهمى الذى رسمه علماء الجغرافيا الجنسية ليبدأ من السنغال فجنوب الحرطوم فالحبشة ثم ينتهى أخيراً عند مجيسه على المحيط الهندى والذى يفصل أفريقيا الخرطوم فالحبشة ثم ينتهى أخيراً عند مجيسه على المحيط الهندى والذى يفصل أفريقيا إلى شطرين «أفريقيا القوقازية» و «أفريقيا الزنجية» سهذا الحط لا يعدو أن يكون وسيلة لتبسيط دراسة هذه المناطق، وليست له الأهمية التي يبنى المستعمرون البريطانيون عليها «قصورهم الزجاجية» في السودان فيقسمونه إلى شطرين «السودان البريطانيون عليها «قصورهم الزجاجية» في السودان فيقسمونه إلى شطرين «السودان علم الشمالي» و «السودان الجنوبي». ويطبقون خطة التقسيم الموهومة فيصنعون لهم عام ١٩٤٣ عدينة الحرطوم عجلسا استشاريا يسمونه «المجلس الاستشاري لشمال السودان» دون جنوبه الهال

<sup>(</sup>١) ( هارلم ) هو حيى الزنوج السود الذين يعيشون في مدينة نيويورك وهو يضم نحو ربع مليون من الزنوج ، ويبلغ بحو ع سكان نيويورك تحواً من ٨ مليوناً من الأنفس .

٣ - أن الروابط الثقافية وما يتشعب عنها من لغة ودين . . هي التي تؤثر اليوم في تكوين العنصر أكثر من مجرد التركيب الجثماني أو المقاييس التشريحية البحتة وهذا هو ما نادي به البروفسور سليجان في كتابه « أجناس أفريقيا » ولا شك أن هذا الرأى هو النتيجة التي خلص بها هذا العلامة بعد داسته الانثروبولوجية العميقة الفياضة لوادي النيل (١) . .

\* \* \*

## التاريخ الجنسي لوادي النيل

والآن بعد أن تعرفنا على هذه القواعد الأساسية التي لا غنى عنها في الدراسات الانثروبولوجية يحسن بنا أن نستعرض الناريخ الجنسي لوادى النيل ممثلاً موجات الهجرة البشرية التي تعرض لها.

ويعتبر باب المندب أهم طرق بلك الهجرات لا إلى وادى النيل فحسب بل إلى أفريقياً على وجه العموم . وكأنت هذه الجماعات تتجه فى شعاب ثلاث إما إلى الشمال أو الجنوب أو الجنوب الغربي .

### ١ – هجرة الزنوج:

أما الهجرة عن الشعبتين الأولى والأخيرة فقد كانت صعبة وخاصة فى الأيام الجيولوجية الأولى لوجود المرتفعات وكثرة المستنقعات. أما السير فى الشعبة الثالثة فقد كان أكثر يسرا، ومن المعلوم أن الطابع الزنجى كان هو الغالب على تلك الهجرات فى ذلك الوقت.

### ٢ ـــ هجرة القوقازيين أو السابقين للحاميين :

وأعقب تلك الموجات الأولى موجات القوقاريين أو السابقين للحاميين دفعت أمامها جماعات الزنوج إلى الجنوب حق طهرت البقاع الشرقية منهم وحدث أثناء ذلك اختلاط وتمازج يعبر البروفسور « دينكر » أن وصول الأثر القوقازى جاء من الشمال الغربى عن الصحراء حيث أنه يعتبر قبائل «الزاندى» وجماعات « الفولا » من مجموعة واحدة ؟

<sup>(</sup>١) راجع أبحاث الدكتور عباس عمار والرسالة التي كتبها عن « وحدة وادى النيل: أسسها الطبيعية والأننوجرافيه ... » ص ( ٦ – ٩ ) .

وذلك لأن طريق أفريقية الغربية الذي يصلها بجوف الصحراء الكائنة في صميم السودان اليس موصدا . . ولا شك في أن هذه الموجات قد أثرت على التكوين الجنسي للجاعات الأولى في هذه المناطق ؟ فهم كما يقول البروفسور « سيلجان » شعب خليط جداً ؟ فهم متباينون بدرجة عظيمة في اللون والحلقة وبعضهم له وجوه أوربية تماما سواء في تناسق التقاطيع أو عرض الجهة والآخرون أنوفهم دقيقة للغاية وشفاههم رقيقة .

وليس أدل على أن تعدد العناصر غيرالزنجية في الجماعات « النياوتية » من أن دائرة الاختلاف في المفاسات الجمانية غاية في الاتساع ؟ فني قبائل «الدنكا» وحدها نجد النسبة الأنفية — من الأنف — تتراوح بين (٨٤ – ١٠٢) والنسبة الرأسية — من الرأس — تتراوح كذلك بين (٢٠ – ٨٠) — كما يقول سليجان — وهذا النباين لا بد أنه كان نتيجة لاختلاط تلك العناصر غير الزنجية ممن يسمون بالسابقين للحاميين .

ويطلق بعض رجال الأبحاث الجنسية - خطأ - على هذه القبائل وما جاورها اسم « أشباه الزنوج » لسواد لونهم ، وذلك ليفرقوا بينهم وبين الزنوج الأصليين ؛ ولكن هذه التسمية تغلب فيها الطابع الزنجى على سواه مما جعل بعض الاستعاريين الأوروبيين يطلقون على جنوب السودان فقط « السودان الزنجى » بغية فصله عن الشطر الشهالي وهذه التسمية الخاطئة هي عثابة النتيجة التي لا مقدمة لها !

#### نُم \_ هجرة الحاميين:

فلما جاءت الموجات الحامية الجارفة غمرت وادى النيل وتحركت جماعات من من المهاحرين صوب الشمال إلى « مصر » وطبعت سكانها بطابع أساسى اعتراه بعض التغيير أو التعديل الثانوى نتيجة لما وصل إلها من عناصر أخرى .

وهذا الأثر « الحامى » قد طبع سكان النوبة أيضاً بطابعهم الجنسي والنتائج التي وصلت إليها الأبحاث الاركبولوجية والانثرويولوجية ثدل دلالة واضحة على صدق تلك الحقيقة ؛ ورغم المؤثرات الأخرى السكثيرة التي وصلت إلى النوبة فإنها لم تغير تغييرا جوهريا من الأصل « الحامى » في بلاد النوبة .

أما السودان فلا يمكن أن تتجاهل الأثر « الحامى » في سكانه فالمؤثرات القوقازية الحامية التي جاءت من القرن الأفريق حتى بحيرة رودلف لا يمكن تجاهل أثرها بحال إذ هي قد امتدت جنوبا واتجهت أيضاً صوب أعالي النيل ولو أن أثرها يأخذ في التضاؤل كلا وصلنا جهة الجنوب ... ويقول البروفسور « سليجان » في مقال كتبه عن « المشكلة الحامية في السودان المصرى الانجليزى » ما نصه :

« والاعتقاد بوجود أساس من الحضارة الحامية لا تدل عليه الشواهد الطبيعية وحدها بل تؤيدها البحوث الأخيرة للبزوفسور « وسترمان » فى لغات « الشلوك » وغيرها من اللغات « النياوتية » تأييدا واضحاً (١) » .

وقد أرسل المصريون كثيرا من البعثات إلى السودان إما لنأمين الحدود أولقهر الليبيين وغيرهم من الواغلين فيه . . . ويقول البروفسور « سليجان » عن القبائل التي تقطن أقاصي الجنوب ما نصه :

« إن قبائل (النوير ) تقصف قرون الأبقار على النحو الذي كان معهودا في الرسوم المصرية العتيقة أما الثقافة المصرية في السودان فترجع إلى عصر بناة الإهرام أو إلى عصر المملكة القديمة » 1 أ

وهذا دليل ما بعده دليل على وحدة الأصل والجنس بين أهل الشمال ( مصر ) وأهل الجنوب ( السودان ) أوبين سكان وادى النيل كله .

وإذا نحن تركنا جنوب السودان وجدنا كذلك أثراكبيرا للعنصر الحامى؛ ومنطقته واسعة ولا يهمنا الآن إلا الحاميون الشرقيون الذين يمثلون العنصر الأساسى فى التركيب الجنسى لسكان وادى النيل وهم القدماء المصريون وقبائل البجة وبرابرة النوبة ثم هناك عناصر الجله والصومال والدناكل ، ولو أن هؤلاء لا يدخلون فى دائرة بحثنا القاصر على أرض النيل .

ولا يفوتنا أن نورد هنا بعض آراء الدكتور «اليوت سميث» التي وقف عليها بعد دراسته لكثير من الهياكل والبقايا العظمية في وادى النيل .

« إن المصريين القدماء قصار ، والقامة عندهم يبلغ متوسط طولها ١٩٣ سم وعضلاتهم ضعيفة لا فرق فيها بين الرجل والمرأة والرأس طويل وضيق ونسبته (٨٥ : ٧٣) والشعر غامق أو بنى أسود مسترسل أو محوج وشعر الوجه قليل إلا فى الذقن والوجه طويل والذقن مديبة والأنف أوسع قليلا من أنوف الأوروبيين حوالى (٥٠) وهذه تقريبا هى نفس صفات أهل النوبة القدماء وسكان شواطىء البحر الأحرر وهى قريبة أيضاً من أوصاف قبائل « البجه » مما ينهض دليلا قاطعا على أن العصر الأول فى التركيب الجنسى الذى اشترك فيه أبناء وادى الينل كله هو العنصر الخامى .

<sup>(</sup>١) راجع مجلة الممهد الملسكي للعلوم الأنثرويولوجية جـ٣٣ من (٩٣٠ - ٧٠٤)

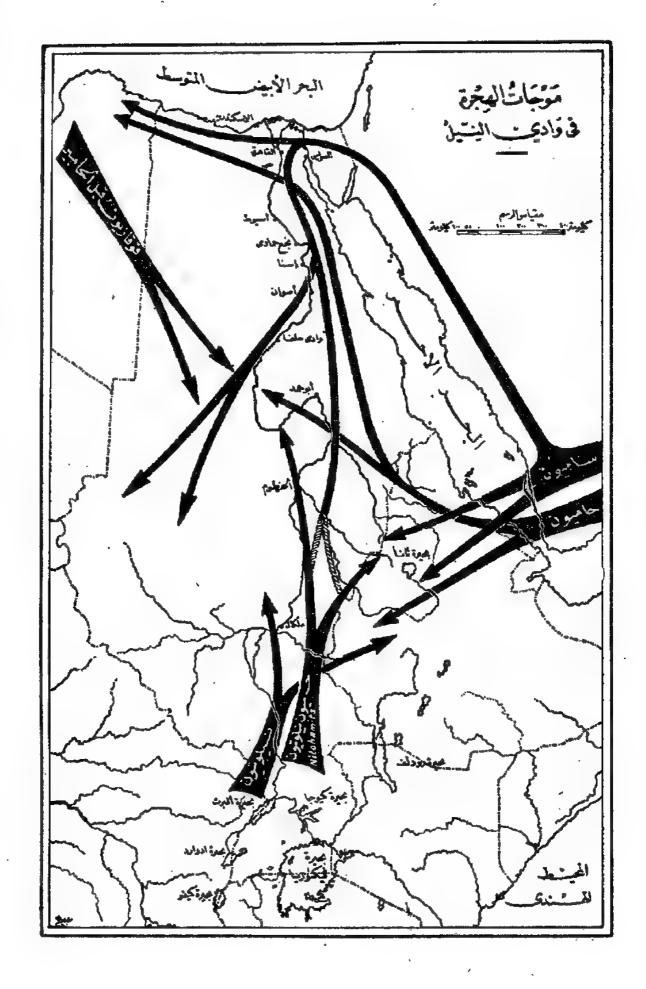

#### ٤ — هجرة الساميين :

والآن ننتقل إلى العنصر الآخر الذى اصطبغ به الآن سكان وادى النبل وهو العنصر الساى .. ويهمنا هنا أن نشير إلى نقطة ذات اهمية في الدراسات الانتروبولوجية وهي أن الحاميين والساميين سلالات ترتبط في خصائصها الحنسية بسلالة من المجموعة القوفازية تعرف بسلالة البحر الأبيض المتوسط على أن المؤثرات التي خصص لها كل مجموعة على حدة في وطنها الثاني الذي انخذته مستقرآ لها قد أثر بلا ريب في كل منهنا ؟ حتى إن كثيراً من الكتاب يعتبرون كلا منهما جنس يختلف تمام الاختلاف عن الجنس حتى إن كثيراً من الكتاب يعتبرون كلا منهما جنس يختلف تمام الاختلاف عن الجنس الآخر ؟ وهذا غير صحيح ؟ لأن ما ظهر في حقيقة الأمر من تباين ظاهر بين الساميين والحاميين مرده ومرجعه إلى الثقافة التي اضطبغ بها كل منهما في وطنه الثاني .

والمعروف أن الساميين قد جاءوا إلى وادى النيل عبر البحر الأحمر أو سينا ومنهم قبائل « معين » و « سينا » و « بنى حمير » وقد انتقلت مع هؤلاء اللغة السامية القديمة إلى الحبشة . ولا تزال توجد فى اللغة الأمهرية الحديثة المنتشرة فى الحبشة كالت وجمل عربية حُميرية وكان ذلك قبل ظهور الإسلام .

## ه - الهجرة العربية بعد الإسلام:

وبعد ظهور الإسلام استمرت موجات الهجرة إلى وادى النيل عبر المنافذ القديمة من جزيرة العرب وأقالم النيل الشهالية (مصر) جنوط إلى (السودان) وكدا من الصحراء الليبية (۱) من القبائل العربية التي استقرت فها بعد الغزو الإسلاى ونزحت إلى السودان طلباً للتجارة أو الفتح ؟ وفوق هذا أيضاً جاءت إلى وادى النيل موجات أخرى من شواطىء افريقيا في الغرب والشهال وقبائل « الكنين » التي لا تزال حتى أخرى من شواطىء افريقيا في الغرب والشهال وقبائل « الكنين » التي لا تزال حتى حتى اليوم موجودة في أعالى النيل ويضع رجالها ونساؤها أيضا الحجاب واللثام على وجوههم كما كان يفعل الملثموث المشهودون في تاريخ المغرب الأفسى . « والكرب " أو « الحجاب » هو لفظ عربي سمبت به هذه القبائل .

على أن دخول العرب إلى السودان بعد فتحهم مصر لم يكن أمراً هينا فقد حال

<sup>(</sup>١) كانت الصحراء الليبية منذ سنة آلاف عام أخصب وأعمر بالسكان منها في الأزمنة الحديثة وكان سكانها كلما نزل بهم قعط أو جدب نزحوا إلى وادى النيل طلبا للرعى ومنابت الطمام وكانوا يتجنبون المناطق العمالية لأنها كانت آهلة بسكانها فينزلون في السودان وعترجون بأعله . ويقال أو يظن أن سكان النوبة في مصر والسودان يرجعون إلى هذا الأصل الهبي لأن لهجاتهم لا ترجع إلى أصل من أصول اللغات السامية .

قيام مملكة النوبة السيحية دون تقدم الإسلام. وهذه المملكة السيحية ظهرت بعد انتهاء عهد الأسرات «المروية» عام ٥٠٠ م بعد اعتناق أهل تلك البلاد للديانة السيحية طي بد قديس أرسلته «تيودورا» زوجة الامبراطور «جستنيان» ثم انقسمت تلك المملكة المسيحية إلى مملكتين ؟ مملكة (مقره) في الشمال حتى (أبو حمد) ؛ ومملكة (علوه) في الجنوب ؛ وظلت (مقره) تقاوم الغزو الإسلامي حتى القرن الثالث عشر ، وتقدم وقتذاك «القُنْج» – وهم قوم من أصل عربي إذ يمتدون في نسهم إلى بني أمية الدين هاجروا إلى الحبشة – واتفقوا مع المسلمين وهزموا مملكة (علوه) وتم بذلك النا التشار الإسلام في السودان ؛ ونزحت ألوف من العرب إليه وتحت بذلك أيضا عملية التعريب عن طريق الاختلاط والتراوج كما يقرر ذلك «هكتور ما كما يكل » – آخر مندوب ساى بريط في في فلسطين وهو ممن درسوا التاريخ الجنسي الأفريق دراسة مندوب ساى بريط في في فلسطين وهو ممن درسوا التاريخ الجنسي الأفريق دراسة عميقة – في محاضرات تاريخية عن دخول العرب إلى السودان جاء فها :

« إن الشواهد كلها تدل على أن الفتح العربى للسودان – إذا استثنى إقليم النوبة حيث كان العرب يمتلكون السهول على حين يسكن الزنوج الملال – قد تم بالاختلاط والنزاوج أكثر مما اكتسب بالقوة والسلاح . . . »(١)

### ٦ – هجرات في عهو د مختلفة :

ولقد استمرت موجة الهجرات العربية إلى السودان عن طريق مصر طوال المهود المختلفة المتعاقبة... ففي عهد العباسيين دخلت بطون قريش وبنى كنانة؟ ولماجاء الفاطمون مصر هربت منها فلول العباسيين ولاذوا بالسودان الذى كان مأوى أيضاً لكثير من الترك والماليك والشراكسة وغيرهم فيابعد ... نع كان السودان ملاذا لكلهؤلاء ولمن سقوهم من العناصر الأخرى التي جاءت مصر كارومان واليونان والبطالسة . .

## تأثير المناخ في تعريب السودان :

ويعلل كثير من السكان انتشار العرب في السودان بالمؤثرات المناخية التي لعبت دوراً هاما لا يمكن بحال إغفاله ؟ فمثلا في اقليم السفانا جنوب الخرطوم وأواسط كردفان حيث تنمو الحشائش ويكثر المرعى ؛ نجد العرب « البقة رة » يربون ماشيتهم ؟ ولعل تسميتهم هذه ترجع إلى كثرة عدد الأبقار والماشية التي يمتلكونها . كما نجد كذلك في الشمال

<sup>(</sup>١) راجع محاضرة :

H. A. Mac Michael: The coming of the Arabs to the Sudan (Burton Memorial Lecture, 1928.)

من تلك المناطق جهات أخرى غنية بالعشب والشجيرات الصغيرة وهي خير ما تأكل الجمال ومن ثم نرى العرب « الأباله » يربتون قوافل الإبل في هذه البقاع التي تشبه في مناخها وطبيعتها شبه الجزيرة العربية ؛ ولذا فقد ألفوا تلك الأماكن واستقروا بها وصبغت هذه الرقعة كما صبغت مناطق « البقارة » بالصبغة العربية ودانت بالإسلام .

ويرى بدض الباحثين أن تحول العرب من رعايتهم الإبل إلى رعاية البقر قد استغرق بعض الوقت وكان سبباً فى تأخر انتشارهم فى الأصقاع التى تسكنها القبائل «النياوتية» جنوبا والتى لا تختلف منطقتها كثيراً فى طبيعتها عن مناطق الابالة والبقارة؟ ولو تم ذلك لانتشر الإسلام فى تلك المناطق ولتكام أهلها جميعاً اللغة العربية ولتمت عملية التعريب فى أقاصى الجنوب ولما ظهرت تلك الأفلية النادرة التى لا زالت تعيش حتى اليوم عيشة فطرية بدائية .

### القبائل النيلوتية :

وهذه القبائل النياوتية التي تنتشر في أعالى النيل وعلى الحدود الجنوبية لواديه ترجع إلى الوجات الضعيفة التي جاءت من الجنوب وهي تقطن مناطق الانتقال وتنتشر بين وادي النيل وأوغنده ؟ وكما سبق أن قلنا لا يمكن اعتبار الحدود الجنسية إلا مناطق تداخل بين الأجناس بعضها في بعض ؟ وعلى أية حال فإن هذه القبائل لا تصل في مجموع سكانها إلى ٢ ٪ من تعداد الشطر الجنوبي من الوادي (السودان) البالغ سكانه وفق آخر تقدير (٥٠ و٧٥٤ م) (١) نسمة وهي أقلية ضئيلة لا يعقل أن تقوم بسبها مشكلة سياسية معينة .

أما وجود الإنجليز في أوغنده المتاخمة لحدود وادينا الجنوبي فهو مبعث القلق إذ هم يصورون للحالم الحارجي وللا مريكيين في الولايات المتحدة أن السودانيين ليسوا سوى هذه القبائل النياوتية الفطرية وأنهم من جنس آخر غير الجنس الذي ينتمي إليه سكان الوادي في الشطر الشالي ؟ ويعرضون بذلك أفلاما مماوءة بالدعايات المسمومة المضللة عن حقيقة شعب وادي النيل.

#### خاتمـــة

أيها الأمريكيون والأمريكيات بيضاً كنتم أم سوداً ... إن البريطانيين الاستعاريين يريدون أن يخدعوكم بما ينشرونه عليكم من أكاذيب وافتراءات ...

<sup>(</sup>١) التعداذ الرسمي لعام ١٩٤٨ بلغ ( ٥٠٠ و٧٤ ٥ ر٧ ) نسبة ـ

1. 19 C. 18

إن وادى النيل — بلا أطناب أو اسهاب — قد تعرض لموجات من الهجرة وتعدر الموجات الجسمى الموجات الجسمى الموجات الجسمى الموجات الجامية والسامية أبرزها وأعمقها أثراً في التكوين الجنسي والتركيب الجسمى لسكان هذا الوادى جميعه أما الأطراف الجنوبية في مناطق النيل العليا فتفطنها أقلية متناهية الصغر إذا ما قيست بسكان الوادى كله وهذه الأقلية الضئيلة تتمثل فيها سلالات فرنجية متعددة ومن العسير أن يتفرقوا إلى حكومات وأقطار يستقل كل منها بنفسه .

ومن ثم فالوحدة التي يقوم عليها وادى النيل هي وحدة الصالح للمجموع إنها وحدة واحدة لوادى النيل باتفاق بين جميع أبناء وادى النيل .

أيها الأمريكيون: إن البريطانيين المستعمرين الأوروبيين هم الذين خلقوا فكرة « الحاجز اللونى » وهم دعاتها وإنهم اليوم يريدون أن يطبقوها فى وادى النيل بين مطربه الشمالى والجنوب بل بين الجنوب وأفاصى الجنوب أيضا !!

قولوا لهم في سخرية لاذعة :

« إن فكرة الحاجز اللونى لن تعيش فى بلاد تدين بالمساواة بين الأحمر والأسود والأبيض والأصفر 111 إن فكرة الحاجز اللونى ان تعيش فى بلاد يؤمن أبناؤها أبهم جيعا سواسية كأسنان المشط الواحد 11»

أيها الأمريكيون. اهمسوا في آذان البريطان بهذه الحقائق التالية وحذار أن يسمعكم أحد ! ! . . .

- « لقد أرسلتم المبشرين في أعالي النيل ... وحسنا فعلتم ١١
- ﴿ لَقَدَ أَثْمَتُمُ الْحَكَائُسُ الْعَدَيْدَةُ فَى تَلْكُ الْبِلَادِ ... وحسنا فعلتم !!
- « لقد دعوتم الناس للصلاة في الكنائس ... وحسنا فعلتم ... !!
- « لقد منعتم الوطنيين المسيحيين أن يدخلوا أو يصلوا في كنائس المسيحيين البريطانيين ١١ ... وحسنا فعلتم ١١...

... نعم حسناكل ما فعلوا ... فمن يدرى لعل هناك آلهة للسادة وآلهة للعبيد !!.

\*\*

## الجماعات الاسلامية فى أمريكا

فرغنا من توزيع المنشورات أمام سينا « بارك أفنيو » وتوجهنا إلى الفندق لنجد فيها رسالة من ممثلي الجمعيات الإسلامية في نيويورك وبروكلين وهي : —

المسلمية الإسلامية العالمية العالمية على المسلمية الإسلامية على الأكاديمية الإسلامية على الإرسالية الإسلامية الإسلامية الإرسالية الإسلامية المسلمية المسلمي

« وهذه الجمعيات الإسلامية – كما تقول الرسالة – مستعدة للمساهمة في الدفاع عن قضية مصر زعيمة العالم الإسلامي أسوة بما تقوم به جمعيات الطلبة المسلمين في كورنل وفيلادلفيا وغيرها من الولايات الأمريكية . . . »

وسألت صديقي « مسترجلبرت » عن هذه المؤسسات الإسلامية فقال إنها ناشئة وتحتاج إلى تدعيم ولكن تعددهاليس بالأمر الغريب لأن الروح الدينية متغلغلة في نفوس الأمريكيين على وجه العموم . . . إن الولايات المتحدة هي البلد الذي آوى البيورتان المتشددون فرارا بدينهم وتعالمهم ، فوجدوا فيها أهدأ خلوة وأجمل دير للناسكين !! إنها البلد الذي تجد على كل قطعة من قطع نقوده كلة « نحن نؤمن بالله »

!!! «We believe in God»

إن أكبر حركة للتبشير في العالم مقرها الولايات المتحدة لا دولة الفاتيكان!!

إن الولايات المتحدة اعترفت حتى الآن بأكثر من ٣٥٣ دينا ومذهبا يمكن مزاولها في أراضها ومن بينها عبادة الثعابين التي لم تحرم إلا عام ١٩٤٥ عندما ذهب ضحيتها عشرات من الناس ماتوا بسموم الحيات والأفاعي !!

ومضى مستر جلبرت يقول « وإذا ذكرت الشارع رقم ١٧ غربا فى نيويورك لا بد أن تنسى الأناجيل الأربعة نسيانا كليا وجزئيا ١١ فلقد أقام أحد الحير بن كنيسة ضخمة فى ناصية هذا الشارع ولما مات جاءت وريثته وهدمت الكنيسة وأقامت مكانها ناطحة من ناطحات السحاب تُدر عليها الآن ملايين الدولارات ، وخشيت الوريثة أن يكون فعلها هذا قد أغضب وجها لارتبها ، فأعادت بناء الكنيسة فى الطابق العاوى رقم (٨١) ١ ١

سئلت هذه السيدة يوما عن سبب إقامة المكنيسة في هذا الطابق العلوي المرتفع

« ليصبح العابد قريبا من المعبود ! ! » وبالطبع لم يفكر أحد من العابدين المخلصين أن يصعد عانين ( ٨٠) طابقا ؛ اللهم إلا الوريثة نفسها التي اتخذت من حجرات الكنيسة المهجورة معبدا ومسكنا ومطهى ! ! !

حقا لا يقدر أجد أن يخدم سيدين .. الله والمال معا أ ا



CITY THE STATE SHEET ALL 7

#### مقالات « سحاب » ومحاضرات « متولی »

ولا يفوتنى أن أشير فى نهاية هذا الباب إلى الحدمات التى أسداها المصريون القيمون فى أمريكا والدعاية الواسعة التى توفسروا على تنظيمها .. فمقالات « سحاب » وأحاديثه فى الكنائس والحدائلى والجامعات استرعت انتباه الصحافة الأمريكية وكانت مثار تعليقات شتى .. إن هذه القوة المتحركة فى شخص الدكتور « محمد سحاب » الذى عمل فى صمت وسكون من أجل مصر كانت تلهها وتذكها زوجته الأمريكية السيدة « ماريون روبنسون » التى ظلت — إبان عرض قضيتنا على مجلس الأمن — تجمع الوثائق وتنظم الاجهاعات وتسير المواكب .. كل هذا من المنزل رقم ١٢ (١٠١٥) بشارع « فورث ولنوت » بولاية ( متشجن ) الذى انحله الزوجان لها مقرا ومقاما !! ومحاضرات « عبد الحميد حسنى متولى » الطالب المصرى كانت عثابة المأثور من القول .. فالذين عرفو هذا الطالب فى مسكنه رقم ١٠٩٩ بشارع « كالفرت » عدينة القول .. فالذين عرفو هذا الطالب فى مسكنه رقم ١٩٠٩ بشارع « كالفرت » عدينة « بالنيمور » والذين معوه خطبا فى قاعة « ليفوينج » أو متحدثا فى نادى « الفرسان المحاسين » .. هؤلاء فقط يمكنهم أن يقولوا دون مبالغة أنه كان محق خير سفير لخير أمه مه . المصر والمصريان !!

إن هذه الكفايات التي تبرز في العالم الخارجي عندما تعود إلى أرض الوطن ترى المسالك أمامها مغلقة والحواجز قائمة فلا محاول تخطمها .. قل حياء ! قل إيثاراً لغيرهم على أنفسهم ! قل تفاديا للصدام بالقديم ! ! .. ولكن وسط هذه الدوامات كلها تضيع سائر المواهب وتقبر جميع الكفايات !! ...

أيها السفراء القادمون من الخارج ، أيها الشباب الناهض في الداخل ، إن آباء كم لا يملكون سوى « اليوم » أما « الغد » فهو ملك خالص لكم ، إن الشيوخ يعيشون في « الحاضر » أما الشباب فسيعيش في « المستقبل » ، ومن حق الأمين بل واجبه أن يججر على أبيه إذا أساء التصرف فها سيور "ثه ١١ ..

سألت الطالب « متولى » فى أمريكا عن السر الكامن فى نشاطه المتدفق وحركة الدائبة فقال فى تواضع جم « إنه الكهرباء الذى جاء يدرسه ويتخسص فيه » .

وسألت هذا الطالب بعد عودته من أمريكا « هل يمكن لتيار الكهرباء أن يتوقف سريانه ؟ » فقال : نعم. إذا ما اعترضته « المواد العازلة » من أخشاب وأحجار. أما الأحجار فهشموها ،، وأما الأخشاب فأحرقوها في النيران !!

## مفاجئات في بحساس الأمن!

- « وحسبت أن أرى تصراء خلصاء لبلادى في بلاط ملكها فلم أجد إلا ذئابا »
- « یتنازءون علی أشلاه وطن تمزق ... ... ... « جان دارك »
- ه المدل هو خبرَ الأمم الذي تجوع إليه هائمًا ... ... ... » « شاتو بريان »

### مصر ترفع دعواها صد بريطانيا :

أعلنت الحكومة المصرية يوم السبت ٢٥ يناير سنة ١٩٤٧ عرض النزاع المصرى البريطاني على مجلس الأمن. وأثار هذا الإعلان مناقشات فقهية حول الجهة صاحبة الاختصاص في حل هذا النزاع: هل هي مجلس الأمن كا قررت الحكومة ؟ أم الجمعية العامة كا رأى بعض الفقهاء ؟ أم محكمة العدل الدولية كا يقول الآخرون ؟ وأحتدم النقاش وبلغ أشده شم ما لبثت هذه المعركة أن توقفت على أثر ما أذاعته وكالة الأسوشيتدبرس » يوم ١١ يوليو سنة ١٩٤٧ إذ قالت :

« قدمت مصر الميوم إلى مجلس الأمن الدولى التابع لهيئة الأم المتحدة شكواها ضد بريطانيا من إستمرار بقاء القوات البريطانية في الأراضي المصرية .

وفى نفس الوقت طلبت مصر إلى مجلس الأمن أن يضع حدا للنظام البريطانى الحالى في السودان الذي يعتبر مصدرا قديما للاختكاك بين مصر وبريطانيا .

وقدمت الشكوى إلى مجلس الأمن على اعتبار أنها نزاع يهدِّد الأمن ويؤدى إلى احتكاك دولى؟ وقد وقعها النقراشي باشا رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٨ يوليوسنة ١٩ ٤٧.

ولقد سافر محمود حسن باشا إلى نيويورك قادما من وشنطن منذ يومين ليقدم شكوى مصر إلى مجلس الأمن وكان في صحبته وهو يقدمها اليوم ممدوح بك رياض وزير النجارة المصرى .

' وجاءت هذه الشكوى نتيجة لقطع الفاوضات التي دارت بين الحكومتين المصرية والبريطانية لتعديل معاهدة سنة ١٩٣٦؛ ومن المنتظرأن يصل النقراشي باشا إلى نيويورك في نهاية هذا الأسبوع أو في أوائل الأسبوع المقبل ليعرض بنفسه على مجلس الأمن الدولي الحجج المصرية .

وقد صرح رجال هيئة الأم بأن مجلس الأمن لن يستطيع أن ينظر القضية قبل يوم الثلاثاء المقبل وهوأقرب موعد محتمل وذلك وفق ما تقضى به لوائح المجلس؛ وقيل إن هناك احتمالا بأن يؤجس نظر القضية إلى ما بعد هذا التاريخ؛ غير أن مصادر هيئة الأم تؤمن بأن المجلس سيتصرف بسرعة حتى لا يشعر النقراشي باشا بأى ضيق .

وتوجه محمود حسن باشا فى الساعة الثانية والنصف تماما إلى مكتب الدكتور « إيفان كيرنو » السكرتير المساعد لهيئة الأم المتحدة حيث أخرج صورة من شكوى مصر وقدمها اليه ؛ وقد رفض سعادته أن يدلى الى الصحفيين بأى شىء عن تفاصيل الشكوى كا رفض إذاعة نصها

والمنتظر أن تديع الأمانة العامة للأم المتحدة نص عريضة الدعوى المصرية بعد أن توزع منها صورا على أعضاء مجلس الأمن الدولي والمحتمل أن يتم ذلك اليوم » .

\*\*

#### نص العريضة :

وبالفعل . . لقد أذيعت فى الساعة السابعة والدقيقة الأربعين من مساء يوم ١٩ يوليو ١٩٤٧ من رئاسة مجلس الوزراء المصرى عريضة الدعوى التى قدمها سعادة محمود حسن باشا سفير مصر فى وشنطن إلى مجلس الأمن الدولى وفيا يلى نص هذه العريضة : « جناب السكرتير العام

تحتل القوات البريطانية الأقاليم المصرية على الرغم من إرادة الشعب الإجماعية وإن وجود قوات أجنبية في أراضي دولة من أعضاء الأم المتحدة في زمن السلم بغير رضائها رضاء حرا في يعد امتهانا لكرامتها وحائلا يحول دون تقدمها الطبيعي ؛ كما أنه خرق المبدأ الأساسي ؛ مبدأ المساواة في السيادة ؛ وهو بذلك ينافض ميثاق الآم المتحدة في نصه وروحه وقرار الجمعية العامة الصادر بالإجماع في ١٤ ديسمبر سنة ١٩٤٣.

إن احتلال القوات البريطانية غير المشروع لمصر في سنة ١٨٨٧ واحتلالها للجزء

الجنوبي من وادي النيل «أي السوادن » تبعا لذلك قد مكن حكومة المملكة المتحدة منذ سنة ١٨٨٧ من أن تفرض على مصر اشتراكها معها في إدارة السودان وأن تنفر و بعد بعد ثذ بالسلطان فيه . وقد استخدمت حكومة المملكة المتحدة هذا الوضع لكي تتبع سياسة ترمى إلى فعمل السودان عن مصر، عاملة على تشويه سمعة مصر والمصريين، وبذر بذور التفرقة بين المسريين والسودانيين ، وبث الانقسام بين السودانيين أنفسهم ، وإثارة حركات انفصالية مصطنعة والحض عليها ، وقد سعت حكومة المملكة المتحدة بهذه السياسة وما زالت تسمى إلى فصم وحدة وادى النيل على الرغم من أن هذه الوحدة تقتضيها مصالح مكان هذا الوادى وأمانهم المشتركة .

ولما كان احتلال القوات البريطانية المسلحة لوادى النيل والمضى في هذه السياسة العدائية يعد كلاهما تهديدا غير مشروع لحرية أمة مستقلة ووحدتها ؛ فقد أثار نزاعا بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة من شأن استمراره تعريض السلم والأمن الدولى للخطر.

ووفقا للمادة ٣٣ من ميثاق الأم المتحدة — وعلى الرغم من أن وجود القوات الأجنبية لايتلاءم بذاته مع حرية المقاوضات — سعت الحكومة المصرية في حسن نية إلى الوصول إلى حل عادل لهذا النزاع عن طريق مفاوضات مباشرة مع حكومة المملكة المتحدة . وإذ أخفقت هذه المفاوضات الطويلة المضنية حاولت حكومة المملكة المتحدة المحسك بمعاهدة سنة ١٩٣٦ التي لا يمكن أن تلتزم مصر بها إذ أنها استنفدت أغراضها فضلا عن أنها تتعارض مع أحكام الميثاق .

لذلك ترفع الحكومة المصرية النزاع القائم بينها وبين المملكة المتحدة إلى مجلس الأمن تطبيقا للمادتين ٣٦ ، ٣٧ من الميثاق طالبة :

- (١) جلاء القوات البريطانية عن مصر والسودان جلاء تاما ناجزا.
  - (ب) إنهاء النظام الإداري الحالي للسودان.

والحكومة المصرية إذ تطلب إليكم إدراج هذا النزاع فى جدول أعمال المجلس؟ تبدى استعدادها لشرح هذا النزاع وتقديم الوثائق اللازمة حين يطلب إليها ذلك . وانتهز هذه الفرصة للاعراب عن فائق احترامى » .

( محمود فهمی النقراشی ) رئیس مجلس الوزراء ووزیر خارجیة المملکة المصریة إلى جناب المستر تربجف لى السكرتير العام لهيئة الأم المتحدة ليك سكسس ــ نيويورك

## تآمر الصحافة الأمريكية على مصر والمصريين :

وماكادت عريضة الدعوى المصرية صد بريطانيا تقدم إلى سكرتير هيئة الأم حق بادر الخصم البريطانى العنيد إلى تجنيد حملات صحفية مفتراة ؛ وبدأ ينظم سلسلة لدعاية حقاء باستثجار بعض الكتاب الأمريكيين لإذاعة كافة الفتريات عن مصر والمصريين . وبالفعل لقد بدأت سلسلة تلك الحلات بما نشر في اليوم التالي لتقديم العريضة عن الاميرة المصرية الموهومة ؛ تلك القصة التي لعب في نسجها خيال الكاتب ( تشولي نيكر بوكر » والتي أشرت إليها سابقاً في مستهل حديثي « عن الدعاية لمصر في أمريكا » (١) .

ومن الغريب أن نسخا عديدة من مقال هذا الكاتب قد أعيد طبعها خصِّيصاً لتوزيعها في جميع أفسام ولجان هيئة الام المتحدة ...

وينبغى علينا قبل أن نعرض للمفاجئات التى تخللت مناقشات مجلس الامن أن نتعرف على ماهية هذا المجلس الأمر إلذى يتعذر علينا بسطه دون التحدث عن «هيئة الأم المتحدة » وتفهيم مختلف أقسامها ولجانها التى تلقت دون حياء أو استنكار عشرات النسخ من قصة الأميرة الموهومة ومن يدرى فقد تكون حتى الآن محتفظة بها إلى جوار شتى الوثائق والمستندات ١١

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أنظر ص ٢٤٩ من الكتاب.

# هيئة الأمم المتحدة

## فسكرة الأمم المتحدة :

أما تاريخ هذه الهيئة فيرجع إلى ذلك الاجتماع الناريخي الذي عقد بين ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة « بريطانيا » والاتحاد السوفيتي والصين في صاحية ( دومبارتون أوكس ) بمدينة ( واشنطن د . س ) واستمر منعقدا من ٢٦ أغسطس حتى ٧ أكتوبر عام ١٩٤٤ . ولقد أسفرهذا الاجتماع عن عدة مقترحات قدمت إلى مؤتمر الأمم الذي انتظم عقده في مدينة سان فرانسيسكو يوم ٢٥ ابريل ودام حتى ٢٧ يونيو عام ١٩٤٥ ؟ وبعد عشر جلسات نوقشت فيها التعديلات التي أدخلت على المقترحات ؟ تم التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة .

أما إعلان قيام هذه الهيئة رسمياً فقد كان في يوم ٢٤ أكتوبر عام ١٩٤٥ عند ما تم وصول العدد الطاوب من النصديقات إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية .

\* \* \*

### لفات المنظمة العالمية :

ولقد تقرر أن تكون للهيئة خمس لغات رسمية هى: الإنجليزية والفرنسية والروسية والصينية والأسبانية . أما اللغات « العاملة » كما يسمونها فهى الإنجليزية والفرنسية . ويتكام الأعضاء بإحدى هاتين اللغتين ثم تترجم بعدها إلى اللغة الأخرى ويكتنى بذلك حفظا للوقت . أما المندوب الروسي فيصر على عدم التكلم إلا بلغة بلاده ؟ ويضطر الأعضاء أن يظلوا في صمت وهدوء حتى ينقطع ذلك السيل من الأصوات التي لا مدلول بلها عندهم ؟ انتظاراً لسماع الترجمتين الإنجليزية والفرنسية ا!

经未经

#### لمراتف الترجمة :

حدث أثناء مناقشة قضية البلقان أن ألتى الرفيق جروميكو خطابا شن فيه الغارة على أمريكا وانجلترا وبلغ الحاس به أن وقف أثناء ذلك ودق بيديه على المضدة مرتين . . وأخذ المترجم ـ وهو شاب روسى ـ يعيد إلقاء الحطاب بالإنجليزية

فلما وصل إلى الفقرات التى وقف فيها الرفيق جروميكو امتئل واقفاً ودق بيديه على المنضدة التى أمامه ، تماماً كما فعل جروميكو حذواً بحذو ؟ فأثار بذلك عاسفة من الضحك والسخرية . . ولكنها كانت على أية حال ترجمة طبق الأصل بلاتحريف ولاتبديل ١ ! . .

\* \* \*

## الجئود الجهولود !! :

وقد يتساءل البعض عما وراء هذه الخطب الطوال والمناقشات التي تستغرق الساعات والأيام وكذا القرارات التي تصاغ في أوقات غير قصيرة والبيانات التي تصدرها اللجان الفرعية والأصلية وما يتشعب عنها من آراء ، إن وراء ذلك كله دولاباً لا يكاد يقف لحظة من الزمن ، وحتى يعلم الناس شيئا عن ذلك المجهود المجهول أكتنى بأن أضع هذه الحقائق أمامهم عليهم يقفون على مبلغ ما فيها من مشقة وعناء!!! .

إن خطاباً كالدى ألقاه النقراشي باشا في مستهل عرض قضيتنا استغرق نحوا من ساعتين فاقتضى ذلك أن يعمل ١٢٤ موظفا قرابة ٧٧٦ ساعة حتى تم تسجيل خطابه في محضر الجلسات.

وهناك ثلاثة مترجمين من بين هؤلاء الموظفين يعملون ٣٦ ساعة لترجمة الخطاب إلى الروسية، وهناك صينى واحد يشتغل ٢٠ ساعة لنقل الخطاب إلى الصينية ١١ الاما أثقل الحمال على ذاك الصينى مستر « تشو » ... إن الإرهاق والاضطهاد يلاحق أهل الشرق حتى فى وظائفهم الدولية !!

\* \* \*

## أعضاء الهبئة الدولية وفروعها:

ولقد تم تصديق حكومات الدول الأعضاء على ميثاق الهيئة في ٣١ ديسمبر عام ١٩٤٥ واعتبر الميثة في ٣١ ديسمبر عام ١٩٤٥ واعتبر الميثر قد أبدت تحفظات خاصة أودعت مع قرارها بالتصديق .

وقد بلغ عدد الأعضاء المنضمين الهنظمة العالمية ستين دولة أحدثها « الجورية الأندونيسية » التي أعلن قبولها في نوفمبر عام ١٩٥١ .

أما أقسام النظمة العالمية وفروعها الأصلية فهي :

. ١ -- الجمية العامة .

- . ٢ مجلس الأمن .
- ٣ المجلس الاقتصادي والاجتماعي . `
  - ع. مجلس الوصاية.
    - . ه عكمة العدل .
  - ٣ ـــ الأمانة العامة .

#### ١ ــ الجمعية العامة :

وهى تتألف كما تنص المادة التاسعة من الميثاق من جميع أعضاء الأم المتحدة ولا يزيد عدد المثلين للدولة عن خمسة أعضاء ويمكن أن يكون هناك أيضا خمسة آخرون يتناوبون مع الخمسة الأصليين ولكن لهؤلاء جميعاً صوتاً واحداً عند الاقتراع .

أما الاجتماع الدورى للجمعية فينعقد مرة في كل عام ، وحتى الآن كان بدء هذه الاجتماعات دائماً في شهر سبتمبر . ويمكن أن تعقد الجمعية اجتماعات غير عادية بدعوة من السكر تير العام بناء على توصية من مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء الأم المتحدة . ورئيس الجمعية ينتخب في كل دورة . . وكان أول من ترأس هذه الجمعية هو «مستر بول سباك» وزير خارجية بلجيكا .

### ٢ – بجلس الامن :

مكون من خمسة أعضاء دائمين وهم: الصين ، وفرنسا ، والملكة المتحدة (بريطانيا)؛ والولايات المتحدة ، والآتحاد السوفيق الروسى . والستة الآخرون نصفهم ينتخب لمدة عامين ويكون انتخابهم بأغلبية ثلثى أعضاء الهيئة والنصف الآخر ينتخب لمدة عام واحد . ولا يعاد انتخاب من انقضت مدته مرتين متواليتين .

ورثاسة الحبلس دورية لمدة شهر واحد فلا ينصرم العام دون أن يتولى كل عضو فيه الرئاسة مرة واحدة ؛ أما الشهر المتبقى فهو الإجازة السنوية المجلس ، وهدف مجلس الأمن الأول هو حفظ الأمن والنظام الدولى والإشراف على إدارة المناطق الاستراتيجية الخاضعة لنظام الوصاية .

ويصدر رأى الحبلس بأغلبية سببعة أصوات على الأقل ورأى الحبلس غير قابل للاستثناف أو النقض .

### ٣ ــ المجلس الاقتصادى والاجتماعي :

وهو المجلس المسئول أمام الجمعية العامة عن المسائل الدولية في شئون الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها .

ويتكون المجلس من ممثلى عمانى عشرة دولة تنتخب بأغلبية ثلثى أصوات الجمعية العامة ولمدة ثلاثة أعوام ويعقد المجلس ثلاثة اجتماعات فى كل عام وينتخب الرئيس لمدة سنة واحدة ويجوز تجديد انتخابه بعد انتهاء المدة الأولى مباشرة .

ولقد أنشأ هذا المجلس عدة وكالات أهمها :

- ا ـــ وكالة الشئون الاقتصادية والتوظف.
  - ب ﴿ النَّفَلُّ وَالْمُواصَّلَاتُ .
    - ج « الإحسائيات.
    - د « حقوق الإنسان .
  - ه -- « الشئون الاجتماعية .
    - و « مركز المرأة ب
  - ز « العقاقير والمخدرات.
    - ح -- « الشئون المالية .
    - ط « شئون السكان.

#### ع ـ مجلس الوصاية :

ويقوم هذا المجلس على حماية مصالح سكان البلاد التى لم تتمتع بعد بالحسكم الداتى . والبلاد التى تشملها الوصاية هى التى كانت نحت الانتداب قبل الحرب الأخيرة أو الأراضى التى اقتطعت من الدول المغلوبة على أمرها كنتيجة للحرب العالمية الثانية وكذا الأراضى التى يتطوع المشرفون علمها بوضعها تحت هذا النظام .

أما الأعضاء فهم ممثلو المناطق الواقعة تحت الوصاية وباقى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الذين لا يديرون مناطق واقعة تحت الوصاية وهم : الولايات المتحدة ؛ وروسيا ؛ والصين ؛ وعضوان آخران — العراق والمكسيك — منتخبتان لمدة ثلاثة أعوام وبذا يصير عدد المديرين لأراضى الوصاية يساوى عدد الأعضاء الآخرين حتى يتوافر التوازن والتكافق .

وتما هو جدير بالذكر أن روسيا قد رفضت الاشتراك في هذا المجلس ووصفته بأنه يؤرة استعار داكنة السواد!!

### منه م حكمة العدل الدولية :

وهى الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة ونظامها الأساسي مبنى على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولى . وهي قائمة بمقتضى اتفاقية خاصة وقعت في «سان فرانسيسكو» مع ميثاق الهيئة . أما هيئة القضاء فهي مكونة من ١٥ قاضيا ينتخبهم كل من مجلس الأمن والجمية العامة في اجتماعات انفرادية غير مزدوجة من بين الأشخاص المشهورين بتضلعهم في الفقه الدولي العام على ألا يكون اثنان من هؤلاء القضاة ذوى جنسية واحدة .

واللغات الرسمية للمحكمة هي الإنجليزية والفرنسية وإذا طلب أحد الأعضاء أن يكون التخاطب أيضاً بلغة أخرى أجيب إلى مطلبه .

وينقسم القضاة إلى مجموعات ثلاث :

- (١) مجموعة منتخبة لتسع سنوات ومنها الرئيس.
  - (ب) مجموعة منتخبة لست سنوات.
  - (ج) مجموعة منتخبة لثلاث سنوات .

#### إلامانة العامة :

يشرف عليها أمين عام منتخب من الجعية العامة لمدة خمس سنوات ويساعده مكتب من ثمان مساعدين يطلق على كل منهم لقب أمين عام مساعد . ومن حق الأمين العام أو مساعديه حضور جميع جلسات الفروع التابعة للهيئة المذكورة آنفا فيا خلا محكمة العدل الدولية . وتنتظم الأمانة العامة جيشا من الموظفين مختلفي اللغات والأجناس والديانات يربو عددهم على ثلاثة آلاف شخص يعملون جنبا إلى جنب ترعاهم ابتسامات «مسيو تريجف لي » ابن « النجار » النرويجي الذي « ينشير » اليوم أغصان السلام اا

\* \* \*

## الجاسوسية في هيئة الأمم :

وقد لا يعرف الكثير أن أجواء « ليك سكسس » و « فلشنج ميدوز » خير بيئة لهذه العيون اللاحظة والإذان المرهفة ... فلقد تعرفت أثناء ترددى على مجلس الأمن بمسيو « أورتيز » وهومن رعايا دول أمريكا اللاتينية وله نشاطه الصحنى إلبارز في أوساط المجلس ، وأخذ يحدثني عن أعمال التجسس في هذه المنظمة فقال « حدث في

أثناء عرض النزاع المولندى الأندونيسى أن طانب رئيس الوفد الهولندى إلى المجلس تأجيل المناقشة إلى جلسة تعقد فى اليوم التالى لأنه ينتظر بعد ساعتين مكالمة تليفونية من «امستردام»...و فأة فى الصباح طلعت إحدى وكالات الأنباء بنبأ قبول «هولندا» للمشروع الأوريكى الذي يقضى بإنشاء « المكاتب الحسنة » فى أندونيسيا . وتفصيلات التحفظات الهولندية المكاملة على الشروع .. فلما جاء اليوم التالى اعتذر مندوب الوفد الهولندي عن عدم استطاعته الاتصال محكومته وأنه فد أبرق إليها بإرسال التعليات وفعلا وصل التلغراف وبه الرد المكامل متفقا فى كلياته وجزئياته بل وفى التعليات وفعلا وصل التلغراف وبه الرد المكامل متفقا فى كلياته وجزئياته بل وفى ويدعى مستر « فاور » — وهو يتقن التكلم بالهولندية — قد انتحل شخصية المندوب المولندي وبادر فى الموعد المحدد بالاتصال التليفوني بحكومة « أمستردام » وتلق الرد ... وباع الخبر للوكالة بخمسة آلاف دولار ا! » ... ومضى يقول: إن بين كل عشرة من النظارة والشهود لجلسات هذا المجلس ثمانية على الأقل « Intelligencers » من الجواسيس ا!! ...

\* \* \*

### أذنال على قضية مصر:

خلفت هذه القصة آثارها في النفس ومدأت أبحث عن أول خيط في ثوب كثيف نسجته سيدتان فاتنتان كثيرا ما ترددنا على قاعة مجلس الأمن وما تخلفتا قط عرب أحدى الجلسات الحاصة بالنزاع « الصرى البربطاني » وكانتا تتعرفان على مندوبي الدول الأخرى وتقضيان معظم وقتهما في إحتساء أقداح الوسكي في « بار الأعضاء » . 11

وهاتان السيدتان ها ... « نانسى ... » التى حصلت على الجنسية المصرية بعد قرائها من تاجر أقطان كبير لا زال حتى الآث يعيش فى أرض مصر وينعم بنسيم الاسكندرية ويعقد من عرق بنيها ودمعهم ودمائهم سبائك الذهب والفضة الصفراء والبيضاء !! ... و « البرابث ... » الشقراء ابنة المحامى الأمريكي المقول بأنه « مستشار قانوني لكثير من الصحف واشارة واحدة منه كافية لتنتزع من الصحافة عطفها على قضية من القضايا أو تصب عليه جام سخطها !! » ... لقد وصفتهما جريدة « النيوز » المسائية فقالت عنهما « إن الغاننتين نانسي والبرابث لا يعرفن حياء النساء ...

أنهما مسترجلات في بعض التصرفات ؛ وكثيرا ما تسمع الواحدة أو الأخرى (تصفير) متعجبة أو متأسفة أنهما لا تذكران أناشيد الأطفال القائلة :

Are neither liked by God nor men

« المرأة المصفّرة ( التي تصفر ) والفرخة الصائحة ﴿ التي تصيبح كالديكة ) لا يحبهما الله أو الرجال » ...

ولما علمت السيدتان الفاتنتان بنزول الوقد المصرى فى فندق بلازا الشهير حجزتا حجرتان فى نفس الطابق والجهة التى كان بها مكتب رئيس الوقد المصرى حيث تعقد الاجتماعات وتحرر المذكرات! افصارتا منذ اللخظة جارات لوقد مصر ولقد أوصى المصريون خيراً حتى بجارهم السابع كا يقولون!

#### المحاولة الأثولى :

بدأت «اليزابث» تلقى فى روع جيرانها أن لها «دلالا» كبيراً على مستر «برادلى» الذى كان يعمل فى مكتب الدعاية والبشر لمستر « وندل ويلكى » الزعيم الجهورى الذى كتب كثيراً عن مصر وأن نفوذ « برادلى » قد أخذ يتسع لصداقته الأخيرة مع السناتور « بروجز » سكرتير اللجنة المالية فى السكونجرس الأمريكى ... وإذا تحرجت المسائل أمكن « البرادلى » أن يؤثر على « السناتور » الذى بهدد مصالح بريطانيا بتعطيل منح الدولارات التي تحتاج إليها وهذا أمضى سلاح يمكن أن يشهر فى وجه هذه الإمبراطورية التي تربط على بطنها الآن حجراً لشدة جوعها ١١ ... وكانت عاولة لولا كبرها لجازت على وفد مصر ولتمت الصفقة ولغدت مرافق الدعاية لقضيتنا ووسائلها وأموالها فى يد « اليزابث » ١ ..

عادت « البزابث » ... تبث شكواها إلى « نانسي » ... وكيف أن عنقود السكرم كان عاليا ولـكنه لم يكن مر المذاق ١١... « صـبراً فلا يأس ولا قنوط فربما كانت أسهمنا في المحاولة الثانية أعلى بل وأغلى تمنا ١١.»

#### المحاولة الثانية :

شوهد السير « والترسمارت » الوزير المفوض السابق للشئون الشرقية في السفارة البريطانية بالقاهرة سابقاً وعضو الوفد البريطاني في مجلس الأمن يتردد على فندق « بلازا » ولم يكن ينزل به إذ كان مقامه وبقية أعضاء الوفد البريطاني بفندق « روز فلت » (٢٠)

ولقد رأيته مساء الاثنين ؛ أغسطس سنة ١٩٤٧ نازلا بعد منتصف الليل وكنت جالسا في انتظار وصول بعض الصحف التي تصدر في ذاك الوقت (١) ، وأحببت أن أعرف من أين كان قدومه ؟ . . فتوجهت في هدوء إلى عامل المصعد وسألته الحبر فقال لي إنه قادم من الحجرة رقم ١٣٥٩ وهي نفس الحجرة التي تقيم بها السيدتان «نانسي» و «الميزابث» . ومعنى هذا أن السير «والتر سمارت» كان في سهرة مع «نانسي» التي عرفها في القاهرة من زمن الحرب ؟ وأن روابط الصداقة والإخلاص بينهما قد أمكن الاستفادة منها على نحو ما يرى القراء فها يلي :

أولا — لاحظ جميع النظارة ممن استمعوا إلى مناقشات أول جلسة من جلسات عجلس الأمن أن الرد البريطانى كان متفقا فى ترتيب مقاطعه وأجزائه بل وبعض فقراته مع خطاب رئيس الحكومة المصرى تماماً ومن غير المعقول أن يكون ذلك عص الصدفة الطارئة !!

ثانياً — عندما أذاءت وكالات أنباء ﴿ رويتر ﴾ الإنجليزية ﴿ والاسوشيتدبرس ﴾ الأمريكية السكسونية الرد تعمدت إخفاء هذه الحقيقة بأن جعلت أول الرد في الخره وآخره في منتصفه حتى لانظهر أو تنكشف الملاحظة السابقة للرأى العام العالم ؛ الأمر الذي دعاني هنا إلى أن أعقد مقارنة بين الخطاب والرد نقلا عن التسجيلات الرحمية لمحاضر الجلستين ( ١٧٥ ، ١٧٦) من جلسات مجلس الأمن حتى يظهر الاتفاق العجيب في العناصر والترتيب الذي يمكن أن يتأتى دون وحي أو إلهام !

<sup>(</sup>١) يمكن الحصول على أول طبعة من صعف الصباح التي تصدر في نيويورك حوالى منتصف الليلة السابقة لصدورها وبعض هذه الصعف تعد ثلاث أو أربع طبعات في الليلة الواحدة ويخيل للفاريء عندما يتصفح الطبعة الأولى والأخيرة أنه يقرأ صحيفتين مختلفتين لكثرة الأخيار وتباينها المفاريء عندما يتصفح الطبعة الأولى والأخيرة أنه يقرأ صحيفتين مختلفتين لكثرة الأخيار وتباينها المفاريء

# مقارنة خطاب رئيس الحكومة المصرى والرد البريطاني نقلا عن التسجيلات الرسمية لمجلس الأمن في الجلستين ( ١٧٥ ، ١٧٦)

# خطاب رئيس الحسكومة المصرى

(العنصر الأول) - جَاء في الخطاب مداشرة بعد المقدمة ما نصه : -

« ولاشك أن ما يسود العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة من توتر وما قد ينجم عنه من آثار تتجاوز حدود أراضينا لما يجعل الحطر على السلم والأمن في هذا الركن من العالم وشيك الوقوع . ولامراء في أن النزاع المعروض عليسكم من شأن استمراره أن يعرض السلم والأمن الدولي للخطر » -

(العنصر الثاني) - انتقل الخطاب بعد ذلك إلى المساعى عن طريق المفاوضات لإيجاد حل سلمى فجاء فيه: - وبينها الشعور العام في مصر قد أوشك أن ينفجر والأمة جميعاً قد هبت تطالب بجلاء القوات الأجنبية عن أراضها جلاء تاماً غير معلق بشرط ما؛ عمدت الحكومة المصرية إلى الاتصال عكومة المملكة المتحدة تطلب إلها الدخول في مفاوضات بقصد تنسيق المحدية التي أقامها ميثاق الأم المتحدة.

# الرد البريطائى

( العنصر الأول ) — جاء في الرد أيضاً بعد المقدمة ما نصه : —

« فلا العريضة المصرية ولا الحطاب النبى سمعناه صباح اليوم يقدم سنفيا يبدو لى سنفي أن السلم أو الأمن العالمي يتعرض لحطر ما ؟ اللهم إلا إذا اعترامت الحكومة المصرية . نفسها خلق ذلك مه »

(العنصر الثانى) — تناول حديث المفاوضة أيضاً في شيء من الإسهاب جاء فيه : —

« ورغبة من حكومة المملكة المتحدة في أن تقابل مطالب الحكومة المصرية في إعادة النظر في المعاهدة بدأت المفاوضة معها في هذا الشأن قبل انتهاء فترة العشر سنوات المنصوص عليها بعدة شهور » •

(العنصرالثالث) ــ ثم عرض الحطاب وجهة نظر بريطانيا في الجلاء : ـــ

(العنصر الرابع) - وبسط الحطاب بعد ذلك مباشرة سبب فشل المفاوضات وعزاه إلى عناد بريطانيا في مسألة «السودان» بوسلم المستر «يفن» بعد لأى بما رآه المفاوضون المصريون وهو أمر لاغني عن التسليم به لعقد أية معاهدة فاعترف بوحدة مصر والسودان تحت تاج مصر المشترك على أنه ما لمبث أن وضع أن هذا الاعتراف لا يصح الأخذ بظاهره ؛ فإن إصرار حكومة المملكة بقرير الانفصال عن مصر في المستقبل المتحدة على أن يمنح السودانيون حق معناه أن يكون مصير هذه الوحدة هنا بعشيئة بريطانيا التي تقرر متى تدوم ومتى عشيئة بريطانيا التي تقرر متى تدوم ومتى بنفصم ؟ ؟

(العنصر الحامس)—عرض تاریخی یؤید وجهة نظر مصر .

(العنصرالثالث) — وفسرالرد في هذا العنصرالجلاء الذي عرضه البريطان: —

( إن بروتوكول الجلاء \_ في المقترحات التي رفضت من جانب مصر \_ كان يقضى بإعمام الجلاء في أول سبتمبر سنة ١٩٤٩ على أن تبدأ القوات بالجلاء عن دلنا النيل بما فيها مدينتي الاسكندرية والقاهرة حتى ٣١ مارس وهو ما تم بالفعل قبل انتهاء المفاوضات وأصبح أمراً من الواقع . . . »

(العنصر الرابع) - دُفع الرد بعد ذلك مباشرة ما يقال من عناد بريطانيا واتهم مصر بأنها لا تريد للسودان حرية أو استقلالا - :

ولقد أدى الحلاف في وجهات النظر حول النقطة الثالثة الحاصة بتفسير معنى تدريب السودانين على استعال حقهم في في تقرير مستقبل السودان إلى رفض الشروع ١٠٠٠ إن مصر ليست مستعدة لمنح السودان حرية الاستقلال التام وهي الحرية التي تزعم في حرارة وقوة أنها الحرية التي تزعم في حرارة وقوة أنها حق لبلاد أخرى والتي ظفرت به هي نفسها من بريطانيا . .

(العنصر الحامس)ــعرض تاريخي أيضا يعارض وجهة نظر مصر في عنفوجدة

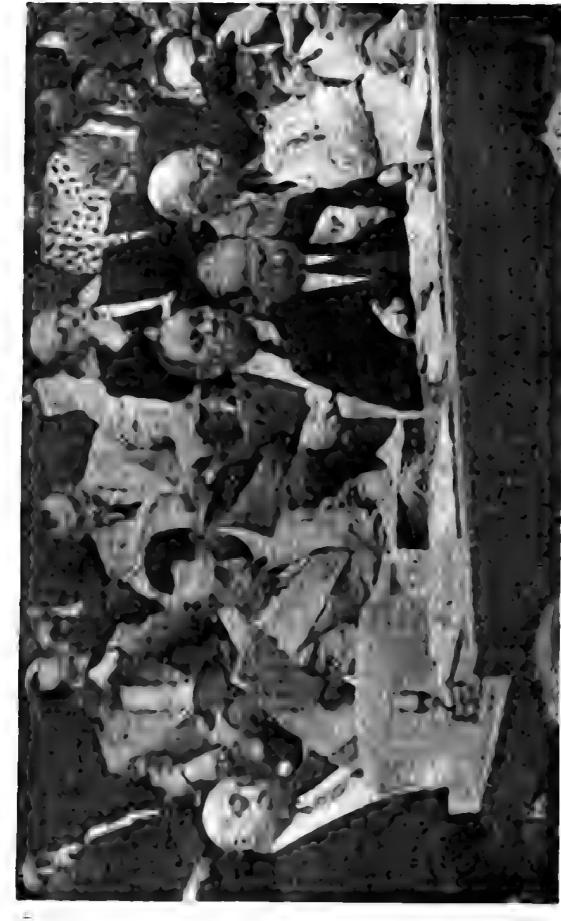

المراض منا يسط عكوى مصر حد بريطاليا في عدر الأمن وقد حور خلله من الهيل إلى الرعود الإراق السعوري ناشا وعموج ريام بد وعد الهده مادا ماع

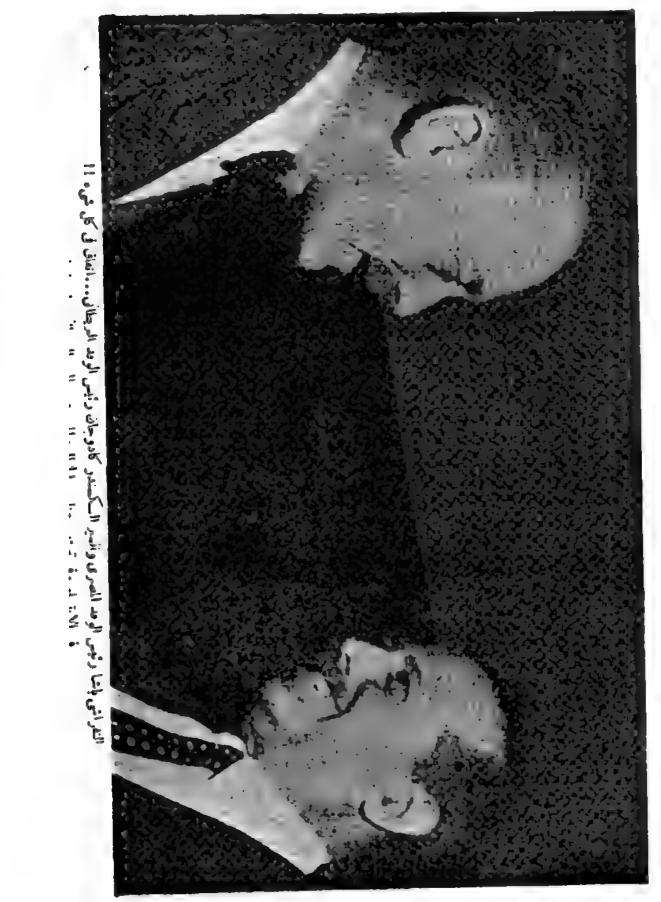

ثالثا \_ إن الرد البريطاني لم تكن له \_ خلافا لما هو متبع \_ ترجمة فرنسية نما يدل على أن الرد قد أعد على عجل وفي آخر لحظة .

رابعا ــ طلب مندوب الولايات المتحدة فجأة عندبد، مناقشة القضية المصرية إرجاءها إلى « الجلسة التالية » وذلك طبعا حتى يعطى المندوب البريطانى فرصة من الوقت يستكمل فها استعداده ولا تنكشف الأوراق بهذه الطريقة في « أول جلسة » .

كل ذلك لا يدم مجالا لريب أو لشك فيا قيل أوتردد على ألسنة الكثيرين من أن السير كادوجان لا بد أنه قد حصل قبسل إعداد الرد على نسخة من خطاب رئيس الحكومة المصرية؛ ولكن يبدو أن هذا الحصول جاء متأخراً ...

والذي يذكر مشاهدتي للسير والتر بعد منتصف ليلة ع أغسطس نازلا من فنسدق « بلازا » بعد سهرته مع السيدة الشمصرة « نانسي » ويذكر أن قضيتنا قد بدئ النقاش فيها صباح ه أغسطس يستطيع الجزم بأن « نانسي » ... التي كانت تقيم في الحجرة المجاورة لمكتب الوفد المصرى الرسمي قد أدت واجبها وبجحت في مهمتها ... وربما كان ذلك عني غير تقصير وقع من أحد اللهم إلا من الحوائط والجدران التي كانت لها آذان وآذان ال

#### المحاولة الثالثة :

وحوالى منتصف شهر أغسطس استأجر مستر « برادلى » — اللنى سبقت الإشارة الله فى المحاولة الأولى — بيتا كبيرا فى صاحبة «نيويورك » قرب مدينة « رودايلند » على طريق « بوستن — نيويورك » وهى الضاحية المعروفة بثراء سكانها والقاطنين فيها أمثال مستر « روكفلر» وغيرها ؛ ويعرف هذا الحي « بمنطقة أصحاب الملايين » . وقصد مستر « برادلى » من استئجار البيت إلى إيجاد ناد للسياسيين يلتقون فيه بعيداً عن أعين النظارة ورجال الصحافة تتاح لهم فيه فرصة التحدث على انفراد والاتفاق — وخاصة بين أطراف النزاع في القضايا الدولية — على سير الأمور وإنهائها ، ويضطلع المستر « برادلى » بمهمة اللقاء والوساطة عن طريق بيته وناديه ، ولكن مثل هذا النادى وفي هذه البقعة يتطلب كثيرا من النفقات فكيف السبيل إلى الحصول عليها ؟ .

رشح مستر « برادلي » السيدة « نانسي » ١١ . لتقوم عنصب مدير النادى طمعا في أن تحصل له عن طريق أحد الوفدين المصرى أو البريطاني على أولى الصفقات التي يستطيع بها إدارة دولاب العمل في النادى الجديد مه وفعلا دعت السيدة «نانسي ٥٠٠ » اثنين من الشبان اللحقين بالوفد المصرى مساء الاثنين من الشبان اللحقين بالوفد المصرى المساء المسا

وأفهمهما أنها قد عثرت على مضمون مشروع الوفاق الذى قيل وقتذاك إنه قد حرر بإيعاز من الوفدالبريطاني وإنه سيقدم في جلسة ٢٠ أغسطس سنة ١٩٤٧ ( اتضح فها بعد أن المشروع المشار إليه هو المشروع البرازيلي الذي كان يهدف إلى استثناف المفاومنات بين مصر و بريطانيا .. )

وفعلا عزم الشابان المصريان على الذهاب تلبية للدعوة ؟ ولكن أغلب الظن أنهما تقد توجسا خيفة فى اللحظة الأخيرة أو صدرت لهما تعليات بعدم الذهاب فاعتذرا ولم يقدما سببا ما لاعتذارها ..

وهكذا باءت تلك المحاولة بالفشل .. وبقيت للمصريين أموالهم .. أما مصالحهم فلم يشأ القدرأن يكون التماسها هكذا من فم الأفعى الآدمية «نانسي» ... حقا إن واحدة . من تلك الأفاعى كانت كافية للحكم على بنى البشر جميعا بالخروج من جنات النعيم ١١ المحاولة الرابعة والاخيرة:

لم تلق السيدة « النسى » بعد سلاحها وعامت أن هناك تباينا في وجهات النظر بين وقد مصر وبين الجامعة العربية بمثلة في شخص « عزام باشا » .. وقالوا وقتداك إن مصدر هذا الحلاف هو تجاهل الوقد المصرى الشخص « عزام باشا » فلم يحطه أحد علما بمقدم الوقد ولا بتفعيلات ما عن القضية المصرية طيلة إقامته في أمريكا .. وقضية مصر هي كبرى قضايا الدول العربية ؟ والعرب ينظرون إلى هذه المسألة على أنها تضع التكافل العربي موضع الاختبار ؟ فيجب إذن أن تضطلع الجامعة العربية بنصيب أوقر في تقرير السياسة التي يجدر بمصرأن تنتهجها ؟ وفي نفس الوقت تنظر مصر إلى الجامعة العربية على أنها هيئة غير معرف بها دوليا وتفتقر إلى تفوذ مصر الرسمي ولو أن «عزام باشا» أكثر معرفة بالدوائر الرسمية الأمريكية من الوقد المصرى الحديث العهد بالولايات أكثر معرفة بالدوائر الرسمية الأمريكية من الوقد المصرى الحديث العهد بالولايات المتحدة آنذاك ... وتأكد هذا التباين أو الحلاف غير العاني عند سفر « عزام باشا » المتحدة آنذاك ... وتأكد هذا التباين أو الحلاف غير العاني عند سفر « عزام باشا » وقد مصر أالا ... عن نيويورك منذ مقدم وقد مصر أاله ...

أحاطت السيدة « نانسي . . » خبرا بكل هذا وصممت على أن تلقي بآخر سهم في جعبتها بأن تقيم من نفسها وسيطا لنقل وجهات النظر المصرية وخطوات وفد مصر — التي كانت بمثابة الأمور المعمدة أو السر المطوى في الأضابير بالنسبة لرجال الجامعة العربية — إلى « عزام باشا » . ودعت أحد المرافقين له لتناول طعام الغداء وتحدد الموعد فلما ذهب المدعو وجد أثاث النادي السياسي معروضا للبيع في الزاد العلني لسداد المتراكم عليه من ديون ١١

وهكذا باءت المحاولة الأخيرة بالفشل وأغلق النادى وانقطع المدد المالي واضطرت « نانسى » و « البرابث » إلى مبارحة فندق « بلازا » والانسحاب منه يوم ٧ سبتمبر قبل الجلسة الأخيرة بيوم أو بعض يوم .. وهكذا أرادت «نانسى ..» وأعوانها زراع الرياح فجنت في النهاية منها الزوابع !! ..

#### نانسي في ساحة المحكمة:

لنذكر الآن خطاب مندوب مصر والرد البريطانى عليه .. ولنذكر أيضا المشروع البرازيلى ... ولنذكر معهما الجاسوسية الدولية .. ولنعلم تماما أن الجاسوسية في الجامع العالمية مهنة رابحة ترفع نجّارها إلى قم الجبال أو تهوى بهم إلى أعماق الوهاد ١١ ولقد كسب أبطال النجسس على قضية مصر بعض الأشواط ولكنهم سقطوا في آخرها إلى هوة بعيدة الغور ١١ وما أن فرغ مجلس الأمن من مناقشة القضية المصرية حقء وف الجميع « البريماندوا » نانسي على حقيقتها . . لفد رفعت النقاب عن وجهها وآثرت أن تتخذ من قفص الانهام وساحة القضاء مسرحا آخر . . إنها متهمة بجريمة نسب واحتيال وتزوير شيكات لا رصيد لها . . إنها الآن في محكمة « منهاتن الوسطى » ١١ .

#### السيدة نانسي

#### تهمة شيكات مزورة

لراسل الجور نال امر بكان -- ٢٩ سبتمبر ١٩٤٧ .

رفعت اليوم دعوى ضد السيدة • نانسى • المصرية بتهمة إعطائها شيكات بمبلغ ٢٣ و ١٢٢ و ١٢٢ دولاراً لا رصيد لها وهي سيدة عمرها ٢٧ عاماً جذابة حنطية اللون وتقول أنها ظنت أن ما لديها من رصيد وقت ذك كان كافياً • إ!

ولقد قبلت السيدة أن تدفع تعويضاً لفندق و لومباردى ، رقم ١١١ بالشارع ٦ ه شرقا ٠٠٠ وقالت على لسان محاميها القاضى « هوين ، في محكمة منهاتن الوسطى « إنها قد عاشت معظم حياتها في مصر وليست لها الحبرة السكافية عماملات البنوك هنائم ذكرت أنها زوجة أحد أتحياء الإسكندرية ٠

وأنها تقيم الآن في منزلها بنيويورك . . ،

ولما سألمًا بعض المصريين الذين شهدوا الحاكمة عن محمة ما نسب إليجا قالت في غير ما حياه ؟ « ليس هناك شيء جديد فلقد وقع للسيدة ( إيزيس مونتبات(١) ) بالأمس ما وقع لي اليوم » • •

<sup>(</sup>١) والسيدة ﴿ لِيزِيسِ مُونَتَبَاتُ ﴾ هي ابنة خالة ملك انجلترا و جورج الساهس » وقد نبش عليهاالبوليس في واشتطن بنهمة إعطائها شيكات بدون رصيد ولقدأصدر إليها المستر ﴿ بوجوكاروس ﴾ مدير إدارة الهجرة أمماً بمفادرة الولايات الأمريكية فور وقوع الحادث مباشرة ٠٠٠

# مظاهرات داخل مجلس الأمن وخارجه أمكام الجلس وأمكام الحسير !

ومضى الزمن سريعاً وروح العداء لقضية مصر تمضى بأكثر سرعة .. وما أن حان موعد الجلسة السادسة من جلسات مجلس الأمن حتى تبين بوضوح وجلاء أن أغلبية الآراء تجنح لغير صالح البلاد . . وبدأت الصحافة الأمريكية تتكين بأن الحالة المعروفة باسم الراء تجنح لغير صالح البلاد . . وبدأت الصحافة الأمريكية تتكين بأن الحالة المعروفة باسم الراء تحني الاستحالة والاستعصاء حسلازم قضية مصر المعروضة في مجلس الأمن .

وخلوت إلى نفسى أفكر في هذا المصير الذي ينتظر شكاية ثلاثين مليونا من أبناء النيل يطالبون بتحرير أوطانهم من قوات الاحتلال التي دخلتها خيانة وغدراً!!

وفى إطراقة طويلة هادئة تذكرت فيها أهل « سمرقند » الذين رفعوا ظلامتهم إلى « عمر بن عبد العزيز » فى مسجده وقالوا له « إن قوات ( قتيبة العربي ) قد احتلت أرضنا بغير وجه حق ودخلت بلادنا خدعة ونحن نطلب المدالة والانصاف » فأحال « عمر » قضيتهم إلى القاضى « جميع بن حاضر » الذى حكم بأن « تخرج قوات ( قتيبة ) إلى معسكرات وراء حدود ( سمرقند ) وينابذهم على سواء فيكون صلح جديد أو ظفر عنوة » ..

وهكذا ضرب « العرب » في مساجدهم أبلغ مثل على العدالة الدولية حتى ولو كانت لغير مصلحتهم أنفسهم ؟ فقد حكموا على قواتهم بالجلاء عن أرض « سمر قند » التي دخلوها بالحيلة والحديمة . . أما « الغرب » في مجالسهم فهم من أجل مصلحتهم لا يحرَّمون الاستعانة بالظلم وإن كانوا يلبسونها دائما ثوباكاذباً من العدالة الموهومة !!

\* \* \*

# إلفاء قشابل معيلة للزموع ا

وحملتنا هذه الحقيقة الأسيفة على التفكير في القيام بعمل من شأنه أن يلفت أنظار العالم إلى سياسة « التحرُّب » التي تنتهجها هيئة الأم المتحدة . . . ولقد فكرنا طويلا في إلقاء قنابل مسيلة للدموع لعلها تؤثر في مندوبي العالم فيبكوا أو يتباكوا على الأمن الضائع والعدالة التائمة في مجلس الأمن وساحة العدل والسلام !! . . .

• وانصلنا ببعض المنظاتِ المنطرفة والتقينا أيضا برجالات مستر « هنرى والاس » زعيم الحزب التقدمى في أمريكا وتشاورنا في الأمر وانتهينا من دراسته إلى حقيقة واقعة وهي أن الدموع ليست حكما صادقا أو قرارا غير قابل للنقض أو الإبرام . . . فالتماسيح تذرف الدمع مبخينا عندما تريد التعبير عن عظيم سرورها وبالغ أفراحها !! . .

وعدلنا عن تلك الفكرة خشية أن يؤدى تنفيذها إلى النتيجة العكسية من ورائها فالجهاز السياسي مهما بلغت درجته من الضعف لا يمكن أن تؤثر فيه عوامل الترهيب والتهديد . . والإقدام على مثل هذا العمل قد يفقدنا بعض المؤيدين بل وربما انقلبوا بعدها إلى معارضين أو محاربين!!

\* \* \*

#### مظاهرة خطابية داخل المجلس :

وفى أمسية يوم الجمعة ٢٢ أغسطس عام ١٩٤٧ وفى عام الساعة الثالثة والنصف أعلم السيد « فارس الحورى » افتتاح الجلسة فى مجلس الأمن ودعا المندوب المصرى الإلقاء خطابه . . . ولكنى انتزعت حق الـكلام انتزاعا من النقراشي باشا عندما وقفت أقول لرئيس المجلس بصوت صاخب صارح :

« إن استثناف المفاوضات بين مصر وبريطانيا سوف يلقى مقاومة شديدة وعنيفة من سكان الوادى شماله وجنوبه . وأية محاولة لسلخ السودان من مصر ستعرض الأمن والسلام العالمي لخطر محقق وشر مستطير . ومجلس الأمن بجايته للمصالح الاستعارية سيدفع بالأم المتحدة إلى نفس المصير المحتوم . . إلى الفناء والاندثار من عالم الوجود » .

وأخرجت بعد هذه الكلمات الوثيقة التي كتبها الشباب بدمه الطهور وعرضتها على الرئيس والأعضاء . . . وما أن همت بتلاوتها على جماهير الحاضرين حتى كان الحرس الدولي قد جاء على عجل . . . وأرغمت على الحروج من القاعة وخرج في إثرى جميع الصحفيين ومندوبي الأذاعة والأخبار ليوافوا قراءهم وسامعهم في سائر أنحاء المعمورة بتفاصيل أول مظاهرة خطابية أحدثت قلقاً واضطرابا في المجلس المخصص القمع القلاقل والاضطرابات ١١



أول مظاهرة خطابية في بجلس الأمن وقد ظهر في الصورة جم من النظارة وهم يستسعون إلى صوت صاخب صار تر منظلة ٪. واخه الفامة

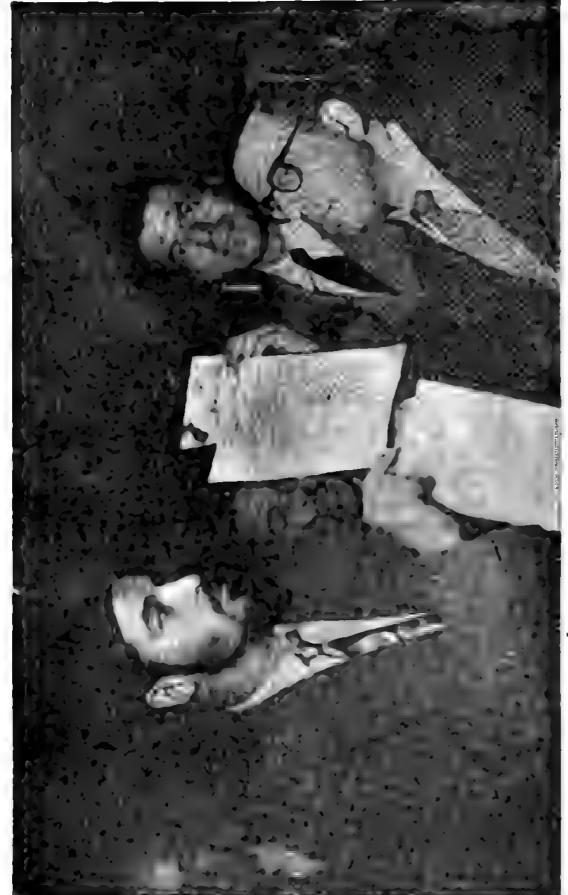

الوثيقة الته كتب جم المدريين أحرض على المسحفين ف جلس الأمن

# New York ?

Copyright, 1947, by The New York Times Company.

CEES Egyptians Riot Against U.N.; TRIP Two Disrupt Hearing Here



أساه مطاعرات علس الأمركا لشربها انصاف وقدك ت حريفة التايم الأمريكية مقالا تحت عنوان ٥ معلاهرات مصريه صد الأمم المجمعة ... التاق عكرال السع هذا ١١ ٥

# المصريان الممتوعان من دخول مجلس الأمن إ

وبعد نصف ساعة من المظاهرة الخطابية الأولى وقف زميلى الأستاذ « قطب » وأخذ يعلن سخطه في قاعة مجلس الأمن وعدم قبوله لمقترحات الوفد «البرازيلى» وهتف مرتين بسقوط بريطانيا وحياة مصر والمصريين . . . ولكن الحراس لم يهدوه . . . فقد جذبه جمع غفير منهم إلى خارج القاعة التي شهدت في ثلاثين دقيقة حدثين متعاقبين حملا الأمين العام للام المتحدة على إصدار أوامره بمنع المصريين « الثائرين » على أنظمة مجلس الأمن من حضور اجتماعاته ؟ ووزعت سكرتارية الأم المتحدة بياناً للصحفيين ووكالات الأنباء جاء فيه « إنه من الآن فصاعدا قد صدرت التعليات المشددة بمنع المصريين الخارجين على القانون الحاص بحفظ النظام في جلسات الهيئة الدولية . وإذا النجأ المتظاهران المصريان أو غيرها إلى وسائل العنف والمقاومة فسيلتي القبض عليها . النجأ المتظاهران المصريان أو غيرها إلى وسائل العنف والمقاومة فسيلتي القبض عليها . وقد وزعت على الحراس صور أولئك الذين أصبح دخولهم مبني الأم المتحدة أمراً عرماً . . . »

\* \* \*

# القسلل إلى قِاءمُ المجلس من الباب الخلفي :

لقد دهشنا وتناهب بنا الدهشة لصدور هذا البيان من الأمانة العامة للأم المتحدة ، وصممنا على تجاهله وتحديه بغض الطرف عن النتائج التي قد تنجم عن ذلك ؟ خاصة وأن لأتحة الحجلس لا تخول للأمين العام إصدار مثل هذه التعليات وأن سلطة القبض التي لوح مها ليست من اختصاص حراس المجلس بل هي من صميم أعمال الشرطة الأمريكية دون سواها !!

أما كيف استطعنا تنفيذ هذا التحدى فهو ماسأتركه الآن لمراســل « الهيرالد تريبيون » ، يتحدث عنه فى المقال الافتتاحى الذى كتبه يوم ٧٧ أغسطس على محو ها يرى القراء ....

#### مشادة كلامية :

« ذهب المصريان الممنوعان من دخول مجلس الأمن إلى مقر الأم المتحـــدة فى ليك سكسس ، وعندما اقتربا من الباب العمومى اعترضهما رجال الحرس وقالوا لهما: « إن لديهم تعليات من الرئيس الأعلى للحراس مستر (جون كوسجروف) بعدم الساح

لهما بالدخول » ورد عليه أحدها فى هدوء يخنى تحته ثورة جامحة : « إن لدينا بطاقات الصحافة التى تخول لنا حضور كل الاجتماعات » . . . وفى أثناء تلك المسادة الكلامية حضر الصحفيون من كل مكان ليعرفوا ما وراء المصريين الثائرين من أخبار .

#### الدخول إلى قاعة المجلس:

... وهنا وزع المصريان بيانات مسهبة عن معاهدة عام ١٩٣٣ بمناسبة الإحتفال بالله كرى « السوداء » — هكذا وردت فى البيان — اتوقيعها فى مثل ليلة أمس من خالة العام المذكور .

وانصرف المصريان بعد أن أقلتهما سيارة « تاكسي » يقودها « جون بيترسون » وعنوانه ٢٩ شارع « شالس » بحي « فلورا بارك » .

وقد قرر هذا السائق في حديثه للصحفيين أن المصريين اللذين ركبا السيارة قد فهبا إلى مسافة نصف ميل تجاه الشرق نحو شركة « سيرى جرسيكوب » وهناك عرفا كيف يدخلان مقر الهيئة من باب خلفي لمطبعة صغيره ملحقة بمبنى الأمم المتحدة ١١

#### منشورات متطايرة في سماء القاعة .

ودخل المصريان القاعة أثناء الترجمة الفرنسية لخطاب « جواكارلوس مونيز » مندوب « البرازيل » وأثار دخولها موجات من الهمس والالتفات التي نبهت الحراس الدين تجمعوا على عجل واقتسادا المصريين خارج القاعة ولكن بعد أن تمكنا من إلقاء عشرات المنشورات في سماء القاعة عن بطلان معاهدة التحالف بين مصر وبريطانيا ١١.

#### الهديد بإطلاق الرصاص :

وحضر مستر « وليام ستون » السكرتير المساعد للأم المتحدة وتحدث طويلا مع المصريين الممنوعين من دخول مجلس الأمن ؟ وأخيرا نصحهما بعدم العودة وإلا عرضا أنفسهما لرصاص الحراس الذين أخذوا تفويضا بإطلاقه على من يحاول إحداث اضطراب مرة أخرى... وعلى الرغم من هذا التهديد فقد أمر السكرتير المساعد سائق سيارته بتوصيل محدثى القلق في مجلس الأمن إلى فندق بلازا بشارع « ٥٥ » في « الفيفث أفنيو » ليمنع المطر الشديد الهطول ليلة أمس أن يصيبهما بسوء ا!

وفي المساء أرسل المصريان المتمردان برقية احتجاج لرئيس مجلس الأمن احتجا

فيها على حرمانهما من حضور الجلسات العامة وقالا « إن أبناء وادى النيل لا يتحدون بريطانيا وحدها فى معركة الحرية بل يتحدون مجلس الأمن نفسه والدنيا بأجمعها ما داموا هم على حق وغيرهم قد عمى عن الصواب!!»

\* \* \*

# المظاهرة الرّاحة على مجلس الأمن :

وما كادت الصحف الأمريكية ومحطات الاذاعة تنشر تفاصيل الظاهرات السابقة وما استتبعها من أوامر المنع التي أصدرها الأمين العام للائم المتحدة ، حتى توافد على الفندق الذي نزلنا فيه كثير من مجي الحرية وأنصار السلام يبدون استعدادهم للاحتجاج على تلك « الفاشية » البائدة التي اتستمت بها المنظمة العالمية الجديدة ! الاحتجاج على تلك « عاليه حسن » السورية الأصل إلى زيارتها في مقرها بحي « بروكلين » ، وهناك التقينا بزوجها صاحب النفوذ الكبير في الأوساط العالية واتحادات البحارة على وجه التخصيص . واتفقنا بعد تبادل وجهات النظر على ضرورة تنظيم طوابير شعبية تزحف على مقر الأم المتحدة وتحتله عند انعقاد الجلسة الأخيرة من جلسات بجلس الأمن المخصصة للنقاش في النزاع المصرى البريطاني ومن ثم يمكننا الحياولة — على الأقل في هذا اليوم — دون إصدار قرار لغير صالح مصر والمصريين ! !

#### النادى المصرى بنيويورك

وحتى يقف القراء على تفاصيل هذه المظاهرة الثالثة لا بد أن نذكر شيئا ولو يسيرا عن النادى المصرى ودواده من أبناء وادى النيل الذين غادروا بلادهم على ظهور البواخر إلى الولايات المتحدة ثم تخلفهم فيها واقترائهم بفتيات أمريكيات وتفضيلهم الإقامة نهائيا بين زوجاتهم وأولادهم . ولن يلتقي أحد بجمع من هؤلاء إلا إذا انتقل إلى النادى الصرى في المبنى رقم ١٣٤ بشارع الإمبراطورية في حى « بروكلين » بنو بورك ..

وفى هذا المسكان تقابلنا بعدد غير قليل من أولئك العال والبحارة الذين عملوا على ظهور السفن ثم آثروا البقاء فى أرض الحضارة الحديثة ؛ ولكن قلوبهم ما زالت معلقة بأرض الحضارة القدعة ! !

دخلت هذا النادي مع صديق الأستاذ قطب فسمعنا كلمات الترحيب باللهجة الصعيدية التي لم تتأثر شيئاً بمرور الزمان وتغير المكان ! 1 . وتقدم «محمد عبد الواحد» يروى قصته (٢١)

فقال: «إنه هرب باختفائه في مخزن الفحم بإحدى بواخر الشركة الحديوية المصرية على أثر خلاف مع والده الذي كان قد رحل من «قنا» ليعمل في الجمارك بالاسكندرية ... ولما رست الباخرة في ميناء «نيويورك» بعد رحلة داءت نحوا من الشهر ، سلمه قبطان الباخرة إلى ضباط الميناء الأمريكي ، وظل «عبد الواحد» بالحجز هناك طيلة ثلاثة أيام أطلق بعدها سراحه عند ما توسطت له فتاة تعمل على الآلة الكاتبة في إذارة الهجرة واعدة بزواجها منه ليحصل على الجنسية الأمريكية ويسمح له بالإقامة في أرض الولايات المتحدة ومزاولة الأعمال التجارية فيها 11 ، ومضت على الرجل المصرى الهارب عشر سنوات في الدنيا الجديدة استطاع فيها أن يبني له منزلا ويشترى سيارتين ويفتح ثلاثة متاجر ويتزوج من الفتاة التي أطلقت عقاله وينجب منها أولادا ثلاثة ذكورا ١١» ،

# اتحاد البحارة الأهلى:

وتعرفنا في هذا النادى على عشرات من المواطنين الذين أبوا إلا مساعدتنا في رفع صوت البلاد بشتى الطرق والوسائل « فحنين المرء دواما لأول منزل » .

وفى صبيحة اليوم التالى لهذا التعارف كنا فى صحبة جمع من أولئك المصريين المهاجرين وتوجهنا إلى مقر اتحاد البحارة الأهلى (National Maritime Union) ويعد هذا الاتحاد من أكبر المنظات العالية فى أرض الدنيا الجديدة . واستأذنا فى حضور الاجتاع الأسبوعى للاتحاد وعرضنا على أعضائه ضرورة مؤازرتهم لما فى صراعنا الشعبي ضد المستعمرين البريطانيين . وتكلم بعدنا عدد غير قليل من البحارة الهنود والأندونيسيين مؤيدين ضرورة موافقة الاتحاد على الاشستراك في المظاهرة التي دعونا لتنظيمها .

وماكاد « جونسون وود » رئيس الآمحاد بالنيابة يرتقى منبر الخطابة حتى أعلن « موافقته على الاشتراك في الموكب الزاحف على الأمم المتحدة لنطهيرها من أدواء التحيز والانحراف عن جادة الحق وطريق الصواب !! » .

#### سيدة سورية تقود المظاهرة :

وغادرنا مقر الاتحاد إلى منزل السيدة السورية «عاليه حسن» وهناك أعددنا مجرعة من اللافتات كتب عليها «حرروا مصر كاحررتم أمريكا» . . « الأم المتحدة قامت القضاء على الاستعار» . . . « أتركوا أبناء النيل أحراراً يقررون مصيرهم » . . واتفقنا مع الجالية المصرية والأندونيسية على الإشتراك مع أعضاء « اتحاد البحدار»



الحامرون أمام مبني الأمد المصدد في ليك سكسس وهم يستمول إلى الحملة التي يلقيها أحد المسييين وقد ظهرت اللانتات والأعلام

في المظاهرة التي روت تفاصيلها وكالة «الأسشيتد بريس» ونشر تها الصحف الأمريكية والعالمية نقلا عنها « .. في العاشرة والنصف من صباح اليوم اصطحب «المصريان الثائران» سيدة سورية تدعى « عاليه » ومعها زوجها الذي أبي إلا أن يترك عمله ليشترك في الموكب الصاخب ضد الأم المتحدة في « ليك سكسس» . ومن قبل قرر « آنحاد البحارة الأهلي » مساهمة أعضائه في المطالبة بتحرير مصر من جنود الاحتلال البريطاني المقيمين في قناة السويس منذ نحو سبعين عاما . وحتى ينتقل المتظاهرون إلى « ليك سكسس» . استأجر الصريان ثلاثين سيارة من سيارات الشحن الكبيرة ، وملئوها بأعضاء الاتحاد الأهلي للبحارة وأفراد الجاليتين المصرية والأندونيسية وبدأ رتل السيارات في التحرك من محطة « بور وهول » في حي « بروكاين » ، ورشق في مقدمة كل سيارة علمان « العلم المصري والعلم الأمريكي » . وظلت مظاهرة السيارات في سيرها من نيويورك إلى « لونج أيلند » حتى بلغت مقر الأم المتحدة فأزعج ضحيجها وصوت آلات التنبيه مندوبي الدول في مجلس الأمن الذين اجتمعوا لآخر مرة من أجل البت في النزاع مندوبي الدول في مجلس الأمن الذين اجتمعوا لآخر مرة من أجل البت في النزاع المصرى الإنجليزي .

وانطلق الصحفيون سراعا إلى خارج مقر الأم المتحدة ليستقبلوا في دهشة وابتسامة مظاهرة من الأمريكيين والصريين والأندونيسيين قوامها أكثر من ماثنين وخمسين بين رجال ونساء وأطفال تنقدمهم سيدة سورية حاملة في يديها مذكرة اعتزمت تقديمها لمندوبي الأم المتحدة .

ولما اقترب المتظاهرون من الباب الرئيسي أخذوا يهتفون « الحرية للعالم أجمع » وهنا حضر الجنرال « جون كوسجروف » رئيس الحراس وطالب المتظاهرين بالهدوء حتى يمكن أن تسير الناقشات في المنظمة العالمية سيراً حسناً !!.. وفي أثناء هذه المناقشة حضرت جموع غفيرة من حراس الأم المتحدة ورجال الشرطة الذين أنوا من القرى الإثنتي عشرة المجاورة لمبنى الهيئة ومعهم فرقة المطافىء التي حضرت من مقاطعة « ناسو » بخراطيم المياه الساخنة والباردة !!

ولما أيقن المصريان أن استمال القوة أص ليس بالعسير بعد حضور هذه القوات ، وقف أحدها يخطب المتظاهرون ورجال الصحافة وقوات البوليس من فوق وعاء « برميل كبير » كتب عليه : « يستعمل حالة الحريق !!» ، وقد شرح لهم ضرورة تحرير مصر من القوات البريطانية الق احتلتها بغياً وعدواناً !!

وأخيراً طلب المصريان الساح لوفد منهم بمقابلة رئيس المجلس — مسيو جروميكو آنداك — ولكن المكابتن « إدوارد . س . ستانلي » عاد فأخبر المتظاهرين بعدم الموافقة على دخول أحد منهم قاعة المجلس .

وبعد أكثر من ساعة مضت في الخطابة والهتافات والمناقشات الصرف المتظاهرون في الحارج ولم يكونوا أسعد حظاً من الدباوماسيين في الداخل » .

格格格

# « الدِّمم المتحدة » · · · ثلث للسلم وثلثان للحروب ! ! `

وعدت إلى الفندق واستمعت إلى القرار الذى أصدره مجلس الأمن بإنهاء المناقشة في قضية مصر مكتفيا بإدراجها في جدول الأعمال شأنها في ذلك شأن عشرات المسائل الأخرى التي ظلت معلقة دون حل حتى يومنا هذا ١١.

وسألنى الكثيرون من أصدقائى عن رأيى فى مجلس الأمن والأم المتحدة فقلت لهم : « إن هيئة الأم المتحدة قد اتخذت لها مقرا فى ليك سكسس . والمبنى الذى تحتله هذه المنظمة العالمية كان مصنعا لإنتاج الدخيرة وأجنحة الطائرات ؟ فشغلت الهيئة الدولية التى تعمل للسلام ثلث هذا المبنى بينا لا يزال الثلثان الآخران ينتجان أدوات الحروب وأسلحة الحراب الدمار ١١ » .

وتذكرت على التو" ماقاله غاندى « لا تطلبوا من الحدّاد عطورا إنه لا يعرف غير الكير وصناعة الحديد».

#### البأسي للناسع

# قطار الحستسية!

- « قطار الحرية · تمثال الحرية . ناتوس الحرية · هذه المسميات كلها أوراقً »
- عبر قابلة الصرف إلا في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها!! هـ
   عبري والاس »
- ه إذا تكلم النـاس عن الشيوعية والرأسمالية فحدثوهم في بساطة وسلاسة عـ
- ه عی و ثائق نظار الحریة ... ... ... ه می و ثائق نظار الحریة ... ... ... ه مایور دیوی »

# مؤسسة النراث الأمريكي :

وتلقيت في صباح يوم الثانى والعشرين من شهر سبتمبر دعوة لحضور حفل استقبال قطار الحرية موجهة من مستر « توماس د ا . بروفى » رئيس المنظمة الجديدة المساة « مؤسسة التراث الأمريكى » التي تسمى لننمية النشاط بالشئون المدنية بين أفراد الأمة وهى – كما جاء في نشراتها – تستهدف أغراضا ترمى إلى « خلق تقدير أعظم الميزات التي نتمتع بها كأمريكيين وللجهاد المطرد على مدى السنين في سبيل تحقيق الحريات التي صيرت أمريكا أفوى أمة حرة في التاريخ » وكذلك جملت هذه المؤسسة جميع الأمريكيين على الاعتقاد بأنه فقط بالمشاركة الذاتية في شهون أمتهم يمكهم أن يجموا ويحافظوا على حريتهم ويستمروا في إقناع أنفسهم والعالم أجمع بأن خير السبل هو سببل الرجال الأحرار .

وبرنامج هذه الجماعة قومى غير حزبى لكنه مجهود حازم يحارب الأفكار التي تتنافى وحرية الأمريكيين وتراثهم .

#### ماهو قطار الحرية :

وفى الساعة العاشرة من صباح يوم ٢٤ سبتمبر سنة ١٩٤٧ حضرنا بدء الحفل عند الخط رقم ٣٠ فى محطة «جراند سنترال» وتصادف أن كان ذلك اليوم هو ذكرى مرور العام الثامن والخسين بعد المائة للتصديق على « وثيقة حقوق الإنسان».

وأخيراً ظهر القطار الأبيض الناصع البياض وقد زين خارجه بشريط أحمر تقطعه خطوط زرقاء وهذه الألوان الثلاث هي ألوان الراية أو العلم الأمريكي التي أقرها البكونجرس الأمريكي وصدّق عليها عام ١٨٩٩٠

وعند الظهر تماما أطلقت المدافع ودقت أجراس كنائس نيويورك وسمع رنين « ناقوس الحرية » كتحية رسمية وشعبية لقطار الحرية الذى قدم من « نيوجرسى » ليطوف في المحطات الرئيسية بولاية « نيويورك » طيلة أسبوع كامل ثم يستأنف بعدها رحلته التي تبلغ في النهاية ٥٠٠٠ ٣٣٠ ميل عبر الولايات الأمريكية الثمان والأربعين ويمر في أثناءهذا الطواف بثلاثمائة مدينة وتستغرق هذه الرحلة عاما كاملا أواثني عشرشهراً.

أما القطار نفسه فهو بمثابة «متحف سيّار» لتاريخ الولايات المتحدة الامريكية وهو مكون من سبع مركبات طوال أعدت داخلها لتكون معرضا فنيا توضع فيه النسخ الأصلية من الوثائق وغيرها من الآثار الخالدة كالأعلام والمخطوطات التى تنهض دليلا على كفاح الامريكيين في سبيل الحرية حرية الفرد وحرية الجماعة . حرية التفكير وحرية التعبير . حرية العبادة وحرية الصحافة . فهى كا قالوا « الحرية العزيزة من جميع وجوهها لاتقيدها غير الأنظمة التي يفرضها شعب حر لمنع الحد من الحرية نفسها ،

أما هذه الوثائق والمخطوطات فقد تولت جمها واستعارتها « مؤسسة التراث الامريكي » من الافراد والمتاحف والهيئات من داخل الولايات المتحدة وخارجها لتعرضها على الشعب الامريكي حتى تتاح لكل فرد فيه فرصة الاطلاع عليها بالحجان ودون مقابل ليزداد إيمانه بالحرية التي تتمتع بها أمته في ظل النظام القائم وليدفعه هذا الإيمان المترايد إلى وجوب الدفاع عنه ورفض ماسواه من الأنظمة والمذاهب الأخرى التي بدأ تيارها الجارف يتحرك حتى وصل إلى الجانب الغربي من الأطلنطي ، ولامراء في أن هذه الحركة كانت أكبر وأقوى مظاهرة قامت بها « الديموقراطية » الأمريكية ضد المهاديء الشيوعية الروسية ا .

# أهم وثاثق القطار:

وليس في مقدوري وصف ما في القطار من آثار بل يكفي القول إن فيه مائة وثلاثين وثيقة ذات علاقة بكفاح أمريكا وشعبها في سبيل التعرر والحرية وهي منسقة حسب تواريخ الحوادث ولا مندوحة من ذكر أهم هذه الآثار :

١ ــ اكتشاف أمريكا: وتبدأ هذه الوثائق برسالة « لحريستوف كولومبس »

عام ١٤٩٣ موجهة إلى « جبريل سانتشز » الأمين المالى لعرش « الأراجون » يخبر. فها باكتشافه للدنيا الجديدة .

خريبة النمغ: ثم تأتى مرحلة كفاح المستعمرات الأدريكية من أجل الحرية فتعرض وثيقة « إعلان المستعمرات التسع » سنة ١٧٦٥ التى أوفدت مندوبها للاجتماع في « نيويورك » وبعد أن تداولوا في شأن « ضريبة النمغة » أعلنوا احتجاجهم المشهور على فرض الضرائب دون تمثيل نيابى لدافعها .

٣ - دور الكفاح: ويرى بعد هذا خطاب بخط « جورج واشنطن » كتبه فى ١٠ ديسمبر سنة ١٧٨٠ إلى « الحكمدار موريس » يندد فيه بالنقد الموجه للخطط الحربية قائلا « إن حالة الجنود تتحسن إذا استطاعوا أن يعيشوا «كالحرباء» فى الهواء أو «كالدب» يمتص مخالبه ليستعين بها وقت العسر والشدة فى المراحل القادمة (١٠) ! »

غ - إعلان الاستقلال: ثم يشاهد المرء بعد ذلك منشورا بعنوان « أنباء جليلة من مدينة يوركتون » وهو المنشور الذي حمل أنباء استسلام القائد البريطاني « لورد كورتوالير » وانتهاء ذلك بإعلان استقلال الولايات المتحدة ، ولقد كان عامل الطباعة مسرعا للغابة في إعداد هذا المنشور حتى يبلغ فواه إلى الناس على عجل حتى لقد وقع منه خطأ في هجاء كلة « Providence » ! أو العناية الإلهية .

مسحرية العبادة : ويقرأ الزوار بإمعان ماكتبه الرئيس واشنطن في رسالة خطية بعث بها إلى « الطائفة اليهودية » في ولاية « رود أيلند » قال فبها : « يسسعد حكومة الولايات المتحدة ألا تجيز التعصب الديني أو تمنح العون لمبدأ الاضطهاد . »

المستور ، ثم يلاحظ الناس عدة وثائق عن الدستور من بينها إقرار ولاية « بنسلفانيا » لمشروع الدستور الاتحادى الذى وقعه « فردريك أغسطس » رئيس ولاية بنسلفانيا عام ١٧٨٩ .

العلان تحريم الرق : ويقف الرجال والنساء البيض والسود طويلا أمام خطاب حرره « أبراهام لنكولن » في ١٤ يوليو سنة ١٨٦٢ يعلن فيه خطته لتحريم الرق وإلغاء استعباد الإنسان لأخيه الإنسان ، ويعد هدذا الخطاب المشروع الأول

<sup>(</sup>١) كان (واشنطن) يندد بالسياسة الحربية التي يتبعها د موريس » ويؤكد استحالة تقدم الفوات إلا إذا تحسنت حالتها وانتظمت عمليات التموين والأمداد وهو أسلوب تهكمي ساخر!!

للاعلان عن تحريم الرق الذي صدر في أول يناير سنة ١٨٦٣ . ومن الطريف أن هـــذا الحطاب مستعار من الدكتور « أ . س . و . روزينباخ » وهو معروف بعدائه المستحكم للزنوج ! ! ! .

المرأة : ولقد دهشت لتجمع النساء والفتيات حق الراهبات في العربة الثالثة . . إنهن اجتمعن ليقرأن الوثائق النالية عن حقوق المرأة :

(۱) الالتماس الذي قدمته « جماعة حق الانتخاب للسيدات الوطنيات » بزعامة السيدتين « اليزابث كادى ستانتون ، سوسان . ب ، أنتونى » إلى الكونجرس عام ١٨٧٣ يطالبن فيه بإصدار تشريع يقرر حقوق المرأة في الانتخاب في سائر الولايات

(ب) التماس من «ما تيلدا هندمان» ولهذا الالتماس قصة ... فمن العلوم أن غرب أمريكا قد اشتركت نساؤه إلى جوار الرجال في الحرب ضد الهنود والتغلب على صعاب الطبيعة بما دفع الأمة إلى إعطاء النساء هناك الحق الانتخابي وقد منحت الرأة حق الانتخاب في مستعمرة (ويومنج » عام ١٨٣٩ وفي مستعمرة أوتاه سنة ١٨٧٠؟ وفي سنة ١٨٧٤ قدمت «ما تيلدا هندمان» — وهي إحدى النساء المطالبات بالحق وفي سنة ١٨٧٤ قدمت «ما تيلدا هندمان» — وهي إحدى النساء المطالبات بالحق الانتخابي — التماسا إلى الكونجرس كي لا يصدق على تشريع كان مقدما من بعض الأعضاء وفيه مواد تسلب و محطم حق نساء «أوتاه» في التصويت الانتخابي وبالفعل نجح ملتمسها وهزم التشريع الذي كان محلا للنقاش ، وعند ما دخلت «أوتاه» في الاتحاد الأمريكي ، كانت هي الولاية الثالثة التي منحت المرأة فها حق الانتخاب ،

(ج) نس التعديل التاسع عشر للدستور الأمريكي وفيه إقرار حقوق المرأة في النصويت والانتخاب ولقدكان ذلك في ٢٦ أغسطس سنة ١٩٢٠.

٩ - حرية الصحافة: ولقد حملق مراسل ( الشيكاغوترابيون ) في وثائق حرية الصحافة المعروضة بالقطار. وهذه الوثائق هي أعداد خاصة من الحجلة الأسبوعية القديمة ( نيويورك ويكلي جورنال ) فالعدد رقم ٨٤ الصلدر في سبتمبر سنة ١٧٣٤ حرر فيها صاحبها ( بيترزنجر ) مقالا اعتبر ماجاء فيه جريمة قذف مما دى إلى محاكمته وفي هذه المرة ثبت أول حق في إقرار حرية الصحافة والعدد رقم ٥٥ من العام نفسه وقد حرره صاحبه وهو في داخل السجن وكذلك نسخة ثالثة من العدد رقم ٩٣ الصادر في ١٨ أغسطس سنة ١٧٧٥ وفيه نشرت تفاصيل الحاكمة الشهيرة التي قضت بوجوب منح الصحافة حريتها كاملة غير منقوصة .

١٠ وثائق أخرى : عن هيئة الأم المتحدة والحرب الأخيرة وانتصارات الحلفاء
 فيها ووثيقة استسلام اليابان على الباخرة « ميسورى » فى ٢ سبتمبر سنة ١٩٤٥ · .
 وغيرها .. وغيرها ..

\* \* \*

#### قطار الحرية المصرى!!

شاهدت الجماهير الأحريكية وكأنها في يوم الحشر جثثاً متراصة خرجت لتقرأ تاريخ الحرية في بلادها .. ولقد عز على أن أدع هذه العشرات من الألوف التي تلوذ بصبر استعاروه من أيوب «عليه السلام» فترة غير قصيرة حتى يتسنى لهم قراءة وثائق وحدة بلادهم واستقلالها .. لقد أبت نفسي على أن أترك هذا السيل المنهمر من الجماهير دون أن أبلغهم الرسالة التي جئت إلى بلادهم من أجلها .. حقا إن قضيتنا أمام مجلس الأمن قد انتهت إلى ماعرف باسم اله « Dead lock » أو « القفل الميت » ولكن هناك فرصة أخرى أمام هيئة الأمم واحتمال استثناف عرض القضية في الجمعية العامة أمم يتطلب جهوداً ويقتضى منا الاستمرار في الدعاية لها .

ولقد عكفت يوماً أو بعض يوم ، أجمع الوثائق التاريخية قديمها وحديثها ، الناطقة بكفاح وادى النيل في سبيل حريته واستقلاله . . ومادام قطار الحرية المصرى لم يأذن الله لا بَعْدُ بالمسير فلا أقل من تعريف الأمريكيين بما يحتمل أن يحويه قطار نامن وثائق تقم أقطع الدلائل على حرية مصر ووحدتها مع سودانها ..

وطبعنا هذه الرسائل في كتيب وزعنا منه ألوفا على الأمريكيين الذين تزاحموا على مشاهدة قطار الحرية م. قطار الحرية المصرى.

# قطار الحرية المصرى

التراث الامريكي . . . والتراث المصرى

وحدة الولايات الأمريكية منذ ٨٠ سنة ووحدة وادى النيل منذ ٥٠٠٠ سنة ١١١

أيها الأوريكون الأحرار . أنتم تشدون الرحال إلى قطار الحرية لتشهدوا الأشواط والمراحل التى مرت بناريخ بالادكم ... ستقرون عن الأسرتين اللتين جاءتا إلى «جستون» من ولاية « ماساتشوستس » ، و جستون » من ولاية « ماساتشوستس » ، وسيذكركم القطار بيوم الحادى عشر من نوفم سنة ١٩٢٠ يوم نزح إلى تلك البلاد مئات المهاجرين معهم نساؤهم وأطفالهم في سفينة « ميفاور » وواله على ظهرها أثناء الرحلة طفل ، كما وله فور الوصول طفلان آخران ... وستذكرون الهجرة العظيمة والمستعمرات الثلاث عشرة وقانون المحقة () والثورة الكبرى والحرب الأهلية التى قامت من أجل وحدة بلادكم واتحاد الشهال الدائم مع الجنوب وكيف أطلقت أول رصاصة في اليوم الثاني عشر من أبريل عام ١٨٦٨ لضم الشطر الذي أراد له الإنجليز الانفصال في اليوم الثاني عشر من أبريل عام ١٨٦٨ لضم الشطر الذي أراد له الإنجليز الانفصال الدائم باق الولايات ... ستذكرون كل ذلك وغيره ... إنها المراحل التي خلقت شعب الولايات المتحدة .

أيها الأحرار: وقد يهمكم ولا مراء في ذلك أن تعلموا شيئًا عن المراحل التي خلقت شعب وادى النيل حراً موحداً ... هذا القطار متحف لتراثكم وذلك الكتيب الصغير سجل أيضا لتراثنا .

# وحدة وادى النيل في الكتب السماوية :

لقيد منح الله أرض بلادنا نهر النيل الذي ربط بين شمال البلاد وجنوبها وجعل منها عروة وثتى لا انفصام لها ... وهذه الحقيقة القائمة في الطبيعة على الأرض أرادت الساء أن تثبتها في أكرم كتبها فذكرت أن « حام بن نوح » كان له ولدان « مصرايم » وإليه يرجع نسب مصر والمصربين و «كوش » الذي هاجر جنوبا وإليه يرجع نسب

<sup>(</sup>١) قانون التمفة على الشاى الذي سبب اشتمال الثورة في الشعب الأمريكي الذي قرر أنه الاضربة من غير تمثيل نيابي . • No taxation without representation

الكوشيين والنوبيين ، فالمصريون والنوبيون من أصل واحد وصلب واحد هو «حام بن نوح » ...

روت التوراة ( العهد القديم ) في الإصحاح العاشر من سفر التكوين :

« بنو حام ٠٠٠ كوش ومصرايم وقوط وكنعان ، وبنوكوش ١٠٠٠ سبا وحويله وسبته ورعمة وسبتكا ، وبنو رعمة ١٠٠٠ شبا وددان ، وكوش وله بمرود الذي ابتدأ يكون جباراً في الأرض ... » .

أما القرآن فقد روى على لسان فرعون موسى -- أحد الرعامسة - قوله : « أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى . . »

وذكر القرآن «الأنهار» بالجمع ولم يقل «النهر» إشارة منه إلى نهر السوباط وبحر الغزال والنيل الأزرق مما ينهض دليلا على أن وحدة وادى النيل كانت قائمة حتى فى هذا الزمان الغابر الذى قال فيه المؤرخ « برستد » Breasted عند ما تحدث عن النقوش الموجودة على قبر من يدعى « نبو » أحد رجال ومسيس السادس فى أبريم (١).

« سال الأمن والرفاهية تلك الربوع تحت إمرة المديرين المصريين الذين حلوا محل الأمراء الوطنيين عند نهاية عهد الأسرة الثامنة عشرة .

وهكذا تشهد كتب الساء بأن مصر والسودان وحدة منذ الأزل وستظل كذلك لأن الساء إذا أبرمت أمرا محال على أهل الأرض أن ينقضوه ..

# «أولا» الوحدة في عهد المصريين القدماء

لقد دلت الأبحاث الأركيو لوجية على أن وحدة وادى النيل قائمة منذ العهود الحوائى فذكر المؤرخ « ريزنر » Reisner أنه قد عثر على محسولات سودانية في مقابر بعض المصريين منذ نحو ٣٤٠٠ ق . م .

وكان المصريون القدماء يسمون المنطقة الكاثنة بين الشلال الأول والحرطوم بأرض الجنوب مما يدل على أنهم كانوا يعدونها ضمن أراضهم.».

ويهمنا الآن أن نستعرض هذه الوحَدة في مراحلها المختلفة في عهد الدول الثلاث القديمة والمتوسطة والحديثة مستندين في ذلك إلى أبحاث رجال الآثار والتاريخ.

<sup>(</sup>١) انظر ٠ ( Breasted, op. cit. pp. (507 — 508 ) . وأبرم هي إحدى مدن جنوب السودان".

# (١) عهد الدولة القديمة : ( ٢٠٠٠ - ٢١٦٠ ق · م)

۱ سمينا : شن عاهل الأسرة الأولى حملة على الجنوب فى بلاد النوبة ووحد التاجين فى تاج واحد وأمدن أصحاب التجارة وطرق القوافل من اعتداء القبائل فى الصحراء الشرقية أو الجنوبية . واختار مدينة « منف » — البدرشين أو « ميت رهينة » اليوم لتوسط مكانها ؟ عاصمة لوادى النيل الموحد .

٢ — زوسر: ضم زوسر — رأس الأسرة الثالثة — بلاد النّوبة أيضا وتوغل فيها حتى بلغ بلدة « المحرقة » (١) وأوقف أموالا كثيرة وأراض من هذه المناطق ورصدها لمعبد الإله « خنوم » ربِّ الشلال وحارس النيل ومنابعه .

٣ — سنفرو: ثارت القبائل ثأنية صد « زوسر » فاضطر خلفه « سنفرو » إلى تجريد حملات أخرى وصلت إلى « دنقلة » ونشر في ربوعها الأمن والسلام ؟ وحتى يستميل هذه البلاد إليه ويطمئن إلى ولاثها زوج أحد أحفاده من ابنة رئيس القبائل في الجنوب وعمد إلى سياسة الترغيب لا الترهيب مع أهل الجنوب فكانت أكثر نفعا وأضمن نجاحا ..

٤ — أو سركاف : هو أحد ماوك الأسرة الحامسة الذين أولوا الجنوب عظيم اهتمامهم ، ولقد حملت بعض صخور النوبة وأطلال الآثار الباقية فيها اسم هذا الفرعون مما يدل على استمرار العلاقات بين شتى الوادى(٢).

٥ — ببحورع: ثم جاء « سحورع » وهو خليفه « أو سركاف » وأرسل عدداً كبيرا من الزوارق والسفن إلى بلاد « بنت » وأحضر منها كميات كبيرة من البخور والعطور الى كانت تستعمل في المعابد المصرية القديمة . ويعتبر الأركبولوجيون هذه البعثة البحرية أول بعثة توغلت في الجنوب وبقيت آثارها مسجلة في نقوش قائمة حق الآن .

ولقد ذكر المؤرخ البريطانى « مستر بدج » أن « متون الأهرام » وهو الكتاب المقدس لدى المصريين القدامى وقتذاك ، ذكر أن المصريين جعلوا « ددون » وهو معبود بلاد النوبة ضمن آلهتهم فكانت وحدة فى العبادة إلى جانب وحدتهم فى السيامة والسيادة . . .

<sup>(</sup>١) بلدةٍ تقم في جنوب النوبة •

Mariette, Monuments div, 54. انظر كتاب (٢)

٣ - بيبي الثانى : أرسل هذا الفرعون - وهو أحد ملوك الأسرة السادسة - بعثة بقيادة الرحالة الشهيرة « حرخوف » الذى سجلت له قبور « أسوان » وأنباء رحلاته التي بلغ فيها « دارفور وكردفان » « والكنغو » حيث يعيش الأفزام فى قلب القارة « الأفريقية المظلمة » وقيل عن هذه البعثة إنها قد وصلت إلى هذه الحجاهل الأفريقية بعدة طرق يزيد عددها على ثلاثة أو أربعة .

ولقد وجدت في الآثار القديمة عدة إشارات إلى هذه الرحلات الطوال ومن بينها رسالة ــ ضاعت بعض مقاطعها ــ وهي صادرة عن كتائب فرعون (حاكم الجنوب) المسمى « أونى » وجاء فيه :

«ختم باسم الملك في السنة الثانية من الشهر الثالث من فصل الفيضان في يوم الخامس عشر... أمم جلالته السمير الوحيد الكاهن المرتل ومدير القافلة (حرخوف) ...

لقد فهمت المقصود من خطابك هذا الذي أرسلته إلى الملك في القصر تخبره فيه بأنك قد عدت سالما من بلاد « أيام » - أي السودان - أنت والجيش الذي كان معك وأنك أحضرت معك جميع المحصولات العظيمة التي منحتها ...

س حتحور سيدة إيمو إلى حضرة ملك الوجه القبلى والبحرى — « نفر ، كارع» بيبى الثاني عاش أبد الآبدين (١) » .

ومما يذل على بلوغ البعثة مناطق وسط أفريقيا إحضارها في العودة أحد الأقزام الدين أدخلوا السرور على قلب فرعون لقيامه برقصات عجيبة في القصر .

وكان ماوك هذه الأسرة السادسة يولون حاكما عاما لإدارة شئون الجنوب ( النوبة والسودان ) أما قصر استيطانه فكان بمدينة « أسوان » فى جزيرة فيله وكان يختار « حامل ختم الملك » وكبير التراجمة للاضطلاع بهذه المهمة أما كونه كبير التراجمة فلعلمه بلهجات أهل الجنوب حتى يتسنى له محاطبتهم بلهجاتهم .

ولقد ورثنا عن هذه الأسرة سُنه كان ماوك هذه الأسرة أول من ابتدعها ؟ تلك هى استخدام رجال من الجنوب في الحدمة العسكرية إلى جوار أبناء الشمال . وأخذنا نحن عنهم هذه الطريقة فظللنا حتى الآن نستخدم منهم رجال الهجانة في سلاح الحدود الملكي بالجيش .

ولقد اشتهرت قبائل « المازوى » ببراعتها فى الفنون الحربية حتى لقد صارت كلة « مازوى » فى وقت من الأوقات إسما يقصد به الجندى أو المقاتل .

<sup>(</sup>١) هذه هي ترجمة لبقايا البكايات الهيروغلوفية التي ظلت معالمها واضعة حتى الآن •

ومما هو جدير بالتسجيل أن تبادل المنافع والضرورات الاقتصادية بين الشمال والجنوب كان قائما منذ ذاك العصر أيضا . فمدينة «أسوان» ومعناها بالهيروغليفية «السوق» إذ كانت تتوسط الشطرين الشمالي والجنوبي فاتخذت سوقا يرسل إليه المصريون الحبوب والمأكولات ويستبدلونها بما يحضره أهل الجنوب والسودان معهم من الذهب والبخور والعطور الق كانت تستهلك بكثرة في شمال الوادي ، وكذلك كان يخضرالنوبيون معهم الأخشاب التي يقطعونها من الغابات ليشتريها أهل الشمال ويصنعوا منها المراكب والسفن ...

# (ب) المهد الإقطاعي :

ولقد اعترى الدولة القديمة ( منذ سقوط الأسرة السادسة حتى قيام الأسرة الحادية عشرة ) كثيراً من عوامل التصدع ، حتى فقدت البلاد وحدة الحكم فيها ، وعمت الفوضى في الشمال والجنوب . . إلا أن بعض النقوش قد دات على أن السودانيين في هذا العهد الإقطاعي قد زحفوا شمالا إلى أن تخطوا الشلال الثاني واستوطنوا بعض المناطق المصرية حتى بلدة « الكاب » الحالية بينا أسست قبائل متصلة منهم في الجنوب عملكة جعلوا عاصمتها «كرمة » وهذه المملكة هي التي تعرف بمملكة «كوش » أو « السودان اليوم » ،

ومن ثم نرى أنه كما نرح المصريون إلى السودان من قبل فقد نرح السودانيون بدورهم إلى مصر في هذا العهد، مما أدى إلى التمازج والمخالطة بين سكان الوادى فهم إذا شعب واحد، وإن الفوارق اللونية لا يمكن وجدها أن تنهض دليلا على وجود تباين ما في الجنس أو الأصل وعلى فرض وجود هذا التباين فإن ماحدث من اندماج ومصاهرة تمت في فجر تلك العصور قد أتى على كل ضروب الفوارق أو الاختلاف،

# قصة أوزيريس وأخيه ست :

ولا يفوتنى قبل أن ننتقل إلى مرحلة أخرى أن نشير إلى الأسطورة التى تناقلتها الأجيال وسجلتها منذ فجر التاريخ القديم نما يثبت أو وادى النيل كان فى نظر المصريين وسكان الوادى جميعاً وحدة لا تنفصم عراها على نحو ما نقرأ فى هذه القصة .

كان (رع)كبير الآلهة له ولدان « أوزيريس » و « ست » وابنتان ها « إيزيس » و « نفتيس » واشتهر « أوزيريس » بالحير والصلاح فاعتقد الناس أنه رجل إلى أعالى النيل في الحبشة وقام بحركة تعمير واسعة النطاق هناك ثم هبط بعد ذلك مع النيل مخترقاً السودان ومصر نحو الشمال ولذا فإن مفاتيخ الحير كانت بيديه لكون النيل مصدر كل

الخيرات في الوجود — وهذا دليل على أن المصريين كانوا يؤمنون بوحدة واديهم ويعتبرونه دولة تنتظم جميع البلدان التي بمر بها النيل من المنبع حق المصب — وتزوج « أوزيريس » من أخته « إيزيس » الجميلة وكان الهناء يرفرف عليهما فحسده أخوه « ست » ودبر له مكيدة ليتخلص منه فدعاه إلى مأدبة ، وبينا ها يتسامرون إذ قدم « ست » ومعه تابوت من ذهب كان قد أعده على مقياس « أوزيريس » واشترط لمن يأخده أن يتسع له ذاك التابوت وتقدم الحاضرون الواحد بعد الآخرولكن أحداً منهم لم يظفر أيه ولما جاء دور « أوزيريس » ورقد فيه صفق الحاضرون لأنه كان مطابقاً كل المطابقة لجسمه .

وطلب «ست» أن يضع الفطاء على سبيل التجربة وما أن تم له ذلك حتى صب عليه القطر (الرصاص المصهور) وقذف به فى البحر فتقاذفته الأمواج ورمته على ساحل «بيباوس» بآسيا الصغرى ونبتت شجرة مقدسة فى المكان الذى رسا فيه التابوت الذى حمل جثة «أوزيريس» ، وأمر حاكم (بيباوس) بأخذ الشجرة ، وصنع منها عودا لقصره ولكن زوجة «أوزيريس» خرجت لتبحث عن تابوت زوجها واستطاعت بقوة سحرها أن تعثر عليه فحملت هذا العامود وأعادته ثانية إلى أرض النيل ، الخ. (١) .

وكل ما يهمنا من هـنه الأسطورة أن نؤكد أن النيل كان ولا يزال فى نظر المصريين وحدة كاملة شاملة وليس أقطع فى التدليل على صحة ذلك من أن عامة سكان الوادى كانوا يطلقون على أرض النيل لقب الأرضين إشارة إلى « أرض الشمال وأرض الجنوب » وأن ما عداها من أصقاع هى أرض يقطنها الشياطين 1 ا (٢٠).

# (ح) عهد الدولة الوسطى ( ٢١٦٠ – ١٥٨٠ ق . م . ) :

ولقد اعترى أمر الوحدة بين شطرى الوادى شيء من التراخى عند انحلال الدولة القديمة واضطراب الأحوال في أواخر أيامها ولكن أبت الظروف إلاأن تعيد الأمر إلى نصابه ،وأخذت الوحدة تستعيد أسباب حيويتها بل وأكثر مما كانت عليه من قبل .

امنمحعت الأول: وأخذ هـذا الفرعون عاهل الدولة الوسطى يولى وجهه شطر الجنوب وظل يؤمر الحدود ويعمل على عودة النظام إليه من جديد.

٧ ــ سنوسرت الأول : صار على منهج أبيه وجرَّد حملات إلى السودان دخل

<sup>(</sup>١) مذه الأسطورة يقال إنها وقعت في فجر التاريخ .

<sup>(</sup>٢) هذه المقيدة كانت سائدة في العصور القدعة .

فيها أقاليم «كوش» وقاد إحدى هذه الحملات بنفسه عام ١٩٦٣ ق. م وترك قائده بعده يحدث العالمين بأنبائها فيذكر « أنه اخترق أقاليم كوش ( ما بين الشلالين الثانى والثالث) وسارحتى بلغ أقصى حدود الوادى لجمع خراج الأقاليم لفرعون شم كر راجعا. »

« وهناك أقام فرعون كثيراً من القلاع والحصون في المواقع الحربية وعلى أبواب الدروب الموصلة إلى مناجم الذهب في أقاليم النوبة والسودان وفي المناطق التي يضيق فيها مجرى النهر ثم في « سمنه » و « قمنه » جنوبي حلفا ، وفي مواقع أخرى هامة مثل «كرما » في إقليم دنقله . وأثرلت في تلك الحصون حاميات من عساكر الجيش المصرى ، وكرما » في إقليم دنقله . وأثرلت في تلك الحصون حاميات من عساكر الجيش المحرى ، وكرما » في إولاحة الأرض وينشر خاصتهم من ألوان الحضارة والثقافة المصريتين بين أهل السودان ما يعرفون . وغدت «كرما » عاصمة لحاكم الجنوب يدير منها شئون بلاده . وعاش من حوله كثير من الأسر المصرية . . . . »

وبالفعل نتيجة لهذه الحملات تقوضت دعائم عمليكة كوش أو « دنقله » التي كان أهل الجنوب قد أقاموها أيام المحنة في المهد الإقطاعي وأعيد ما بين شطرى الوادى من ترابط وإخاء.

ولقد عين هذا الفرعون أمير أسيوط « زفاي حعبي » حاكما على الوجه القبلى والنوبة السفلى والعليا (أى السودان) وبذلك توحدت الإدارة والسياسة فى وادى النيل كله شماله وجنوبه .

٣ -- سنوسرت الثالث: ولقد ظل الأمن مستتبا في السودان واستقرت فيه الأحوال أكثر من ثمانين عاما حق ثارت بعض القبائل يظاهرهم الزنوج في الجنوب وكانوا يهدفون إلى إقامة حكومة لهم فانبرى لهم ذلك الفرعون سنوسرت الثالث عام ١٨٧٩ ق . م وألحق بهم شر هزيمة ؟ وأسس في الجنوب نظما جديدة في ضروب الحياة السياسية والعمرانية إذ شق في صخور الشلال الأول قناة لتيسير الملاحة بين شطرى الوادى وأرسى أقوى دعائم الوحدة بينهما وشيد بالقرب من الشلال الثاني قلعتي « ممنه » الوادى وأرسى أقوى دعائم الوحدة بينهما وشيد بالقرب من الشلال الثاني قلعتي « ممنه » وقده » الباقيتين حتى الآن وترك من بعده وصيته التي نقشت في لوحات تذكارية ورد فها ؛

« . . . إن امرأ من ولدى يستطيع أن يحافظ على تلك الحدود لهو ابني-من صلبي (٢٢)

إنه يشبه أباه ويصون ملك من أنجبه . فأما من قعد عن ذلك ولم يذد عن حياضي فذلك ليس من ولدى . إن هذا تمثالي أقيمه لكم على الحدود عله أن ينفعكم فذودوا عنه . » ولقد أطلق المؤرخون على هـذا الفرعون لقب « صاحب السودان » لأن بلاد النوبة كما يقول برستد قد تمصرت وانطبعت بطابع الحضارة الفرعونية انطباعا . . .

أما الإلك آمون فقد ظل أيضاً معبوداً للجنوب طيلة خمسة عشر قرنا من الزمان انتشرت فيها المعابد والمقابر في ربوع السودان وبقيت أطلالها حتى الآن تنطق بوحدة الشطرين فلمل نداءها يحد آذانا ذات أسماع!!!.

٤ -- نفرحتب: ثم دامت الروابط بين سطرى الوادى حتى نهاية عهد الدولة الوسطى؛ فاقد جاء فى بعض أوراق البردى التى وجدت فى عصر الأسرة الثالثة عشرة أن وفوداً من قبائل « المازوى » قدموا من الجنوب ليجددوا ولاءهم لفرعون البلاد « نفرحتب » الذى أنزلهم خير منزل ووجدوا عنده كل مكرمة وحسن منيافة إذ أرسل لهم وزيره ليكون فى استقبالهم ووداعهم . .

مس عهد الهكسوس ؛ وما أن تقوض عهد الأسرة الثالثة عشرة حتى غزا مصر قوم أسيويون سموا بالهكسوس أو « حكام الرعاة » واحتلوا منطقة الشمال وأمضوا فها مدة الأسرتين الحامسة عشرة والسادسة عشرة وظل أمر الوحدة بين شطرى الوادى طيلة هذه الفترة تعتريه موجات متباينة من التفكك والانحلال تارة والارتباط والتوثق تارة أخرى . . . .

# ( ء ) عهد الدولة الحديثة ( ١٥٨٠ – ١١٥٠ ق.م )

ولقد تمادى الهكسوس في طغيانهم حتى لقد أخذ ماوكهم ينتحاون الأسباب بل ويخلقونها لمحاربة أمير «طيبة» حتى لقد أرسل أحدهم إلى الأمير نفسه يوما ينبئه أن صوت « عجل البحر » الذى يعيش في نهر النيل قرب طيبة يزعجه ويقلق باله وهو على مئات الأسال منه إذ كان مقر الهكسوس في بلدة « أفاريس » في شرق الدلتا

ا — أحمى الأول: وأخيراً اعتقد المصربون أن ماوك الهـكسوس قد عرضوا بالهم لأن عجل البحر هذا هو من الآلهة المقدسة لديهم فهبوا يدفعون ذاك النهجم على المهم فضلا عن رغبتهم في التحرر ولذا فقد بدءوا مجاولون رده بحد السيف وظلت الحرب دائرة الرحى حق جاء الملك « أحمس الأول » وعبأ أسطولا مجريا تقدم به إلى الشمال وهناك عمد إلى سد المياه وتوجيه مجراها إلى بحر يوسف عند الفيوم ليحول



دون وصولها إلى الناطق الشهالية . وبالفعل كانت خطة غاية فى الإحكام إذ تفشى الجوع والعطش بين فلول الهكسوس التي لم تصمد بعد تلك الحطة أكثر من سنة أشهر آثروا بعدها الفرار إلى أراضى فلسطين وبذلك تم طرد الهكسوس ويمكن أن نتبين مدى حيوية نهر النيل بالنسبة إلى مصر وكيف أن الذى يضع يده على مقدرات بجراه في الجنوب يمكن أن يتصرف تصرف الأرباب مع أهل الشهال ا!!!

وبعد أن فطن « أحمس » إلى هذه الحقيقة آثر أن يأخذ الحيطة من نفسه لنفسه فشن الغارة على أرض النوبة ليضع يده على منابع النيل وليعيد للشطرين وحدتهما وبالفعل تكلل مسعاه بالنجاح وتوثقت الروابط ثانية بين أهل الشاك وأهل الجنوب.

٣ ــ امنحت الأول: جرد حملة ثانية لإخضاع بعض مثيرى القلق والهواجس في تفوس النوبيين وثبت قواعد الوحدة ثانية .

س تحتمس الأول: سار على نهيج سلفيه وتقدم فى فتوحاته حتى الشلال إلرابع وكان أول عمل قام به بعد ذلك إقامة حكومة للسودان جعل مقرها فى مدينة « نباتا » الواقعة بعد الشلال الرابع وضم إلى حاكم السودان ثلاث مقاطعات من مقاطعات الوجه القبلى ولقب هذا الحاكم بابن الملك حتى يشعر السودانيون أن فرعون قد أرسل. له ابنا ليحكم البلاد بإسمه فكان محل إكبار وإجلال عظيمين .

٤ --- الملكة حتشبسوت: ظلت محافظة على وحدة البلاد وعممت حركة العمران في ربوع الوادى ولقد أرسلت أسطولا بحربا زار سنواحل البحر الأحمر وتفقد أحوال بلاد « بنت » القكانت خاضعة لنفوذ المصريين وأقيم لها. تمثال كبير في تلك البلاد وعادت السفن من الرحلة تحمل من أخشاب عطرية وعاج وذهب شيئا غير يسير وكانت هذه الأشياء عثابة ضريبة تحصل من شتى أنحاء البلاد الموحدة إداريا وساسا وعمرانا.

ه ـــ امنحت الثالث: توطدت دعائم الوحدة في عهده وبلغت أوج عظمتها ولقب حاكم السودان من «السكاب» حتى « نباتا » باسم « ابن الملك صاحب كوش » ولقد ظل هذا اللقب محمله نائب الملك في السودان مدة الأربعة قرون التي تلت حكم ذلك الملك . ولقد هاجرت كثير من الأسر المصرية إلى السودان في عهود الأسرتين « الثامنة عشرة » و « التاسعة عشرة » و بذلت جهودا موفقة في المحافظة على كيان السودان

وأكثرت من دور العبادة المصرية وعلى الأخص « آمون » رب أرباب الوادى الذي الذي أسموه صاحب أقاليم الذهب .

وليسَ أدل على تقديرهم لجهود من تقدموهم في العمل على توطيد أركان الوحدة من أن فراعنة الأسرتينُ الثامنة والتاسعة عشرة أحروا بعبادة « سنوسرت الثالث » صاحب السودان الأول كما عبد « رمسيس الثاني » في معابد السودان بعد ذلك بعدة قرون .

الرعامسة ؛ وعلى عهد هؤلاء الفراعنة ــرمسيس الأول والثانى والثالث ــ أصبح السودان في ذلك الوقت جزءا لا يتجزأ من مصر . . يقول المؤرخ ريزنر :
 « وفي عهد الدولة الحديثة أصبح وادى النيل من الشلال الرابع جزءاً أصليا .
 من مصر »

ولقد أدهش الأم التي سكنت وإدى النيل انتظام فيض هذا النهر وتوقيت جريانه حتى لقد حدد الصريون له أوقاتا معلومة تبدأ بطلوع النجم «سبد» مع الإصباح على الأفق وبهذا كانت تبدأ سنتهم الزراعية ولا زال بعص الفلاحين المصريين يحسبون أوقاتهم ويقدرون مواعيد الحصاد بهذا النجم !!!

ومما ينهض دليلا على اعتقاد المصريين القدماء أن وادى النيل بشطريه عثل دولة واحدة وقطراً واحداً أنهم كانوا يصورون النيل بصورة إله يدعى «حابى» ويضعون فوق رأسه نبات البردى واللوتس رمزاً للشطرين الشمالي والجنوبي ... حقا إن الوحدة بين مصر والسودان سر أودعه الله يوم أذن لهذا النيل أن يجرى على تراثهما !!!

# ( م ) عهد أمراء تانيس ١١٥٠ - ٩٤٥ ق م

وانتزع أحد أمراء «تانيس» - إحدى مدن الوجه البحرى - العرش من الرعامسة وبذا قضى نهائياً على عهد الدولة الحديثة ورغما عن ضعف هؤلاء الأمراء إذ فقدوا معظم إمبراطوريتهم في آسيا إلا أنهم ظلوا قائمين ساهرين على وحدة البلاد بطرفيا الشمالي والجنوبي على السواء .

# (و) عهد الليبيين والنوبيين ( ١٤٥ – ٦٦١ ق م )

حاول الليبيون غزو مصر فأرساوا عدة حملات كان الفشل حليفها جميعا ولكن أفرادا كانوا يسرحون في البلاد المصرية وأخذت وفود كثيرة من الليبيين تهاجر أيضا إلى شمال الدلتا حق إذا كثر وتزايد عددهم قام زعيم منهم يدمى « شيشنق »

عام ه٤٥ ق.م أمكنه أن يقضى على الأسرة الحادية والعشرين ويؤسس أسرة جديدة هي الثانية والعشرين .

واكن البلاد انقسمت إلى إمارات صغيرة وظل يكافح بعضها البعض والتجأ كهنة آمون إلى السودان لأنهم رفضوا أن يدينوا بالولاء لليبيين .

والواقع أن وحدة وادى النيل قد تعرضت فى ذلك العهد لعوامل ضعف اعترتها ولكن لم يلبث الكهنة الذين هاجروا إلى الجنوب أن نشروا التعاليم المصرية هناك وأبدوا نشاطاً ملحوظا فى جمع الناس والنفافيم حولهم حتى أخذوا يتوقون لإعلان استقلال مملكتهم فى الجنوب . . .

وبالفعل أعلن تأسيس مملكة الجنوب في عام ٢٧٧ق. م واتخدت « نباتا » عاصمة المملكة الجديدة وظل الليبيون يحكمون في الشهال والنوبيون في الجنوب ومن أحمرائهم: ١ — بعنخى: لم يمض كبير وقت حتى جرد « بعنخى » وهو ملك شاب حملة الاسترجاع بقية الوادى من أيدى الفاصبين وقدر له النجاح وبذا استطاع أن يرد إلى الوادى وحدته ثانية . وتم ذلك في عام ٧٤٠ ق . م وجعل عاصمة وادى النيل في مدينة « نباتا » لا « ظبية » وكان ملكه يمتد من مستنقعات النيل الأبيض حتى البحر الأبيض المتوسط .

۲ - شاباکا: وهو ثالث ماوك الجنوب وقرر نقل عاصمة ملكه إلى «طيبة » منجديد لتكون في وسط مملكة وادى النيل شماله وجنوبه .

# (ز) عهد الأشوريين ( ٢٧٠ – ٢٦٠ ق م ) :

للجاء عهد «طهراقا» خامس ماوك الجنوب تعرضت البلاد لموجة الغزو الآشورى ولما لم يستطع «طهراقا» صد تلك الهجات اضطر إلى إخلاء الشهال والهجرة إلى الجنوب. ولسكن أوراء الثهال بعد أن أقسموا يمين الولاء للحاكم الآشورى «آشور حادون» انسحب هو إلى «نينفه» وما أن تم ذلك حتى عاد أمراء الشهال وحنثوا باليمين ودعوا «طهراقا» لم يدخل شمال الوادى ويحرره من الآشوريين ولكن ما أن علم الآشوريون ذلك حتى عادوا مسرعين إلى غزو البلاد ثانية وكاد يتكرر ثانية ماسبق. حدوثه لولا أن ألقى القبض على أمراء الدلتا التي ظلت في قبضتهم فترة يسيرة من الزمان.

# (ح) عهد فراعنة الشمال أوالعهد الصاوى (٦٦٠ – ٢٥٥ ق ، م) :

ولم يلبث الآشوريون أن عفوا عن بعض أمراء الشمال ومن بينهم أمير « سايس » وكان يدعى « نخاو » وولوه حكم البلاد فلما مات خلفوا ابنه ( بسماتيك) الدى وحد بين

صفوف بنى وطنه وما هى إلا فترة وجيزة حتى خلص بلاده من نير الأجنبى الناصب ورد إلى وادى النيل وحدته واتخذ مقر حكم البلاد فى مدينة « سايس » « صا الحجر » ومن ثم سمى فراعنة ذاك المهد بالفراعنة الصاويين ..

## (ظ) عهد الفرس (٥٢٥ – ٢٣٢ ق م)

لم يدم عهد فراعنة الشهال طويلا حتى جاء « قبيز » على رأس جيش من الفرس واحتل مصر ثم لم ينس أيضاً أهمية الجنوب بالنسبة للشهال فتوجه إلى النوبة في حملة كبيرة ولكنها لم تكد تصل إلى الشلال الثالث حتى انقطع الزاد عنها فأكل الجيش ما معه من دواب ولما نقدت أكل بعضهم البعض وأخيراً عادت فاول الحملة بعد أن تكدت أفدح الحسائر ومنيت بالفشل الدريع .

على أية حال لقد انقطعت \_ إلى حد ما \_ الروابط بين مصر والسودان خلال فترة احتلال الفرس لشمال الوادى دون جنوبه ، وظل الأمركذلك حتى عام ٥٠٥ ق.م إذ قام المصريون بثورة ضد الفرس وأجبروهم على ترك البلاد ولكن سرعان ماعادوا إليها ثانية سنة ٢٤٣ ق م . وظلوا فيها قرابة عشر سنوات أخرى حتى طردهم منها « الإسكندر الأكبر المقدوني ... »

## (ى) عهد اليونان : ( ٢٣٢ – ٣٢٣ق . م )

جاء الإسكندر إلى أرض مصر ففتحها ورحب به أهلها لشدة ما قاسوه على يد الفرس وكان قد وضع خطة لغزو الجنوب ولكنه اضطر إلى مفادرة البلاد متوجها نحو «فارس» و «الهند» . . وبقيت الروابط بين الشمال والجنوب كالمعلقة لا انفصال كامل ولا اتصال شامل . . وحقيقة الأمر أن مصر قد فقدت سلطانها على الجنوب في ذاك العهد ، ولكن الثقافة والحضارة المصريتين بقيتا في السودان لم يعتورها ضعف أو انحلال حتى إن عظاءهم كانوا ينقشون على مقابرهم النقوش المصرية القدعة . . .

## (ك) عهد البطالسة : ( ٣٢٣ – ٣٠ ق ٠ م )

ا ــ بطليموس: وبوفاة « الإسكندر » قسمت إمبراطوريته بين قواده فانتقلت السيادة على مصر وشمال أفريقيا إلى القائد « بطلميوس » الذى وجه اهتمامه إلى توثيق عرى الوحدة بين الشمال والجنوب وإن كان التوفيق قد أخطأه إلا أن الروابط الدينية والتجارية بين الشمال والجنوب طيلة ذاك العام لم تنقطع بل توطدت وازدادت توثقا ...

ولا أدل على ضرورة الوحدة بين شطرى الوادى من أن الحكام والغزاة الأجانب كالفرس واليونان والبطالسة لم يغفلوا أمم الجنوب وقدروا مبلغ الخطورة في انفصاله عن الشال فحاولوا مراراً ضمه إليهم ولكن صمود أهل الجنوب كان يضطرهم إلى الاكتفاء بعقد اتفاقيات ومعاهدات للساح لهم بالتجارة الحرة في الجنوب ولا سيا استيراد الدهب.

ولقد أنشأ « بطليموس » مدينة « أبيتيراس » في منطقة قريبة من سواكن كي تكون قاعدة اتصال وتجارة مع جنوب السودان وشرقه .

بطليموس الثانى : شجع ملك النوبة « أرجامينيس » على إقامة معبد « الدكة » على الطراز الفرعونى المصرى وساهم فيه بالمال والرجال لزيادة توثق عرى الروابط بين الشطرين الأمر اللدىكان له أعمق الأثر فى نفس « أرجامينيس » فأمر بإنشاء هرم له يدفن فيه بعد موته اقتداء واحتفاظا منه بالتقاليد المصرية القديمة واحتراما لطقوس العبادة الفرعونية الثليدة . . . .

ويوجد في معبد « الله كة » لوح يمثل « بطليموس » و « أرجامينيس » يقدمان القرابين والأشحيات إلى الإلهة « إيزيس » معبودة مصر القديمة .

ولقد لقب بعض ملوك السودان وقنداك أنفسهم بقلب « طنانج آمنَ نع رع » نسبة إلى إله مصر « آمون رع » واتخد البعض الآخر اسم « أوزيريس وحبيب إيريس» ولقد أراد « بطليموس » الجغرافي أن يتعرف على سر النيل ومنابعه فاستقى معلوماته عن جال القمر ومخارج النيل منها إلى دوائر مائية سماها الجغرافيون العرب « بطائح » .

٣ — كليوباتره: ويتبين لنا مما تقدم مدى الأثر الذى ظل باقياً ينطق بوحدانية الثقافة والديانة هذا فضلا عن أن العلاقات الأخوية الدموية ظلت باقية تنتقل في الأصلاب والأرحام بين سكان الشطرين ولا أدل على صدق هذه الحقيقة من أن «سيزاريون» ابن «كليوباتره» لم يفكر في مكان يلتجأ اليه بعد إنتحار والدته وهزيمها سوى السودان.

## (ل) عهد الرومان: (٣٠ق م – ١٤٢م)

وبعد انتصار « أكتافيوس » على «كليوباترة » « وانطونيوس » دخلت مصر تحت حكم الرومانيين الذين غزوا حلفا وبربر ودنقلة ولكن النوبيين استطاعوا أن

يردوهم حتى لقد هجموا على حاميتهم قرب أسوان وأبادوها نهائيا ولكن الرومان عادوا للمرة الثانية بحملة انتقامية تقدمت في الجنوب حتى دخلت « نباتا » عاصمة مملكة الجنوب وقتذاك وفرضوا عليهم جزية وضرائب فادحة لم ترفع إلا بعد أن أرسلت الملكة «كانداس» ملكة النوبة وفدا بهدايا إلى قيصر الرومان الذي عفا عنهم . . .

ظهور السيحية والامبراطور دقلديانوس: ثم جاء الدين السيحى بعد ذلك إلى مصر واعتنقه بعض الصريين الذين لاقوا من ضروب العسف والاضطهاد من الرومانيين ما هو دون الوصف و نخاصة في عهد الإمبراطور « دقلديانوس » الذي أصدر الأوام بهدم الكنائس السيحية في البلاد وقبض على آلاف منهم وأودعهم السجن وقتل منهم نحو ١٤٤ ألفاحتي لقدسمي الأقباط عهده بعصر الشهداء « Period of the martyrs » ثم جعاوا تاريخ توليه عرش مصر أي يوم ٢٩ أغسطس عام ٢٨٤ م . بدء العام القبطي الذي يعلمون منه الآن عدد السنين والحساب!!!

تمرد البجه والبشاريين: وبعد عام ٢٦٠م أخذت قبائل البجه والبشاريين يؤازرهم النوبيون في شن الغارات على الحاميات الرومانية قرب «أسوان» ولقد حطموا عائيل قيصر التي كانت تقام في تلك الناطق وبقيت موجات الكر والفر بين القبائل في الجنوب وقوات الرومانيين في الشمال حتى انتهى عهد الرومان وبدأ عصر العرب.

ونما هو جدير بالذكر أن جميع الغزاة الأجانب عن البلاد وكذا الحكام الوطنيين كانوا يرون دائما ضرورة الوحدة بين الشال والجنوب وأن كلاها متم للاخر ... أنا كانوا يوجهون جل أوكل اهتامهم لتدعيم هذه الروابط بينهما لكفالة الأمن والسلامة لكلهما .

فالسودان مكمل لمصر ومتحدمها بالطبيعة والضرورات السياسية والعسكرية أتحاد الجسد الواحد في دوافع الحياة وموانع الفناء .

تلك هي الحقيقة التي نطقت بها الأحداث والوقائع وقررتها منذ مثات القرون حتى صارت أنشودة في فم الدهم وسجل الأزمان . . . فكم كان يحز في نفوس أهل الجنوب أن يروا في فترات الانفصال السياسي عن الشمال — خضوع أشقائهم لنير الإحتلال أو الغزو الأجنبي وما كانت مشاعرهم لتقف عند حد العواطف أو التمنيات بل كثيراً ما ثاروا وشنوا الحلات لتخليص أشقائهم في الشمال وإعادة الوحدة لوادي النيل من جديد .

وسنعرض هنا نما أوردنا من سوابق تاريخية بعض الشواهد التي تنهض دليلا علي صدق تلك الحقيقة :

عند ما اجتاح الليبيون أرض الشهال ( مصر ) قام أهل الجنوب ( السودان ) بحملة تحت إمرة قائدهم « بعنخى » الذى طرد الغزاة الليبين وحرر الشهال ورد إلى وادى النيل وحدته التى لاحياة له بدونها .

٣ حدث في عهد بطليموس الرابع والحامس أن دخل الأميران النوبيان « أرماخيس » و « انحاخيس » تحت ستار الظلام إلى أرض الشمال وأخذوا يزكون وقود الثورة فيها حتى لقد تزعما ثورة المصريين في « طيبة » وأفلحت تلك المنطقة في الانفصال عن البطالسة من عام ( ٢٠٣ -- ١٨٨ ق ، م ) ثم خلفهما أمير نوبي ثالث يسمى « هير جونا فور » الذي هزم « بطليموس الحامس » وحكم منطقة « أبيدوس » طيلة حياته .

وتقرر الوثائق الديموطيقية كل هذه الأحداث وتسجل صورا من أوامر مجهورة بإمضاء هؤلاء الأمراء .

س س عند ما غزا الرومان مصر ظل أهل الجنوب يأخذون الأهبة ويرصدون الحوادث حتى إذا جاء عهد « أيونيوس جالوس » انتهزوا فرصة انشغاله في حملته على بلاد العرب وقام أهل الجنوب وجردوا جيوشهم لتحرير الشمال فاستولوا على « أسوان والفتين وفيله » وتقدموا حتى مدينة طبه التى سقطت هي أيضا في أيديهم وظلت تحت سيطرتهم فترة من الزمان . . .

حقا لقد صدق « شریف باشا » رئیس وزراء مصر عند ما قال عام ۱۸۸۳: « إذا تركنا السودان فالسودان لن يتركنا . . »

قال المؤرخ البرلماني « بيفن »ما نصه :

« إن بقايا الآثار تشهد على أن قصر « أرجامنس » -- أحد ماوك الجنوب -- والدولة كذلك قد استمرا في مظاهرها على النمط الفرعوني المصرى . . . وعندما توفى « أرجامنس » كان مثوى مومياه الأخير هرما شيد بالقرب من « مروى » وكانت نقوش الهرم ترمز إلى حوادث ومناظر من كتاب الموتى وفقا للتقاليد المصرية الصحيحة أما زخارف المقبرة نفسها فكانت فرعونية محضة بما يحمل على الاعتقاد بأن هذا الملك قد استخدم بعض الكهنوتيين المصريين » . . . هذا ماقاله المؤرخ بيفن فلعل السياسي البريطاني مستر « بيفن » ( ) يصغى لما يقول من اتفق معه اسما وجنسا ولغة ودينا الله البريطاني مستر « بيفن » ( )

<sup>(</sup>١) نصر هذا السكتيب ووزع قبل وفاة المستر بيفن كما يفهم القارىء من سياق الحديث •

#### وحدة محبة ودين وإخاء:

ويود بعض الناس أن يشوه الحقائق بالإرهاصات التى تصف الدعوة لوحدة الوادى بأنها نزوة استعار رعناه من الشمال الجنوب ؛ وكذبوا فليس أفضح لكذب دعواهم من أن أرض الجنوب (السودان) كانت آخر معاقل للديانة الوثنية الفرعونية في وادى النيل . . ولقد دخل أهل الشمال في المسيحية أما أهل الجنوب فأصروا لشدة تعلقهم بحصريتهم وتعصبهم لفرعونيتهم القديمة على التمسك بالطقوس المصرية ! ! ولم تصبح المسيحية دينا يعترف به في تلك المناطق الجنوبية إلا في منتصف القرن السادس الميلادى وحتى عندما اعتنقوا المسيحية لم يرتضوا غير مذهب «اليعاقبة » الذي كانت له الغلبة في أرض الشمال .

10.

3

إنها محبة . . . إنه إخآء . . . أنه دين حكم على أهل الشمال والجنوب بأبدية وحدثهما . . ! ! .

## أيهما الأصل: المصريون أم السودانيون؟.

يقول «ديودور» المؤرخ المعروف بأن الصريين جالية نوبية هاجرت إلى الشهال ويدعم أدلته بأن مومياء وجث الموتى الصريين — قبل عهد الأسرات — كانت توجد ورءوسها متجهة نحو الجنوب مما يحمل على الاعتقاد بأن الصريين كانوا يعتقدون أنهم قد جاءوا من الجنوب الذي هو مبعث الحياة ومنبع الحلق أيضا!! وزاد في هذا الاعتقاد أن المصريين كانوا يستعملون البخور والعطور السودانية وأن أقدس مقدسات المصريين وهو الإله «أوزيريس» إنما انحدر من النوبة وجاء بالعلوم والحضارات وشرها على المصريين. . .

ويؤيد فريق آخر القول بأن المصريين هم الأصل ويدللون على صدق هذه الدعوى. فيقولون إن النوبة مصدرها « نب » وهو الذهب في لغة أهل النوبة وأن المصريين. الذين تزحوا إليها بحثا عن الذهب سموا بتجار الذهب أو « النوبيون » تماما كا يذهب فريق من الناس ليحترف مهنة ما مثل صيد السمك والبحث عنه فيطلق عليهم اسم « السماكين » أو تجارة الأسماك الها الها كين » أو تجارة الأسماك الها

ويدعمون هذا الزعم بأن النوبيين كانت لهم حضارة ذات طابع فرعوني مصري. كأ أنهم انخذوا من « آمون » إله المصريين معبودا لهم في أرض النوبة والسودان . . وأن النوبيين كانوا يحنطون موتاهم على الطريقة الفرعونية ويدفنون موتاهم في قبور من الأهرامات ! !

ويهمنا أن نقرر في هذا الصدد أن كلا الرأبين قد جانبه النوفيق إذ أن أبناء الوادى هم من أصل واحد وجنس واحد وليس أدل على صواب ما نعتقده من أن الخلاف في الرأى بين الفريقين وتوازن بل تكافؤ حجيج القائلين بالمذهب الأول والمنادين بالمذهب الثاني يحملنا على تقدير هذه الحقيقة فهما يدينان بوحدة الجنس والأصل والعادة واللغة والدين . . .

\* \* \*

# ثأنياً \_ الوحدة في عهد العرب ( ١٢٨ - ١٢٨٥ م )

يقرر معظم المؤرخين أن سكان مصر قد تكاثروا بعد نزوح العرب ؟ إذ لم يكن يقطن مصر قبل تلك العهود الحوالي سوى بعض القبائل ذات اللون الأبيض التي جاءت من شمال أفريقيا . . ثم إن الدهب والعاج في السودان قد حدا بالتجار العرب في نفس الوقت إلى الهجرة في عصر البطالسة الوقت إلى الهجرة في عصر البطالسة والرومان حتى إذا كان أول عصور المسيحية في مصر حين هاجر إليها عدد غير قليل من القبائل المهاة « بالحيريين » .

## ١ \_ معاهدة و ابن أبي السرح، وعظيم النوبة المعروفة باسم والبقط، (١) :

ولما دخل العرب مصر عام ٣٤١ م واستنب لهم الأمر في الشمال طيلة عشرة أعوام أوفد «عبد الله بن سعد» لفتح « النوبه » وتم ذلك عام ٣٥٢ م ، وبقي النوبيون أحرارا في عقيدتهم المسيحية لقاء دفع الجزية ؛ وأبرمت معاهدة تضمنت تلك الشروط التي ظل معمولا بها قرابة ستة قرون أما نص هذه الاتفاقية فأورده هنا لما فيه من روح التسامح وحسن المعاملة بين الحاكم والمحكوم وليعلم الأمريكيون كيف أن الإسلام قد سما بحملة رسالته فجنهم المزالق السياسية التي هوى فيها قادة القرنين التاسع عشر والعشرين :

<sup>(</sup>١) يستقد بعض علماء اللغة والكلام أن هناك علاقة بين كلمة « البقط » الق عرفت بها هذه الاتفاقية وبين كلمة الفرنسية وهي هذه الاتفاقية وبين كلمة Pact الفرنسية وهي ينفس المعنى .

# بسم الله الرحمن الرحيم

ģ ,1- ,

« عهد من الأمير عبد الله بن سعد بن أبي السرح لعظيم النوبة و لجميع أهل مملكته عهد عقده على الكبير والصغير من منوبة من حد أرص أسوان إلى حد أرض علوه . إن عبد ألله بن سعد جعل لهم أمانا وصدقة جارية بينهم وبين السلمين تمن جاورهم. من أهل صعيد مصر وغيرهم من المسلمين وأهل اللمة . إنكم معاشر النوبة آمنون بأمان الله وأمان رسوله مجمد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا بحاربكم ولا تنصب لكم حربة ولا نفزوكم ما أقمتم على الشرائط التي بيننا وبينكم على أن تدخلوا بلدنا مجتازين غير مقيمين فيه ، وندخل بلدكم مجتازين غير مقيمين فيه ، وعليكم حفظ من نزل ببلدكم أو بطرفه من مسلم أو معاهد حتى يخرج عنكم ، وأن عليكم رد آبق خرج إليكم من عبيد المسلمين حتى تردوه إلى أرض الإسلام ، ولا تستولوا عليه ولا تمنعوا منه ، ولا تتعرضوا لمسلم قصده وجاره إلى أن ينصرف عنه ، وعليكم حفظ المسجد الذى ابتناه المسلمون بفناء مدينتكم ، ولا تمنعوا عنه مصليا . . . وعليكم كنسه وإسراجه وتكريمه وعليكم في كل عام ثلاثمة وستون رأساً تدفعونها إلى إمام المسامين من أوسط رقيق بلدكم غير المعيب ، يكون فها ذكران وإناث ، ليس فيها شيخ هرم ولا عجوز ولا طفل لم يبلغ الحلم تدفعون ذلك إلى وإلى أسوأن ، وليس على مسلم دفع عدو عرض لكم ولا منعه عنكم من حد أرض علوه إلى أرض أسوان . فإن أنتم آذيتم عبداً لمسلم أوقتلتم مسلماً أومعاصراً أو تعرضتم المسجد الذي ابتناه المسلمون بفناء مديّنتكم بهدم أومنعتم شيئاً من الثلثاية والستين رأسا فقد برئت منكم هذه الهدنة والأمان ، وعندنا نحن وأنتم على سواء حتى يحكم الله بيننا وهوخير الحاكمين . بذلك عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله حمد صلى الله عليه وسلم ، ولنا عليكم بذلك أعظم ما تدينون به من المسيح وذمة المحاربين وذمة من تعظمونه من أهل ملتكم ودينكم -- الله الشاهد بيننا وبينكم على ذلك ».

## ٧ ــ ثورة النوبة وإخمادها

وفى عام ١٥٤ م عمد النوبيون إلى خرق « البقط » أو المعاهدة بينهم وبين الحاكم في مصر وبالفعل امتنعوا عن دفع الجزية بل وغزا ملكهم بلاد الصعيد فهم « عنبسة » للقائهم وهزم النوبيين ودحرهم ثم عادوا إلى سابق عهودهم وقدموا فروض الولاء والحضوع للحاكم في مصر وظلوا يدفعون الجزية وينفذون شروط البقط .

#### ٣ ـــ مصر العليا ومصرالسفلي؛ 💮 م

ولقد احتفظ العرب بالنقسم الإدارى للبلاد غير أنهم عمدوا إلى تقسم البلاد إلى شطرين مصر السفلى والعليا وكان ذلك فقط من الناحية الإدارية وكانت مصر العليا تنتظم جزءاً غير قليل من بلا النوبة .

#### ٤ - هل انتشر الإسلام في الجنوب ٢٤٠ :

لم يكن دخول الإسلام إلى أرص الجنوب (السودان) أمراً ميسورا فلقد ظلت المملكة المسيحية في النوبة عائقا حال دون انتشار هذا الدين الجديد وخاصة بعد أن اتسعت رقعتها فشملت أرض الجنوب كلها ثم انقسمت هذه المملكة — لنزاع بجم بين وريثين للعرش — إلى مملكتين مملكة « مقرة » في الشهال وهي التي قاومت تقدم الإسلام ومملكة « علوه » في الجنوب ، أما انتشار العقيدة المسيحية نفسها فمرجعه إلى السيدة « شيودورا » زوجة الإمبراطور « جستنيان » التي أرسلت على نفقتها الحاصة حملة للتبشير في الجنوب وبالفعل أفلحت وظل الدين المسيحي قاعًا وسائدا إلى أن جاء القرن الثالث عشر الميلادي وأخذ الإسلام في الانتشار حتى عم البلاد كلها أو جلها في نهاية القرن السادس وتم تعريبها ودخل الجميع في دين الله أفواجا . . .

#### هـ القبائل العربيه وانتشارها:

إِنْ علماء جغرافية الأجناس قد قسموا العرب عامة في وادى النيل إلى قسمين مرايسيين ها:

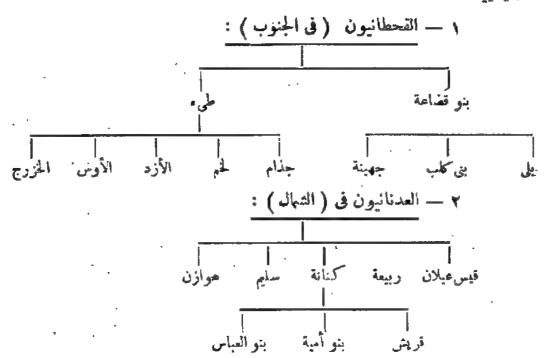

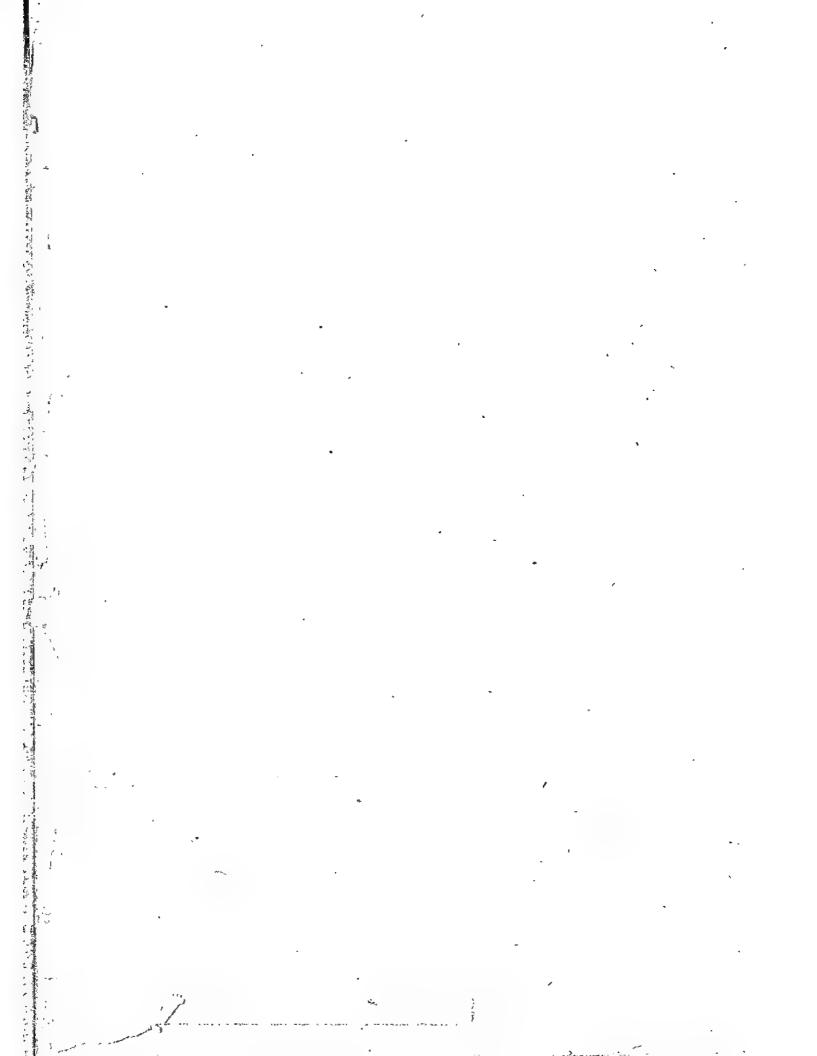

الله المحمن الحسن

.

• ,...

.

وقبل أن نصل إلى الغاية التى ننشدها وهى تفهم انتشار العرب فى وادى النيل شمالة وجنوبه ومعرفة القبائل العربية التى تنتشر بين مصر وسوداتها يهمنا أن نمهد لهذا الأمر أولا بالتعرف على موجات الهجرة التى تعرض لها السودان فنراها قد جاءت من جهات أربع هى :

- ١ ــ الشرق عن طريق باب المندب.
- ٢ الجنوب بمحاذاة شاطىء النيل الأبيض.
- ٣ ـــ الشمال الغربي ( ليبيا )عن طريق القوافل الذي يلتقي بدرب الأربعين المعروف.
  - ع ـ الشمال سيرا مع النيل.

#### ١ ـــ الموجة الشرقية :

وأول هذه الموجات بل لعله أقدمها أيضا هي التي جاءت بالقبائل المساة « البجة » وهم أهل بادية منتشرون في الصحراء الشرقية ومنطقة البحر الأحمر من بقايا الشعوب المتي كونت مملكة الجنوب المسيحية التي عرفت باسم « أثيوبيا » ويظهر أنهم من سلالة أولاد «كوش بن حام » الذين هاجروا إلى السودان بعد الطوفان . وسواء صح هذا الظن أم لم يصح فمن الثابت الذي لأعراء فيه أنهم من أقدم الشعوب الأفريقية بعد السود وهم لم ينشئوا أصلا في أفريقيا بل هاجروا إلها من آسيا عن طريق باب المندب .

ولقد كانت قبائل «البحة» منتشرة قديما في محراء شرق أفريقيا بين بلدة «قوص» عديرية قنا حتى حدود الحبشة فلما زادت هجرات العرب ضيقت قبائلهم على « البحة » لقلة المراعى لسائمتهم ونشبت بينهم معارك في « وادى عباد » و « وادى عكارم » واضطرت « البحة » بعدها للرحيل جنوبا إلى بور سودان وسواكن .

ويبدو أن أول القبائل التى خالطت البجة هى قبيلة « بلى » العربية لأنه إذا منا سئل البجاوى عن معرفته العربية أجاب: « بلويه كاكا » أى لا أعرف لغة « بلى » وهى القبيلة العربية المعروفة التى يقال إنها أول القبائل العربية التى جاءت إلى وادى النيل عن طريق سيناء وإلى ذلك يشير كتاب العقيلات والجعافرة أن قبيلتى « بلى » وجهيئة » كائنا تقبان في شمال منطقة « البجة » التى سكنها « العبابدة » وذلك على عهد ظهور النصرانية في القطر المصرى ،

على أن قبائل « البحة » هذه ليسوا خلوا من الأصل العربي بل إنهم في فترات متباينة كانوا يختلطون بالعرب حتى ليرى المدقق أن بينهم وبين قبائل العرب تشامها

كبيراً في ملامح الحلقة والعادة ويقال إن « شكنيل » رئيس البحة الذي حاربته قبيلة « الهدندوة » وقتلته هو من قبيلة « بلى » العربية . . . ولا زال اسم « شكنيل » حتى الآن يطلق على الجبل الذي دفن فيه رئيس البحة في شمال « سنكات » بالسوذان والفد جاء في خطط «القريزي» وهومن مؤرخي القرن الحامس عشر الميلادي ما نصه (١):

« لما كثر العرب في المعادن واختلطوا « بالبجة » وظهر التبر « اللهب » لكثرة طلابه وتسامع الناس به وفدوا من البلدان وقدم عليهم العمرى بعد محاربته النوبة ومعه ربيعة وجهينة وغيرهم من العرب فكثرت بهم العيارة في البجة حق صارت الرواحل التي تحمل إليهم المون ٦٠ ألف راحلة غير الجلاب التي تحمل من بحر القازم إلى « عيذاب » وكان ذلك في سنة ٢٠٥ه .

والآن يقيم البجاويون في المنطقة ما بين (طوكو) شرقاحتى قرية الشيخ الإمام بالحبشة غربا وشمالا من (خور بركة) إلى نهر عنصبا (عين سبأ) (وجبل هجر) بأريتريا جنوبا .

أما قباتل « البجة » المشهورة فهي موزعة على النحو النالي :



#### ٧ ــ الموجه الجنوبيه :

ولعلها أضعف موجات الهجرة التي تعرض السودان لها وإن كان المعلوم أن الأصل الأسود أو الزنجى هو أقدم الأجناس التي تقطن أفريقيا غير أن هجرتهم للشمال لم تكن لدوافع ذات أهمية تذكر سوى عدم وجود الحواجز الطبيعية بين السودان وبين المناطق التي تسكن فيها تلك القبائل وأنا فإن الأثر الزنجى يظهر إلى حد ما كما توغلنا جنوبا إلى أقاصي السودان .

<sup>(</sup>١) كتاب العقيلات والجعافرة لمؤلفه ه أحمد لطني السيد ، .

والذي يحملنا على الاعتقاد بأن هذه الموجة كانت أضعف الموجات الأربعة هو عدم وجود باعث حقيق دفع هؤلاء العراة الذين يعيشون عيشة بدائية مكتفين بأر وأوراق الأشجار إلى التنقل شمالا ومهما يكن من أمم فليس في مقدورنا نكران وجود هذه الأقلية بحال ولكن وجود مثل هذه الأقليات الضئيلة ذات الصفات المديزة والتباين في الشكل أمم ممكن وحقيقة معروفة لدى علماء الأجناس ولا يمكن أن تنتحل لنفسها قومية خاصة تدفعها إلى التمرد والانفسال لأن وجود هم يهذه الصورة كان وليد ضرورة جغرافية أو استراتيجية أو اقتصادية . . . ولكن إذا ما جاورت هذه الأقلية كتلة كبيرة سريطانيا ترابط بجنودها في أوغنده وكينيا وتنجانيقا سولها مصلحة معينة في إنارة هذه الأقلية فإنه في هذه الحالة فقط يمكن القول باحمال مطالمة هذه الأقلية بالانفصال .

أما أشهر القبائل التي جاءت إلى السودان نتيجة هذه الموجة فهي :



ومجموع هذه القبائل مجتمعة لا يزيد حسب النقرير الرسمى النقريبي — إذ لا يمكن إعطاء أية إحصائية مضبوطة لهذه القبائل الضاربة في بطون الغاب — عن حوالي ٥٢ر٤٪ من لمجموع الكلى للسكان والبالغ عدده وفق إحصائية عام ١٩٣٧ — ١٩٣٠ والمره ١٩٠٥ — نسمة .

## ٣ ـــ الموجة الشمالية الغربية الليبية :

ومن المحقق أنه قد غمر الجزء الغربي من السودان بموجة عربية أتنه عن طريق درب الأربعين المتصل ببرقة وشمال أفريقيا ، فمن الشابت عند ما اجتاحت الموجآت العربية شمال وادى النيل أن بعض القبائل قد واصلت السير مع الجيوش العربية التي سارت المتح الأصقاع وطاب لهم العيش فيها ثم احترفوا التجارة فانتقاوا إلى الجنوب عن طريق القوافل واستقروا في مناطق دارفور وكردفان إذ من الثابت أن بعض سلاطين دارفور منسبون ينتهون في نسيم إلى بني العباس وكانوا قد هاجروا إلى تلك الأصقاع بعد سقوط بغداد ويعرف سكان تلك المناطق باسم (الكبابيش) .

ويقال إن بعض هذه القبائل العربية القيجاءت من برقة وطرابلس وليبيا قد نزلت الى دارفور وكردفان حاملة تعاليم الفاطميين الذين نزحوا بل وغزوا الشمال (مصر) ويرجع نسب معظم القبائل القاطنة أرض دارفور إلى الهلاليين الذين اشتهروا فى فى تونس وما زال أحفاد أحفادهم معمرين هذه الأصقاع .

والذي يهمنا ويعنينا في هذا الأمر أن مناطق دارفور وكردفان قد تعرضت لموجات من الهجرة العربية وأن سكانها جميعا ينطقون العربية ويدينون بالإسالام. وكانت هذه الهجرة من الشمال.

## ع ــ الموجة الشمالية :

وهى أقوى الموجات وأشدها عنه آ وأبلغها أثراً في حياة جنوب الوادى جله أو كله وإن مبعث هذه الموجات المتلاحقة هم العرب الذين بجاءوا من مصر في الشمال عند الفتح المصرى . . . ولقد روى المؤرخون وجاءت روايتهم متفقة بما يقارب الإجماع على أن و عمرو بن العاس » قد غزا مصر في ديسمبر عام ١٣٩٨م ( ذو الحجة سنة ١٨ هـ) ومعه جيش قوامه ( ١٠٠٠ ) أربعة آلاف ثم لحقت به ( ١٠٠٠ ) أربعة آلاف أخرى وفي عام ١٦٠٠م ( ١٩٥ هـ) وصل « الزبير بن الموام » ومعه ( ١٧٠٠٠) اثنا عشر ألف مقاتل وكان جيش المسلمين مزيجا من قبائل العرب ثم أرسل « عبد الله بن أبي السرت » لغرو – كا سبق أن بينا ذلك – وكان معه ( ١٠٠٠٠ ) عشرون ألف مقاتل لغرا جاء عهد « ابن طولون » كان الوافدون يزدادون باستمرار وكان بجيء الوالي من أكبر الفرص المهاجرة فكان يراقه ما لا يقل عن ( ١٠٠٠٠ ) ألفا من الجنود المحاربين والحراس وكان لا يرغب المكثير منهم في العودة إلى بلادهم وبلغ عدد القبائل الق هبطت مصر في غضون حكمه ٩٨ حاكما عربيا بعد الفتح هي على نحو ما ترى :

(۱) اثنتان وعشرون قبيلة في عهـــد الأمويين الذي انتهى عام ٧٥٠ م وتفصيلها فها يلي :

γ قبائل من قريش وبني أمية .

ν « « قيس عيلان ،

۳ و د حمير.

٧ قبيسة من الأزد .

۱ « « ځم ۰

٩ جهولة النسب.

- (ب) ثلاثة وثلاثون قبيلة فى عهـــد العباسيين الذى انقضى سنة ١٢٥٨ م وتفصيلهاكالآنى :
  - ١٥ قبيلة من بني عباس.
  - قبائل « الأزد .
    - ۳ و و عي ٠
  - ۲ قبیلتأن « طی<sup>۰</sup>.
  - ٧ (( مدحج.
    - · 1 ( ( + 1 = 1
    - » « «حمير ،
    - ١ قبيلة .﴿ لحم م
    - ۱ « « أرمنيه.

وقد سكن كثير من أولئك العرب في الصحراء الشرقية المتعدين وإرتياد الكلاً المرعى ماشيتهم ولا يفوتنا أن نذكر القبائل التي تسربت إلى وادى النيل من العرب قبل ظهور الإسلام وخاصة في عصر البطالسة والرومان والقرون الأولى في العهد المسيحى . وأقدم هذه القبائل كما قلنا قبيلنا « بلي » و « جهينة » .

وبعض هذه القبائل انقرض وبعضها قد نسى أحفادهم سلسلة أنسابهم فأصبحوا في حكم النقرضين ولا يعنينا الآن بعد هذا إلا أن نستعرض القبائل التي استقر بعضها في شمال الوادى « مصر » وهاجر بعضها الآخر إلى السودان لنخلص إلى النتيجة التي ننشدها .

وهذه الفبائل العربية الباقية حتى الآن في مصر ولها فروعهــــا ومثيلاتها في السودان هي :

## ١ — قبيلة بلي :

هى أقدم القبائل العربية التي هاجرت إلى وادى النيل فجاءت إلى مصر في القرن الأول الميلادى واستوطنت الصحراء الشرقية من جهة الشهال ثم ما لبثت أن ارتحات إلى الجنوب حتى تاخمت المناطق التي كان يعيش فيها أبناء قبيلة البجة قرب « القصير » ثم حاربوا « البجة » مع بعض القبائل وانتصروا عليهم ثم انجهت فلول منهم إلى

الجنوب الشرقى فى السودان وبقيت منهم حتى الآن سلالات فى القرى والبلاد الممتدة بين قنا والشلال ·

#### ٢ ــ قبيلة جهينة :

وهى أكبر القبائل وأوسعها إنتشاراً في السودان وينتسب إليها أكثر من نصف القبائل العربية وانحدرت أصولها من الحجاز وجاءت إلى مصر في القرن الثاني والثالث الميلادي ولكن لحقت بهم حجوع أخرى من نفس القبيلة دخلت مع الفاتحين المسلمين واستقر بعضهم على الجهة الشرقية من فرع دمياط ولا زالت حتى الآن توجد بلده يطلق عليها « عرب جهينة » ويقطنها أحفاد المهاجرين الأول الذين بقوا في الثمال وهناك قبائل « واس » في صعيد مصر حول مدينة قنا على أن السواد الأعظم من هذه القبيلة قد انتقل صوب الجنوب في الصعيد إذ اشتركوا في القتال مع البجه ، وهكذا ساهموا في إسقاط المملكة المسيحية في النوبة وزحفوا بعدها إلى دارفور وكردفان .

أما شياخة هذه القبيلة في الشهال ( مصر ) فمنعقدة للشيخ « الراهيم عمر » ويتكاثر عرب جهينة في مركز دشنا التفافا حول شيخهم .

(لقد سألت أكثر من عشرة شيوخ من هيذه القبيلة أثناء رحلق إلى البحن الأحمر عن الطريق الذى أتوا منه فأجمعوا على أنهم جاءوا من الشمال أما المستغلون منهم بالصيد فقالوا إنهم أتوا إلى شواطىء البحر الأحمر بالحطار أى بالقوارب الق تصنع من جدور الشجر ويقرغ داخلها . . ويقول الشيخ عبد الله السميرى وهو رئيس البحارة التابعين لحطة الأحياء المائية بالغردقة «إنه من الممكن عبور البحر والوصول إلى بلدة « عنبة » على الشاطىء الآخر في الجزيرة العربية والمواجهة للفردقة في لا يزيد عن اثنى عشر ساعة بواسطة الحياير إن كان الريح معها وفي يوم ونصف يوم إن جاءت الريم على غير ما يشتهي ربان الحيطاير ا ! ا ) .

وفي القرنين الرابع والحامس عشر الميلادى تحركوا إلى المناطق العليا في الجنوب ووصلوا متتبعين النيل في مجراه حتى تاخموا في مقرهم حدود الحبشة .

## ٣ ـ قبيلة « بنوجذام » : . . .

المتقرف في شرق الدلانا منذ الغتج الإسلامي ولقد خرجت منهم قبائل ﴿ بَيْ عَقَيْهُ ﴾ الله ين عقبة ﴾ الدين لحقوا ببني ﴿ هلال ﴾ في ليبيًا وشمال أفريقيا وظهرت قروع عنهم في أوقات متأخرة في جماعات الكبابيش ، بشمال كردفان ودارفور أيضا .

#### ٤ - قبيلة قريش وكنانه :

ومنهم بنو العباس وبنو أمية وقد جاءوا مع الفتح الإسلامي وبقيت مجموعات كبيرة منهم تقطن صعيد مصرحتي القرن الحامس عشر ونزحت فاول غير قلبلة منهم إلى السودان وانتشروا بكثرة في منطقة دنقلة والحرطوم ولا تزال كبريات الأسر السودانية تحتفظ بنسها للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) العربي حتى الآت ومنها أسرتا الزعيمين الروحيين الرغني والمهدى . .

ويقول بعض المؤرخوت إن بعض القبائل العربية من بني أمية قد نزحت إلى السودان عن طريق ياب المندب ويؤيده أن القبائل المهاة « بالفنج » منسوبة فلا شك أنه يجرى في عروقها الدم العربي .

## ه – قبيلة فزاره :

جاءت جموع منها فى فترات متفرقة متباعدة ودخلت مصر مع الفتح الإسلامى ثم رحلت جموع أخرى مع بنى هلال فى القرن الحادى عشر وهاجرت جموع منهم إلى غرب النيل الأبيض والغالبية تشتغل برعاية الإبل والماشية :

#### ٣ -- قبيلة طيم :

نزحت إلى مصر بعد الفتح الإسلامى بحوالى ثلاثة قروت ونزلت مجموعة منهم إلى الجنوب وتظهر فروع قبائل تعلبة (أحد فروع طىء) فى المجموعات السهاة بالبقارة وهم رعاة الماشية فى غرب السودان . . .

#### ٧ - قبيلة رابيعه:

وصلت إلى مصر فى منتصف القرن التاسع وقد اندفعوا صوب الجنوب وساهموا مع جهينة فى محاربة قبائل البحة وبقايا هذه القبيلة لا تزال مستقرة على حدود النوبة وهناك قبائل معروفة باسم بنوكن (الكنوز) تقطن فما بين حلفا وأسوات وهم أفارب وأنساب بنى ربيعة .

#### ٨ - قبيلة العبابده:

هى من القبائل العربية التي جاءت مع الفتح الإسمالاي وانتشرت في مصر عدريتي قنا وأسوات وصحراء « العتمور » العروفة بصحراء « عيذاب » .

وكذلك إلى جوار « الكنوز » . ثم دخلت بعض فروعهم السودان عقب دلك بعدة قرون واستقرت بجهات بربر ، وأبى حمد ، ودنقلة ، والدام ، والزبداب شرق شندى ، وأم درمان ، والدوم ، والكوة ، والأبيض ، وواد مدنى ، وسنار .

## كلمات للتاريخ :

ويقول بعض علماء الأجناس والمستشرقين إن هذه القبيلة مع قبائل البشاريين والهدندوة وبني عامر وغيرها من القبائل ليست عربية وإعاهي من أصل « البج » ومن الغريب أن بعض علمائنا المصريين وحتى خبراء الوفد المصرى الرسمى لدى مجلس الأمن قد ذكروا ذلك في مطبوعاتهم التي وزعت على مندوبي الدول ولشد ما تأثرت لحطورة النتائج التي تترتب على مثل تلك الخطيئة وصدى ما يصيب قضية الوحدة من تصدع وضعف إذا ما ثبت صحة تلك المزاعم . لذا آثرت قبل تدوين هذا الفصل أن أشد الرحال إلى المناطق التي تقطن فيها تلك القبائل وقابلت منهم كثيراً من الأفراد والأسر ولتعذر لقائي برؤساء هذه القبائل فقد دونت عدة أسئلة وأرسلتها مع رسول على طم فأجانوا عليها في الرسالة التي بعث بهدا الأستاذ عبد الحيد إسماعيل على النحو التالى ...

وفيا يلى أثبت ما أسفرت عنه تلك التحقيقات فى قبيلة « العبابذة » مبتدئا بمـــاً وافانى به الصديق الفاصل :

# تحقیق شامل مع « العبا بدة » وقبائل أخرى

إنهم عرب ينتسبون إلى الزبير بنَ العوام ١١١٠ . . . .

توجهت فى الحادية عشرة صباحا إلى حيث يقطن الشيخ توفيق على عمدة قبائل العبابدة بالصحراء الشرقية وقابلته عمرته في القصير وكان برقة في الأستاذ فؤاد الشال مهندس المناجم فوجدناه رجلا بدينا قد شارف السبعين وما أن بدأناه ومن حوله من أفراد قبيلته بالتحية حتى قام مرحبا بنا وأجلسنا على سجاد حيك من شعر الماعز وصوف الحراف .

وتسامرنا قليلا وما أن بدأت أوجه للشيخ السـؤال تلو الآخر حتى ازداد بريق عينيه لمعانا ولاحظت عليه بعض الحذر في إجاباته على ما وجهته إليه من استفسارات

وحاول الهرب من بعضها ولكن دون جدوى. ولعل مبعث ذلك هو تلك الشائعات التي لاكتها الألسن وقتذاك من أن رجال سلاح الحدود يريدون تجريد عرب الصحراوات الحضر من أسلحتهم وأنهم قد توعدوهم بشن حملات تفتيشية مفاجئة .

حقاً لفدكانت حملات تفتيش ولكن بحثاً عن أسلحة الوحدة بين أبناء الوادى في أنسابهم وأصهارهم . . .

- س -- ما هي القبيلة التي تنحدر منها أصواكم ؟
- ج ـ قبيلة العشاباب وهي قرع من قبيلة العبابدة .
- س وهل للقبيلة في وادي النيل فروع غير العشاباب؟
- ج آه وَلَمْ هَذَا السَّوْالَ ؟ أَلْسَتْ عَرْبِياً تَعْرَفُ قَبَائِلُ العَرْبِ ؟
  - س لم أعرف عنها بعض الشيء وأريد منكم المزيد .
- ج إن فروعنا تسمى « العيون » لأن الجد الجامع لها هو عمران بن عمر ابن عباد الصغير وقد أنجب أربعة أولاد هم حسب ترتيب أعمارهم :

١ – عبد الله ٠ . . . ٢ – عبود

٢ - عبيد . ٤ - عبد العال

وترى حرف العين قد لازم أسماءهم جميعاً ولذا سمواً بالعنيون . . .

ثم أسس كل أبن من هؤلاء الأربعة فرعا واستوطن جهة معينة في الثمال ( مصر ) أو الجنوب ( السودان ) .

١ — أما عبد الله فهو منهى، قبيلة «الفقراء والمليكاب» وهؤلاء حضر وبادية ومن فروعهم أسر العتمن ، والسويكتاب ، والبعد أرجل ، والنمراب ، والسبايبة ، والحموداب ، والسروراب ، والعكارمة ، والرشاريش ، والغنادير ، والسعدالاب ، والحازماب ، والغاغاب ، والـكراماب ، والقوالية ، والحيداب ، والكلالسة ، والسعد والحازماب ، والفهداب ، والبرياب . وتوجد أيضا عبابدة سقادى وهم بادية يستوطنون الآن مناطق « شندى » بالسودان ، ومقر مشيخة ( رئاسة ) هذه القبيلة وفروعها هو مدينة « دراو » في المبال ( مصر ) و « بربر » في الجنوب ( السودان ) أما رئيس القبيلة فهو من « الليكاب » .

ومن أشهر رجالهم الشيخ خليفة بن الحاج محمد وأولاده حسين باشا ( وكان مديراً البربر ودِنقلة ) وحسن وحامد ومحمد وأحمد وغيرهم . .

∀ — « وعبود » هو مؤسس قبيلة « العبودية والشناتير » وكلهم الآن حضر .
ومن فروعهم أسر السبيعات ، والبدقاب ، والعطلاب ، والدريماب ، والفروساب،
والأدياب ، والقيسناب ، والفؤالية ، والعمراب ، والعامراب ومقر الشيخة في السيالة شمال مدينة كرسكو .

\*\*Total Property \*\*

\*\*Total Property

وتنتشر هذه القبيلة في مدينة أرمنت وإدفو ومن مشاهير رجالهم منشتح بك وغيرهم. ٣ ـــ أما « العشاباب » فهي قبيلتنا وباغثها هو سيدنا « عبد الله » ومنا الحضر ومنا البادية .

ومن فروعنا أسر العوضلاب، والديدناب، والشافعاب، والخيداب، والعبدناب، والسيدناب، والفراجاب، والجامحاب، والفريجاب.

وأسس عبد العال قبيلة « الجميلية » وكلهم حضر الآن ومقيمون بمديرية قنا ومنهم جماعة تقطن ضواحى جيل الأولياء ، والقطنية ، والكوه بالسودان . .

ومن مشاهير رجالهم الأميرلاي جممد يك محمود الجميلي . .

س ــ حسن . ويا ترى هل تذكر تاريخ هجرتكم إلى أرض النيل ؟

ج سه نم . جثنا مع الفاتحين في ركاب عمرو بن العاص ثم جاءت فروع أخرى عام ٥٨٥ م بعد مقتل « الزبير » في مكة واضطهاد أنصاره وذراريه . فهاجرنا يا سيدى فرارا من عسف الحجاج (١) و تجنيه ( لا جعل الله له في الصالحين ذكرى ١١) .

س ـــ ومن أى طريق كانت هجر نكم ا

ج ـــ السواد الأعظم جاء عن طريق السويس ولكن لما اشتد طغيان الحجاج على أجدادنا آثروا الفرار من أقصر الطرق عبر البحر الأحمر إلى « وادى المال » جنوب القصير وإلى بور سودان .

س ــ وهل لقبيلة العشاباب نفسها فروع في السودان ؟

ج — نعم لنا أولاد عمنا وأقاربنا هناك عديدون كحب الرمال وثقوب المرابل لا تحصى . . .

س ـ وما هي المناطق التي يقيمون بها ؟

ج — يقيم فرع العائلة تحت رئاسة «حسين بك محمدين » في منطقة دنقلة أما الفرع الآخر بعادة (إسماعيل عبد العظم) فيقطن مناطق بربر، وكسلا، وعطبرة.

<sup>(</sup>١) يقصد الحجاج بن يوسف الثقني سوط العذاب الذي أرسله بنو أمية على الهاشميين ؛ . .

س - وما هو عدد أفراد قبائلكم في مصر والسودان ؟

ج — لا أعرف بالتحديد . وإنما هم بضعة ألوف ، وقد استشهد منهم الكثير في الحرب المهدية .

س — وما هى عادات قبيلتكم ؟ هل صحيح أنكم تأكلون الغلال من حفنة أيديكم وهى جافة ؟ .

ج — إن طعامنا الأساسي هو دقيق الدرة ولبن الماعز والإبل ويمزج كل هذا ويعمل منه «مديدة» وهي عجينة رقيقة تشوى على النار — أما الغلال الجافة فهي حقاً تؤكل في حالات السفر فقط.

ولما هممنا بالرحيل أخذ الرجل يودعنا شاكراً وفى نفس الوقت يصر على أن تزوره مرة ثانية بعد المغرب لأن التراور وقت الصوم عيب وعار فى عرف العرب !!!. وانصرفنا ولم نعد خشية أن يطبق علينا قانوت المسافرين ولا نطعم فى إفطارنا إلا سويقة من شعير غير مطحون !!!.

۱۱ رمضان سنة ۱۳۹۷
 ۱۸ یولیسو سنة ۱۹٤۷

وقد تقابلت مع أحد شيوخ هذه القبيلة ويدعى الحاج « صالح على » في رأس غارب وسسألته عن مهبط رأسه وسلسلة أنسابه فأعطانى ما يسمونه « شجرة العبابدة » وهى كما ترى على شكل حرف « العين »:

#### ٩ - قبيلة الهادندوه :

تنتس في جهات نهر عطره ، وكسلا ، وخور بركة ، وتتشعب منها عدة أسر منها الحامداب ، ومنهم المشيخة والجميلاب ، والميشاب ، والشبوديناب ، والهاكولاب ، والقرهباب ، والشارعاب ، والقرعيب ، وهي تنتهي في نسبها إلى بني العباس ، أما المتيكناب ، والسيقولاب فهي من نسل الصديق أبي بكر . .

#### ١٠ ــ قبيلة البشاريين :

تقطن في مناطق الحدود الإدارية بين مصر والسودان يبقى جزء منها في الشهال وينتشر الباقون إلى ٨٠ ميلا في الجنوب وعلى ساحل البحر الأحمروصحراء عتباي .

أما أسرهم فهى الحداورب، والعامراب، والشنتيراب، والقمهتاب، والأدلوباب، والنافعاب، والبطرن، والمعناكير، والهنر، والقرب، والحامداب ومنهم شيخ القبيلة احمد كرار.

وترجع قبيلة البشاريين في نسبها إلى مصعب بن الزبير .

## ١١ ـــ قبيلة بني عمار .

وهم يقيمون في جهات قرب بور سودان عند مسار والباك ومن فروعهم وأسرهم المعروفة :

الموسياب ، الفاضلاب ، الندرابيث ، العبد الرحيات ، العبد رحمن ، والندارب . . ويرجع نسهم كذلك إلى الزبير .

ونما يروى أن « عجبِب المانجاوك القاسمي الجهيني » عند ما كان في طريقه إلى الحج تزوج ببنت شيخها وأنجب منها والها يسمى « عنمان » ولا زال اسم « العتمن » يطلق على أفراد هذه القبيلة ، أما الشيخ الحالى فهو الشيخ احمد محمود .

## ۱۲ ـ قبيلة بني عامر :

يقطنون جنوب « خور بركة » ممتدين إلى أرض أريتريا والحبشة وهي خليط من العرب والبجه ورثاستها في بيت « عام بن أحمد نابت السعدنابي العباسي » وهذه القبيلة تنقسم إلى عدة أقسام تعرف « بالبدنات » و « الحصص » وأهمها « العدها »

البني عامر نسبة الى عامر بن احمد نابت النابتاب الشاعدينابي العباسي (شاع الذين بن عرمان الجعلى العباسي )

وهى ثلاث عشرة حصة وكذا « الأفلنده » وهى أربع حصص ورؤسائها من ذرية « أبى بكر » وهناك عشيرة عربية الأصل أيضاً تِسمى « عدد رقى » .

## قبائل أخرى :

وهناك أيضاً عدة قبائل عربية الأصل والنسب مثل .

## (1) LK iab:

وينتهون في نسهم الي ﴿ هَوَازِنْ ﴾ .

#### (س) الحباب:

ويرجعون فى أصولهم إلى « أبى لهب » وقد هاجروا مع من هاجر إلى الحبشة فى أوائل عهد النبى ثم المنتوطنوا تلك البلاد وارتحلوا منها الى السُودانِ ولا زالوا حتى الآن موزعين مين السودان وأريتريا .

## (ح) وقبيلة الشكرية :

وهم منسبون ويقطنون في جهات رفاعة والقضارف . . .

لقد قابلت أثناء رحلتي الى مناطق البحر الأحمر الجنوبية رجلا يدعى « رزق الله » فلما سألته عن اسم جده قال ( لا أدرى ١١١) فلما سألته عن اسم جده قال ( لا أدرى ١١١) ولما سألته عن القبيلة أجاب على الفور « الا ممار » وهي كلة بجاوية معناها « بني عمار » . ولما سألته عن ديانته قال : ( دين الحكومة ١١١) ثم أضاف الكلمات الآتية :

« شندمنی » أى « ماذا تريده منى ؟ . . . وهى مزيج من « الباجوية والعربية » وهى اللغة السائدة فى قبيلتى بنى عمار والحباب . . . قلت أريد أعطاءك هذه — وأخرجت له قطعة من الشيكولاتة — وسرعان ما التهمها بورقها ١١١ .

## اختلاط العرب بالبجه :

ويتحتم على قبل أن أنتقل إلى نقطة أخرى أن أبين ما نشأ من أثر فى تلك القبائل العربية كنتيجة طبيعية لمخالطتهم ومصاهرتهم للبجاء أما تلك القبائل التي أعنيها بالحديث خهى الأربع الأخيرة التي عاشت إلى جوار البجاة وفي بيئتهم .

المجرت تلك القبائل العربية إلى وادى النيل وزاحمت - كما سبق قوله - المجاه واحتربت معهم وأخذت منهمسبايا وتزاوجوا بهن وأنجبوا ذرية اختلط فها

اللم العربي بالبجاوى - البجاة لم يخلوا من الأصل العربي أيضا - وتكلموا لغة جاءت مزيجًا من العربية والبجاوية كقبيلة بني عامر وبني عمار .

٢ — لما انتقلت قبائل البجاة وارتحلت جنوبا ذهبت معهم بعض هذه القبائل ونظراً لأن إقليم البجاة كانت تفصله مفاوز ومسافات بعيدة عن الأقالم التي كانت سائدة فيها اللغة العربية بالنسبة لصعوبة المواصلات فقد تأثرت تلك القبائل العربية بالبجاة الذين كانوا يزيدون عنهم في العدد فطبعوا العرب بطابعهم حتى أصبحوا يشكلمون أيضا بلغة ( البجاة » كالبشاريين ، والمندندوة الأمر الذي حمل بعض الكتاب \_ كاسبق الإشارة إليه \_ على الاعتقاد \_ خطأ \_ أن هذه القبائل من أصل البجاة !!! سبق الإشارة إليه \_ على الاعتقاد \_ خطأ \_ أن هذه القبائل من أصل البجاة !!! فيضفها أبناؤها عن ظهر قلب هي في أنهم من أصول عربية وإن اختلفت بعض لهجاتهم تبعا للبيئة التي يعيشون فيها . . .

من أجل ذلك كله نستطيع أن نقرر بعد عرض هذه الشواهد كلها أن قبائل السودان في مجموعها وغالبيتها من أصل عربي وإن كانت تجرى في عروقهم دماء بعض القبائل الأولى التي كانت تقطن السودان فيا قبل تاريخ الأسرات المصرية القديمة وسرى هذا الدم الجديد من جهة الأمهات لأن من عادات العرب أن يتزوجوا من أهل البلاد التي يحاون فيا ولو أن بعضهم يرفضون حتى الآن أن يزوجوا يناتهم من غير بني جلدتهم على أنه ليس عرب السودان وحدهم هم الذين يختلط دمهم بدم عربي إذ لا توجد على الأرض أمة لمختلط أصولها فالشعوب الناطقة بالضاد اليوم العرب قد امتزجت وعاشرت شعوباً غير عربية ولكن الزمن قد صهر بقاياهم فصاروا عرباً فى اللغة والثقافة والعادات شعوباً غير عربية ولكن الزمن قد صهر بقاياهم فصاروا عرباً فى اللغة والثقافة والعادات تماما كالعرب المستعربة نسل إسماعيل بن إبراهيم (عليهما السلام) الذين تعربوا بالمنشأ وانحذوا العربية لسانا لهم واعت أعجميهم وصاروا عربا وأثمة للعربان . . . وما أخطأ من قال « الأمريكي حقا هو الذي يعيش في أمريكا وينطق لغنها ويؤمن بديها ويعمل المالحها فرنسيا كان أو ألمانيا . . . »

# ثالثاً \_ وحدة وادى النيل في عهد الماليك

ولما انتقلت السلطة الفعلية إلى أيدي الماليك أخذوا يضطهدون العرب ويسيئون معاملتهم حتى اضطر فريق كبير منهم إلى النزوح إلى بلاد النوبة والسودان ولكن الماليك كانوا قد عقدوا العزم على ملاحقتهم .

#### ١ – الظاهر بيبرس:

وبالفعل أرسل الظاهر بيبرس حملة عام ١٣٧٥ م إلى « داوود » ملك النوبة الذي ظاهره العرب النازحون إليه من الثمال وحرضوه على عدم إعطاء الجزية السنوية لمسلطان الشمال بمقتضى اتفافية « ابن أبى السرح » . . وذهبت تلك الحملة وانتصرت على النوبيين وألزمتهم احترام الاتفاقية . . ولكن لم يمض طويل وقت حتى عادوا إلى خرقها .

## ٢ ــ الناصر بن قلاوون :

ولما كان عام ١٣١٨ م أرســل السلطان « ناصر بن قلاوون ﴾ إليها الأمير «كربيس » (١) الذى فتح بلاد النوبة وأعلن إسلامه وتوليه إمارة البلاد التي لم تلبث أن دخلت في الدين الجديد (الإسلام) وانتهت بذلك المملكة المسيحية في النوبة بعد أن كانت قد استقرت فيها قرابة ستة قرون .

وبدخول النوبة في الإسلام أخذ العرب ينزحون إلى تلك البلاد الواسعة ليعمروا أرجاءها الشاسعة وسرعان ما تعلم أبناء النوبة لغة العرب وما هي إلا بضعة عشر سنة حتى تم تعريب السودان بعد إسلامه ولذا فإن أعلام المستشرقين الغربيين الذين يشرفون على تحرير دائرة المعارف الإسلامية بالألمانية والفرنسية والإنجليزية يقسمون المناطق المتى بالسودان عموما إلى أقسام ثلاثة :

(١) السودان الغربي :

ويضم بلاد السنغال ، وكينا ، ونيجريا

(ب) السودان الأوسط:

ويشمل مناطق بحيرة. تشاذ

<sup>(</sup>١) كان ملسكا على بلاد النوبة ثم فر إلى الشيال بعد انتزاع عرشه وقد اعتنق الإسلام ألناء يقائه في مصر .

## (ح) السودان المصرى:

ويحوى أراضي حوض النيل الأعلى .

وهو اعتراف آخر وشهادة من الغربيين العاماء ومنهم بريطانيون على أن حوض النيل من منبعه إلى مصبه هو أرض مصرية ، وجاء فى التدليل على هذا انتقسيم أن حوض وادى النيل فى القرن الثالث والرابع عشر قد أصبح عربيا فى كل مشرب من مشارب الحياة فيه ، إلا أن وحدة وادى النيل شىء جاء من الطبيعة فهى باقية بيقائها ولن تزول إلا يوم يأذن الله للطبيعة ومن علمها بالزوال .

أما ما يقوله البريطانيون من أن السودان شيء ومصر شيء آخر فهو كلام خلو من الحقيقة ولن يصل حتى إلى الآذان ، فضلاً عن الأذهان !!

#### \* \* \*

# رابعاً \_ الوحدة في عهد الخلافة العثمانية

غزا العثمانيون الأتراك مصر عام ١٥١٧ ثم وجهوا أنظارهم نحو الجنوب فأنفذوا إليها حملة احتلت دنقلة ، ومصوع ، وسواكن ، ومنذ ذلك الحين دخلت مصر والسودان تحت السيادة العثمانية التي ظلت قائمة حتى تنازلت عنها تركيا في معاهدة لوزان عام ٢٣٣ وجاء هذا التنازل اعتبارا من و فحبر سنة ١٩٩٤ إذ قضت المادة ١٧ من تلك المعاهدة بأن :

« يسرى مفعول تنازل تركيا عن كل حقوقها على مصر والسودان من ﴿ تُوقَمْيرُ ﴿ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ

ولقد قسم الوالى العبّانى البلاد إلى عدة أقسام إدارية في الشهالُ فكانت تسمى كُلّ مِنها ﴿ إِقَلَمَا ﴾ أو ﴿ سنجقيه ﴾ وهي :

- البحيرة ، رشيد ، الغربية ، النوفية ،
- المنصورة ، دميساط ، الشرقيسة ، القليويسة ،
- الجِيرَة ، أطفيح ، بني سويف ، الفيـــوم ،
- المنيا ، أسيوط ، جسرجا ، قنسا ،

أما المناطق الواقعة إلى الجنوب من قنا فكانت ملحقة بالإدارة النوبية التي كانت غير مستقرة وتتنازع السلطان فها جهات متعددة . .

وعلى العموم فقد كانت السيادة تنتظم وادى النيل كله طيلة ثلاثة قرون تقريباً منذ احتلال العثمانيين للبلاد حتى دخول الفرنسيين شمال الوادى ( مصر ) عام ١٧٩٨٠.

\* \* \*

# خامساً ـ الوحدة في عهد الاحتلال الفرنسي

يمكن القول بوجه عام إن التفكك الداخلي في السودان كان هو الطابع الذي السم به ذلك الجزء من الوادي لأنه منذ احتلال العرب للسودان والنوبة ودخولهم فيها عمدوا — كعادتهم — إلى الانعزال والانزواء فأسست إمارات وسلطنات مستقلة وان كانت في مجموعها تدين بالولاء ولو الرمزى إلى الخليفة العثماني .

أما هذه المالك والسلطنات فينبغى التعرف عليها ولو بإيجاز حتى يمكننا أن نصدر حكمنا القاطع بأن جنوب الوادى بدين فى وجوده الموحد الآن إلى الجهود التى بذلها أبناء الخنوب فكانت أمة وادى النيل الحرة الموحدة .

## (١) سلطته الغور ::

وكانت تنتظم منطقتي دارفور وكردفان وظلت تحت سلطان الغور حتى عام ١٨٧٥ عندما دخلت نهائيا في دولة وادى النيل الموحدة .

## (ب) علىكة العبدلاب أو . الحلفاية . .

وكانت تمتد من الشلال الثالث حتى بلدة « إيجى » وسميت الحلفاية نسبة َ إلى مركز المملكة فى مدينة « حلفاية »

## (ج) مملسكة سنار :

وتدخل فيها الأراضى الواقعة بين الشلال الثالث شمالا حتى جبال « فازوغلى » جنوبا وتمتد من سواحل البحر الأحمر وميناء سواكن شرقا حتى النيل الأبيض غربا . وكانت مقسمة إلى عدة مشيخات لـكل منها شيخ أو رئيس .

## (٤) عليكة الفنج :

والفنج هؤلاء يقال غنهم إنهم ننهون في نسبهم إلى «كوشيم بن نوح » وقد هاجروا إلى السودان منذ الفرون الحوالي وأسسوا لهم مملكه خضعت لها عدة ممالك ومشيخات أخرى أهمها:

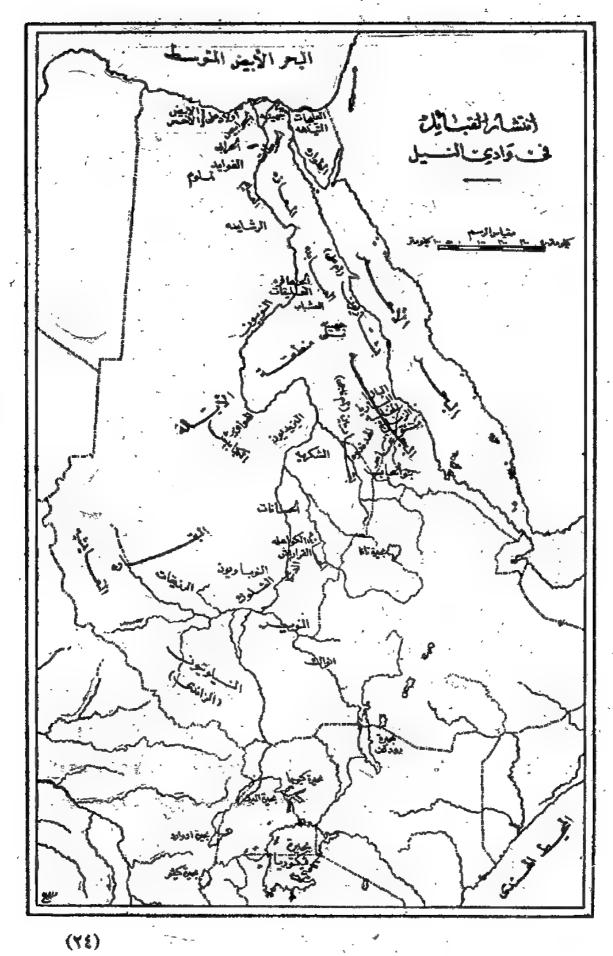

- ١ مشيخة خشم البحر أو ( فم البحر ): في شرق النيل الأزرق بين رفعة والروصيرس .
  - ٣ مشيخة الحمدة : حوالي منطقة نهر الدندر .
    - ٣ مملكة فأزوغلي : بين قداس والروصيرس .
- ٤ ثملكة بنى عام : قامت فى منطقة الصحراء الشرقية وخور بركة شمالا
   حق بلدة عقيق شمالا والحبشة جنوباً .

وهناك عدة ممالك ومشيخات أخرى كانت تدين بالولاء للفنيج أيضا وجاء خضوعها لهم عن طريق « العابدلاب » وهي :

- ١ مشيخة المناصرة: بين الشاخية والشلال الرابع .
  - ٧ مشيحة الشنابلة : في حوض النيل الأزرق .
- " مملكة الجعليين: قامت في المنطقة الواقعة بين بلدتى « حجر العسل » وكانت شندى عاصمتها .
- ع ــ عملكة الميروفاب : شمال مملكة الجعليين بين المقرن ووادى السنقير . .
- ه مملكة الرباطاب : امتدت من السنقير الى الشياعية وراء « أبي حمد » .
  - ٣ علكة الشايقية: بين الشلال الرابع الى « أبى روم قشابى »
  - اللك دنقلة والدفار والحنوق وارقو: وهي المالك التي قامت حول تلك الدن وحكامها أو ماوكها كانوا من العرب المنسبين إلى قريش وعدنان .

وهَكَذَا كَانَتَ السودانَ فَرَقَا وَشَيْمًا ظَلَتَ مَتَنَاحِرَةً أَوْ مَتَحَارِبَةِ الْأَمْرِ اللَّذِي أَشَاعِ الفُوضِي وَالاَصْطَرَابِ فِي جَنُوبِ الوادِي وَاشْتَدَتَ إِلَّمَالَةٌ خَطُورَةً حَيْنًا بِعَدْ حَيْنُ وَبَاتُ الفُوضِي وَالاَصْطَرُونُ الْحَرِجِ وَيَتُوقَعُونَ الْإِنْقَادُ .

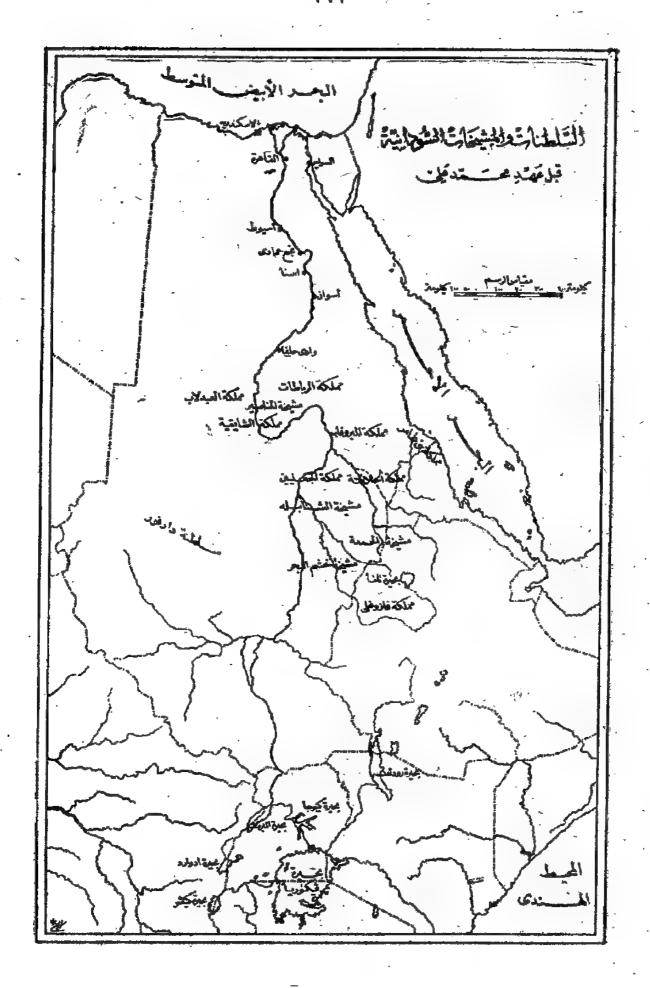

# سادسا \_ الوحدة في عهد الأسرة العلوية

نداء

أيها الأمريكيون: رجالاكنتم أم نساء. لقد قرأتم وثائقكم التاريخية إنها كلها تسطق كفاح الشعب المريد في سبيل جريته، ووحدته، واستقلاله، الميان أبناءكم يزورون قطار الحرية اليوم ليستميتوا في الدفاع عن تراثهم المحيد غدا والشعب الحب للحرية يرقب وينتظر رؤية نورها ولو في أرض تبغد عن أراضيه آلاف الأميال. وإن الحرية التي سار من أجلها قطاركم هي الفاية المنشودة لمصر والمصريين ويوم يتم تحقيقها سترون قطار الحرية المصرى يسير عبر مديرياتنا في الشمال والجنوب وقد حمل الوثائق التي تنيء العالمين أن على « النيل » رفت أول خضارة وفوق طور « سيناء » هبط أول دين وعلى سواحل « دلتا » الشمال انبقت أول ثقافة ا!

أيها الأمريكيون قاوموا العبودية وحاربوها داخل أوطانكم وخارجها.. قاوموها بكل شيء وأى شيء . . . حاربوها ولو بأفكاركم فالطفاة لم يكتشفوا بعد سلاسل لتكبيل العقول !!

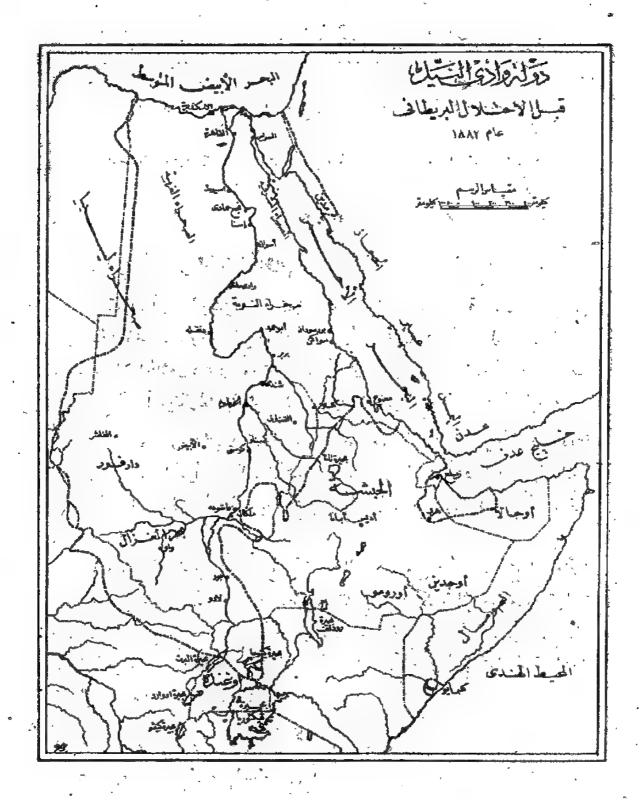

# طريف الخسلاس

- « الضربات المتواصلة ولو كانت بأصغر بلطة كفيلة بتعطيم أُضَخم الأشجار » شكسير

#### \*\*\*

## الشموع خير من لعنات الظهوم !

عدت إلى أرض الوطن والتقيت بجموع حاشدة في الإسماعيلية . . وفي الزقازيق وفي عطة القاهرة ... وكانت كل هذه الحشود تزأر بالهتاف: « ماذا نعمل ؟ ماذا نعمل ؟ ما السبيل إلى الحلاص ؟ » وصممت يومذاك أن أرسم بهذا القلم بعض الخطوط العريضة التى أطمع الآن أن يتناولها الباحثون بالدرس والساسة بالنقد والوطنيون بالتنفيذ ا

وثمة سبب آخر حملني على تسطير هذا الفصل من الكتاب ، هو أنى أحس دائما بفقدان شيء عندما أقرأ استمراضا لكثير من المشاكل والمسائل ، دون أن أقرأ علاجا واحداً لها ١١. . ولست أعرف طبيبا أنجز من هذا الذي يشخص الداء دون أن يصف له دواء ١١

والتصميم الذي استبد بي على أن أخرج الكتاب من دائرة التاريخ إلى دائرة التخطيط هو إحجام الكثيرين عن طرق هذا النوع من الكتابة لغير ما سبب معقول . ومحاولاتي السير بالفراء في طريق الخلاص ليست بالمهمة اليسيرة الهيئة ، فأنا أعلم سلفا مدى الصعوبات التي تعترضنا والعقبات التي تكتنفها ، ولسكن أن أضيء ولو شعة واحدة خير لي من ألون ذلك الظلام !!

#### \* \* \*

# المقاومة السلبية وتجاهل المستعمرين آ

ورأيت قبل أن أكتب للناس شيئاً أن أتصل بادىء ذى بدء برئيس الحسكومة النقراشي باشا أستوضحه الأمر فربما وفر على غير قليل من الجهود .... وبالفعل استطمت

أن ألقاه في داره عصر الجديدة ... وفي الغرفة التي تربيها صورة سعد و محد عبده و حال الدين الأفغاني جلس الرجل يشرح سياسته التي أجملها بقوله : « سنتجاهل البريطانيين . . . سنتجاهل البريطانيين ١١ » ... وعلى الرغم من قصر هذه المكانات فقد كانت ذات دلالة كرى آنذاك . . ، ولو أحسن الرجل تطبيق سياسته لاستطاع أن يظفر بالكثير ، ولكن سقطات الحكم قد أمسكت بخناقه ، ثم أعفته الرصاصات التي اغنائته من مشاهدة آثارها ١١

إن تجاهل الستعمر وعدم التعاون معه هو ضرب من ضروب المقاومة السابية، ذلك الأسلوب القديم الذي التجأ إليه الإنسان البدائي عندما كان يريد إظهار سخطه على فعل من الأفعال التي لا يرتضيها . . . وما زلنا حتى الآن نرى الرجل في الهند عندما يرتكب جاره في حقه خطأ من الأخطاء كامتناعه مثلا عن سداد دين عليه فإنه سرعان ما يذهب ليجلس أمام متزل جاره المدين المتنع عن أداء ما في ذمته من دين ويعلن الصوم حتى الوفاة أ أ . . والهديد بهدا العمل في الهند يعد كافيا لرد المخطىء إلى ضوابه ؟ إذ لو ترك الصاعم عوت فالمتقد هناك أن روح الضحية سرعان ما تعود مرة أخرى لتخنق المذنب وتصب عليه حرير عذابها !!

وَإِغَلَاقَ الْحَالُ الْمَامَةُ فَي أَرْضَ ﴿ طَاعُورَ ﴾ مظهر من مظاهر القاومة السلبية التي المُخذَّتِ في بعد طابعا دينيا ، ويعرف الناس هناك اليوم الذي تعلق فيه جميع الحال يبوم الأحزان (هارتال) ! !

وقى إيرات يتوسل أصحاب الحقوق بالالتجاء إلى التظاهر الصامت أمام مقر وغنصبهم! ! . . .

وهذه الوسائل تنفق مع طبائع الأجناس الشرقية ذات العبغة الهادئة التي تفضل السلام على الحروب. فالفقير الهندى بمارس ضروبا شتى من الزهد والتقشف عتقاد منه وإيمانا أنه بتحكمه في خلايا جسده سيتمكن من التحكم في العالم كله ، وأن إرادته ستفدو بعدئذ جزءاً من إرادة الله 11. ولقد عرض «غاندى» حياته للخطر بعد أن صام مدداً متفاوتة من أجل المنبوذين ، جاعلا نصب عينيه ما روته الآثار من أن «بوذا » معبود الملايين قد وهب من قبل جسده لمحر جائع ، كي ينقذه من الموت ويمد له في حبل ألحياة الما ، وكان هذا الصوم عناية الحنجر في ظهور المعارضين من المهنود المهنود المهنود

ظل « غاندى » يرشق أعذاء ومعارضيه بسهام جديدة ، كلا أعلن صوما جديدة أخق استسلم له الجميع ، وألغى النظام الطبق وامحت الفوارق بين سائر طبقات الهنود ، لافرق بين أبناء « الراجات » الأغنياء وأبنا، « السودراز » الفقراء الحرومين ١١ -

ولقد طبق «غاندى» سياسة المقاومة السلبية عرتين ، في جنوب أفريقيا من أ أجل الهنودالهاجرين المضطهدين فيها ، وفي معركة المتحرير . تحرير الهند كلها من طاغوت الاستعار الأسود الذي عاش فها ثلاثة قرون سويا !!

والذين طبقوا سياسة المفاومة السلبية في الهند كان عليهم أن يتدرعوا بالتقشف والزهد، ويقلعوا عن أعمال العنف والقسر، وكان من واجبهم أيضاً أن يتجاهلوا العدو واعتداءاته وينظروا إليها كأن لم تكن شيئاً موجوداً على الإطلاق.. وهكذا أحسوا أنهم قد تحرروا في أنفسهم من القيود الداخلية، ولا مندوحة إذا عَن تحريرهم من قيودهم الحارجية ا

والحطة اللي المقاومة السابية تتلخص في « الرفض الهادي، الصامت الطالب العدو » حق عند استعاله القوة والقهر بغية تحقيقها المالمنود - إبان مقاومتهم السلبية المربطانيين - قد أصروا على استمرار النظاهم في الأماكن المحرمة عليهم وذلك بالدهاب إليها والجساوس فيها ليل نهار ، حق عند تعرض الشرطة لهم بالضرب والجساب والحبوس في السحون التي ضاقت أخيراً المزلائها ، فأحبر السجانون والجلادون والجلادون على إطلاق سراح قوج لاستقبال قوج آخر ، وهكذا استمرت تورة الملح : على إطلاق سراح قوج لاستقبال قوج آخر ، وهكذا استمرت تورة الملح : ما كمة أمام صر الهند ومصابرتها في أن تعيش حرة ويعيش أهلها أحراراً !!

والدستور ( الصوفى » للمقاومة السلبية قد دعم بالتخطيط ( الفنى » الذي استعاره الهنود من الغرب بامتناعهم عن دفع الضرائب لحكومة الاحتلال ومقاطعتهم البضائع المستوردة من أرض العدو تماما كما فعل المسينيون طويلا مع دول الغرب يمنعهم دخول تجارتهم إلى أراضيم حتى عرفوا باسم الشعب الذي يعيش وراء الحوائط والجدران ا

الوسائل السلمية لدى الفلاسفة والميدينين : . . .

ولقد اعتنقت فكرة المقاومة السلبية وإيثار الوسائل السلمية فرق دينية متعددة أمثال جماعة «المورافيين» في إحدى فرق البرؤتستانت أسو « المكويكراز »

أو الهترين الدينية على عدم احترام القانون الوضعى وامتناعهم عن الانخراط في سلك الجيش اللادينية على عدم احترام القانون الوضعى وامتناعهم عن الانخراط في سلك الجيش ومعارضتهم كل الأحكام الق لا تستمد أصولها من كتاب الساء الله وهكذا سارت العالمية «الكويكرز» التي سلكت نفس المسلك في بريطانيا إبان الحرب العالمية والأولى والثانية كذلك عند ما أعلن أعضاؤها عدم تأييدهم لحركة التعبئة والتسلح في البلاد، وأخذوا يبشرون بأن جياة السلم أجدى وأنفع من حياة الحروب، قد وظلت هذه اللاعوة تنتقل من قطر إلى آخر حتى عمت أرض العمورة كلها، واعتنقها الملاين من بني البشير العروقين الآن بأنصار السلام الدرب

وَ وَنُولَسَتُوى ﴾ لا يؤمن بجدوى القاومة السلبية في وقف شرور المعتَّذَينَ بَغَينًا بَعُولِمَهُ الله أَلَى عَلَيْهُ النّاس فيها سُواسِيَّة دون حكومة أو شرطة وبغير رقيب أو حسيب سوى الله في السَّاء والشّسير في الأرض ! 1 حديد

ويؤمن ﴿ جُودُونِ ﴾ إيمانا عميقا بأنه لا جُدُوى من مواجهة القوة بالقوة وذهاب عدد وقير من الضحايا لوقف العدوان والشرور عند المبطلين لأن بدور الشر والفساد قائمة في الجاعات كلها ... وخير سبيل لها هو مقاومتها باللين ، وأيده في هذا الانجاه الفيلسوف ﴿ شيللي ﴾ (١) ودافع عنه دفاعا محيدا في كبتابه المسمى ﴿ قناع الفوضوية ﴾ . وجاء بعده ﴿ تُورِيو ﴾ (٢) فكتب مقالاته النادرة عن ﴿ العصيان الدّي ﴾ التي قرأها التليد ﴿ غاندي ﴾ بعد سنوات إبان دراسته في ﴿ لندن ﴾ وجعل منها إنجيلا لحركة العصيان الدّي التي نظمها في بلاده التي جنت تمارها وغدت تنم بالحرية وأخذت تلعب أكر دور في سياسة الشرق الأقصى ال

#### الأعتصابات والمظاهرات -

وتعتبر الظّاهرات السياسية من أقوى أساليب المقاومة السلبية وأنجيمها وإن كان القانون في مصر بمنعها ويحرمها أيه

فلقد أدى الإضراب العام في روسيا عام ١٩٠٥ إلى انتزاع الوعد الشهور القيام أول إنظان قها ولكن هذا النجائج قد حجيد فشل الثؤرة السلحة في ﴿ موسكو ﴾

Shelly - Masque of Anarchy (stanzas Lxxxv-Lxxxv) (1)
Thoreau—Civil Disobedience (in Writings, Vol.X, Boston 1893) (1)

وبعد إضراب الاشتراكيين وإعاد المال في ألمانيا عام ١٩٠٠ من أعمم الإضرابات والاعتصابات التي أطاحت محكومة وكاب ه (١) الرجعية . . . ولقد صادف العال في منطقة « الرور » توفيقا مشهوداً في مقاومتهم السلبية للاحتلال الفرنسي عام ١٩٧٣ إذ امتنعوا عن نسير القطارات أو العمل في مكاتب التلفراف والتليفون أو استخراج الفحر الذي قد يستخدم في الإصلاح والترميم وظل إضرابهم متصلا طيلة تمانية أشهر ولؤلا حالة التضخم التي اجتاحت ألمانيا وكادت تعرض البلاد كلها للافلاس العام لاستمر الاعتصاب مدة أطول . ومهما يكن من أم فقد تعلم الفرنسيون من سكان « الرور » أن القوات العسكرية وحدها غير كافية لاحتلال دولة ما إذا فقدت من يعاونها من أبناء البلاد .

ويعرف الجميع كيف أن الامبراطورية البريطانية قد اضطربت أثر القاومة السلبية والمظاهرات الكبرى التى نظمها الهنود بين عام ١٩٣٠ وعام ١٩٣٣ إلى الإذعان لمطالبهم فى الاستقلال بالحسم الداخلي الذي اصطحبه النظام البستورى النيابي في الأرض التي عاشت قرونًا طويلة يساس سكانها بأسنة الحراب!!

\* \* \*

### الثحرر من القوانين الرزوقاء :

ولا مراء في أن البلاد المتطلعة للحرية ينبغي أن تلتمس سبيلها أيضاً في حياتها التشريعية والقانونية باعتبارها الإطار التي تعيش الدول والشعوب في حدودها . . والتخلص من سائر القيود التي تنتقص حرية الرد والجاعة والصحافة والعبادة هي من ألزم الأمور لتأمين ظهر المكافين في سبيل الحرية السكبرى حرية الشعوب والأوطان . « والبيورتان » أو المتطهرون الدينيون قد حملوا بعض الطوائف في القرن الرابع عشر طي التزام قوانين عرفت باسم والقوانين الزرقاء » فرضت عليم أن يتركوا أعمالم يوم السبت ويلزموا المعابد والمكنائس ويغلقوا محالم ويأووا إلى فرشهم أوائل الليل يوم السبت ويلزموا المعابد والمكنائس ويغلقوا محالم ويأووا إلى فرشهم أوائل الليل يوم السبت ويلزموا المعابد والمكنائس ويغلقوا عالم ويأووا إلى فرشهم أوائل الليل والحكم والنوانين الزرقاء » عقوبات السلب والمناكي بالنار لمن يخالفونها . . . واستسامت سجوع الشعب لهذه القوانين بادى و ذي بدء ولكنها ما لبثت أن صاقت بها ذرعا وقررت العزم على طبها وإلغائها بعد

أن سبت لها أفدح الحسائر وجلبت لها أكداساً من الفازع والآلام. . . وخرجت مواكب الشعب الساخطة في مظاهرات حاشدة ترار بهتافاتها التاريخية الحالمة « القوانين الزرقاء للشعوب الزرقاء » ! ! . . . ولما لم تكن هناك في أرض المعمورة كلها شعوب ذات بشرة زرقاء كان مدلول الهتافات أن « القوانين الزرقاء » لا تصلح أبداً لبنات آدم وأبناء حواء . . .

وإذا جاز الشعوب أن تثور على القوانين التى تقيدها أفراداً وجماعات فما أحراها أن تثور على تلك التشريعات التى تنتقص من كرامة الدول والأقطار بأسرها فالمعاهدات والأخلاف والحمايات التى تفرض على هذه أو تلك من الأم من شأنها أن تمكن للاستعار والاحتلال سبيل الاستقرار والاستمرار الأمر الذى يتعارض والرغبات الحقيقة للمحكومين هنا وهناك مر وفي مصر ودول العالم العربي سلسلة من الاتفاقيات أبرمت في ظروف وملابسات غامضة مع بريطانيا وفرنسا وأمريكا ، وصيحة التحرير تستوجب الخلاس منها دون إبطاء ، وإلا غدت معارك التخرير موزعة على جهات متعددة من جهة الحاكمين وجهة المستعفرين ا!

وقد استطاع كبير وزرائنا أن ينتزع إجماعا فريداً في تاريخ الحياة النيابية المصرية عندما وقف مساء الاثنين ٨ أكتوبر ١٩٥٩ يعلن إلغاء معاهدة عام ١٩٣٩ واتفاقيق عام ١٨٩٩ الخاصتين بالادارة في السودان . . . ومهما قيل في أص هذا الإلغاء فإنه قد جعل بقاء القوات المسلحة البريطانية في القنال ذا صبغة عدوانية ولا سند له من تشريع أو اتفاق مفروض أو غير مفروض . . . والقوانين والتشريعات التي استتبعت هذا الإلغاء قد عقدت محق النحاس باشا ورجال حكومته زعامة التحرير التشريعي والفقهي من القوانين والاتفاقات والعقود « الزرقاء » التي حنقت شعب مصر نيفا وسعان عاما ! . .

### و ثائق التحرير من المعاهدات والأتفاقات الزرقاء !!

. أولا ــ بيان الحكومة المصرية في البرلمان عن إلغاء معاهدة عام ١٩٣٦ .

ثانيا — رفض مقترحات الدول الأربع ( بريطانيا وأمريكا وقرنسا وتركيا ) بشأن الحلف السنكري لدول الشرق الأوسط .

\* ثَالَتًا ۚ ﴿ تَشِرِيعَاتُ عَدُّمَ الْتُعَاوِنِ مَعَ القُوَّاتِ الْأَجِنْبِيةِ } ﴿

# (أولا) بيأن الحكومة المصرية في البرلمان

# عن إلغاء معاهدة عام ١٩٣٦ بسم الله الرحمن الرحيم

حِضِرات النواب المحترمين :

عندما عقدت معاهدة التجالف بين مصر وبريطانيا العظمى في ٢٠ أغسطس سنة ٢٩٩٩ كان خطر الحرب العالمية الثانية يسرع الحطى وكان الحلاف يستفحل بوما مد يوم بين دول الحور وبين بريطانيا العظمى وحليفاتها. وكانت مطامع إيطاليا الفاشية تتجه إلى القارة الأفريقية وتحيط عصر والسودان من حدود مضر الغربية وحدود السودان الحيونية الشرقية وكان الاستعمار البريطاني من جهة أخرى بجاباً على صدر مصر عارى في استقلالها وسيادتها وبرع لنفسه حق حماية الأجانب فها ويفرص سلطانه على أهم شؤونها الجارجية والداخلية والمالية فيعرقل نهضة البلاد وسيرها الحتيث لاستكال استقلالها وتبوأ المركز اللائق بها في المجتمع البولي وكان الاعلن الاعتبازات الأجنبية من جهة ثالثة تعبث بسيادة من بواحي النشاط الوطني وتهدر كرامة المصريين وتعوق تقدمهم في كل ناحية من بواحي النشاط الوطني وكان الإنجليز من جهة رابعة قد استغلوا فرصة مقتل السردار في سنة ١٩٣٤ فقطموا كل علاقة عملية بين مصر والسودان بإخراج الحيش المصري من أرضه والوظفين المصريين من إدارته وكان حيش مصر من جهة خامسة في أمس الحاجة إلى التحري من إشراف الإنجليز والحسول على ما يازمه من تدريب وتجهير النهوض عهمته الجليلة الشأن في الدفاع عن حياض الوطن .

#### ضغط العوامل المادية والأدبية

في هذه الظروف وعت ضغط هذه العوامل المبادية والأدبية إسطوت مصر إلى توقيع معاهدة ٢٦ أغسطس سنة ٢٩٩٨ لنعالج أخطار الحرب العالمية بالثانية وشرورها ولتواجه بتانجها كدولة مستقلة معترف بسيادتها ولتتخلص من عاد الإجتبازات الأجنبية ومن آثارها الهدكة ولتعبد علاقاتها من الناحية العملية بالسودان وهو شطر الوطن الجنوبي ولتشرع على الفور في إعداد الجيش المصري وتدريبه وتزويده بالأسلحة والمهمات وفقاً لتعهدات الحكومة البريطانية في المعاهدة ليصبح هذا الجيش

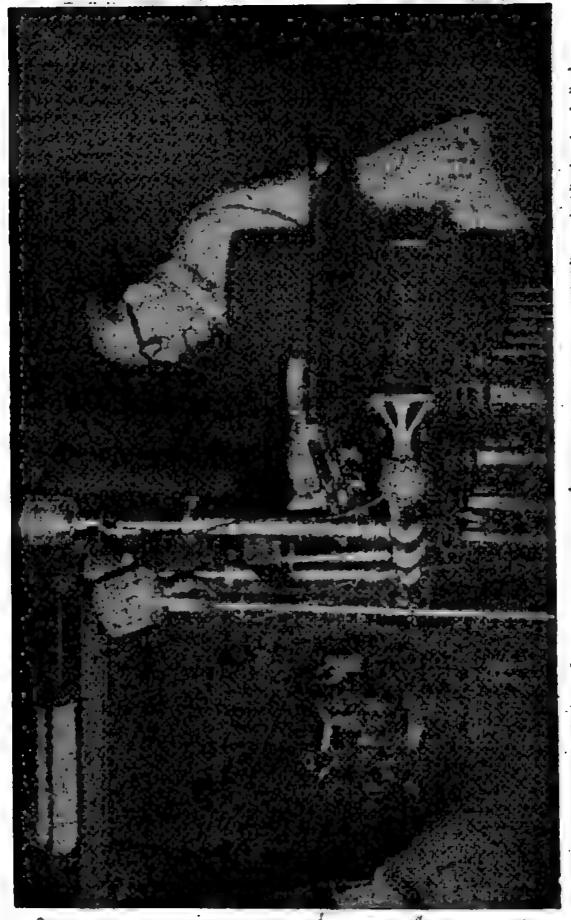

مسطق النعاس بلتي بيانه الناريخي من اللهاء الماهدة وقد اختمه بقوله : « من أجل مصر وامت الماهدة ومن أجل مصر أماليكم البوم بإلنائها »

فى أقرب وقت بمكن قادرًا على الحاول محل العدد المجدود من الفوات البريطانية الذى محجت المعاهدة لبريطانيا بوضعه فى منطقة قناة السويس ، وبذلك تنخلص مصر مهائياً من كل أثر للاحتلال البريطاني .

### خدمات مصر للحلفاء في الحرب

ثم حل الحطر الرتقب وقامت « الحرب العالمية الثانية » في سبتمبر سنة ١٩٣٩ فقدمت مصر لبريطانيا العظمى وحلفاتها أجل الحدمات وأنفع للساعدات واشتركت معهم في احتال أفدح التضحيات ، وكان لمعونتها أثر فعال في كسب الحرب كا اعترف بذلك الكثير من رجالات بريطانيا الرسميين عسكريين ومدنيين كاللورد الكسندر ومستر تشرشل ومستر إيدن ومستر بيفن ،

#### تغير الظروف الدولية بعد الحرب

وبانتصار الأم المتحدة في الحرب تغيرت الظروف الدولية الى عقدت فيها معاهدة منة ١٩٣٨ تغيراً كاملا فقد خرجت دول المحور التى عقدت هذه العاهدة لمواجهة خطرها منهزمة شر هزيمة وقضي قضاء مبرماً على قومها العسكرية وبالتالي على الخطر الذي كان ماثلا عند إبرام معاهدة سنة ١٩٣١ ، ومن جهة أخرى اعتبرت الدول المنتصرة نفسها كتلة متحدة اشترك جميع أعضائها في وضع النظام الدولي الشامل الذي يرتب علاقات السعوب بعضها ببعض وبذلك لم يقتصر الأمر على انتفاء الخطر الذي كان يتهدد مصر من ناحية دول المحور بل انشني في الواقع كل خطر يتهددها من أية ناحية أخرى .

### ميثاق الآمم المتحدة

وقد جاء مثاق الأم المتحدة المقود بسان فرانسكو في يوليه سنة ١٩٤٥ وافياً بالغرض من هذه الناحية قاعًا في نفس الوقت على أسبى جديدة في المعاملات الدولية تختلف عام الاختلاف عن الأسسى التي قامت علمها معاهدة سنة ١٩٣٦ فهو يحرم الحروب كوسيلة من وسائل فض المنازعات الدولية ويوجب فض هذه النازعات بالوسائل السليمة ويحظر كل اعتداء على استقلال الدول الأعضاء ووحدة أراضها ويقرز حق السليمة ويحظر كل اعتداء على استقلال الدول الأعضاء ووحدة أراضها ويقرز حق السعوب في تقرير معيدها وتعبل على الساواة النامة في السيادة بين جميح الدول الأعضاء كا ينص على أنه إذا تعارضت الترامات أعضاء الأن التحدة المترقبة على المثاق مع الترامات الترامات التراماتهم المترقبة على المثاق مع التراماتهم المترقبة على المثاق

### بدء المفاوضات بين مصر وبريطانيا

إذاء هذا كله ونظراً لإجماع الشعب المصرى على المطالبة بحقه السكامل في جلاء القوات البريطانية جلاء ناجزاً عن مصر والسودان ووحدتهما تحت الناج المصرى دخلت الحكومة المصرية مع الحكومة البريطانية في مفاوضات لإعادة النظر في معاهدة سنة ١٩٣٦ لمكى تستبدل بها معاهدة أخرى تتمشى أحكامها مع الأحوال الدولية المجديدة واستمرت هذه المفاوضات من أوائل إبريل إلى أواخر أكتوبر سنة ١٩٤٦ وانتهت إلى مشروع صدقى سديفن الذي اختلف الطرفان المتفاوضان على تفسير وانتهت إلى مشروع عدق سديفن الذي وقف الأمر عند حد التوقيع عليه بالأحرف البروتوكول الملحق به عن السودان والذي وقف الأمر عند حد التوقيع عليه بالأحرف الأولى من أسماء المتفاوضين إذ تجلي اجماع الرأى العام في مصر على رفضه لقصوره عن محقق المطالب الوطنية .

### رفع النزاع إلى مجلس الأمن

وفى ٨ يوليو سنة ١٩٤٧ رفعت الحكومة المصرية النراع القائم بينها وبين بريطانيا العظمى إلى مجلس الأمن طالبة جلاء القوات البريطانية عن مصر والسودان جلاء أما ناجزا وإنهاء النظام الاداري الفائم بالسودان فعقد مجلس الأمن للنظر في هذا ألنزاع إحدى عشرة جلسة بين ٥ أغسطس و ١٠ سبتمبر سنة ١٩٤٧ ولكنه عجز عن النزاع إحدى عشرة جلسة بين ٥ أغسطس و ١٠ سبتمبر سنة ١٩٤٧ ولكنه عجز عن اسدار أى قرار في شأنه إذ لم يحصل أى مشروع من مشروعات القرارات التي قدمت في هذا الشأن على الأغلبية اللازمة ، وقد اشتركت جميع المشروعات في مطالبة طرفى النزاع باستثناف المفاوضات المباشرة لتشويته بالاتفاق بينهما ثم قرر الرئيس الاحتفاظ بالنزاع في جدول أعمال المجلس وانتهى الأمر عند هذا الحد .

### تنظيم الإدارة فى السودان

ثم تبادلت الحكومة المعرية مع إدارة السودان من جهة ومع الحكومة البريطانية من جهة أخرى وسائل كثيرة بشأن الاصلاحات الادارية والتشريعية في السودان وتلت ذلك محادثات في هذا الشأن بين وزير الخارجية المعرية والسفير البريطاني بدأت في ٢ مايو وانتهت في ٢٨ مايو سنة ١٩٤٨ ولكن جميع هذه الكاتبات والحادثات منيت بالفشل ولم يستطع الطرفان الانفاق حتى في هذا النطاق المحدود الذي لم يتناول محت الوحدة بين مصر والسودان.

#### في خطاب العرش الماضي

وفى شهر ينابر سنة ١٩٥٠ أجريت فى مصر الانتخابات العامة فاسفرت عن تولية الحكومة القائمة وقد تجلى فى هذه الانتخابات من جديد الجماع الشعب المصرى على مطالبه الوطنية فنوهت الوزارة بهذا الإجماع النقطع النظير فى خطاب العرش الذى افتتحت به الدورة الأولى للهيئة النيابية العاشرة من دورات انعقاد البرلمان المصرى إذ جاء فيه :

لا لقد أجمعت الأمة أجماعاً لا يشذ عنه أحد من أبنائها على وجوب تحرير وادينا مصره وسودانه من كل ما يقيد حريته واستقلاله ليسترد مجده القديم ويتبوأ المكان الكريم اللائق به في ميدان الحياة العالمية من ولن تفتر حكومتي في بذل أصدق الجهود وأمضاها ليتم الجلاء العاجل عن أرض الوادي بشطريه وتصان وحدته تحت التآج المصرى من كل عبث أو اعتداء » .

### محاولة للتفاهم مع الانجليز

وشرعت الوزارة على الفور في إنجاز ما وعدت به ورأت أن تكون أولى خطواتها في هذا السبيل محاولة الإتفاق مع الإنجليز فدخلت معهم في سلسلة طويلة من الانصالات وطالت والمحادثات لعلهم يقتنعون بالحجة ويترلون على حكم الحق وتعددت الاتصالات وطالت الحادثات وتدرعت الوزارة بالحكمة والصبر فلم تتعجل بل واجهت المشكلات مواجهة واقعية وعالجتها باقتراح الحلول العملية للتوفيق بين حقوق مصر الوطنية التي لا عكن التحول عنها وبين الملابسات الدولية التي يتعلل بها الإنجليز ولكن شيئا من ذلك لم يفلح في صرفهم عن عنتهم وإقناعهم بضرورة احترام حقوق مصر إذا شاءوا حقاً أن يحتفظوا بصداقتها ، فلم تجد الحكومة والحالة هذه بدا من أن تعلن في خطاب المرش الذي ألق في البرلمان المصرى يوم ١٦ نوفير سنة ، ١٩٥٥ أنه لا مناص من إلغاء معاهدة سنة ٢٩٣١ وأن الحكومة ماضية ذون تردد أو إبطاء في تحقيق الأهداف الوطنية ولن تترك وسيلة إلا اتخذتها للوصول إلى غايتها بفضل تأييد البرلمان وعون الأمة ويقظتها وفي طليعة هذه الوسائل إعلان إنهاء معاهدة سنة ٢٩٣١ وما يتبع ذلك من إعلان انهاء انفاقيق ٢٠ يناير و ١٠ يوليو سنة ١٨٩٨ الحاصتين بالحبكم الثنائي من إعلان انهاء انفاقيق ١٨٩ يناير و ١٠ يوليو سنة ١٨٩٨ الحاصتين بالحبكم الثنائي في السودان ،

#### سفر وزير الخارجية إلى لندن :

ثم استمرت الحادثات وقصد وزير الخارجية المعرية إلى لندن حيث تباحث مع وزير الخارجية البريطانية طويلا وانتهت هذه الباحثات في ١٥ ديسمبر سنة ١٩٥٠ بأن قرر وزير الخارجية البريطانية أنه عرض على مجلس الوزراء بصفة شخصية عضة مقترحات تنضمن طريقة علاج جديد لمشكلة الدفاع فكلف المجلس مستشاريه أن يقوموا على الفور ببحث هذه المقترحات ، وهو يرجو أن يتمكن من الإفضاء إلى الحكومة المصرية بنتيجة دراسة حكومته لطريقة العلاج المذكور في أواسط يناير سنة ١٩٥١ أو في أسرع وقت مستطاع بعد ذلك التاريخ.

ولسكن المقترحات الموعودة لم تصل إلى الحكومة الصرية إلا فى ١١ إبريل سنة ١٩٥١ أى بعد الموعد المضروب بثلاثة أشهر وقد جاءت مع ذلك أبعد ما تكون عن تحقيق المطالب الوطنية.

### الحكومة المصرية ترد برفض المقترحات:

وفى ٢٤ إبريل سنة ١٩٥١ ردت الحلكومة الصرية برفض هذه المقترحات فى جلتها وتفصيلاتها مقدمة من جانبها مقترحات مضادة بشأن الجلاء ووحدة مصر والسودان .

ووعد الجانب البريطانى بدراسة هذه المقترحات المضادة والرد عليها ولكن رده لم يصل إلا في ٨ يونيو سنة ١٩٥١ .

### بيانٍ موريسون في مجلس العموم :

ألق وزير الحارجية البريطانية بيانه المعروف في مجلس العموم البريطاني يوم الإثنين وسية الحارجية البريطانية بيانه المعروف في مجلس العموم البريطاني يوم الإثنين وسية ١٩٥١ يعلن فيه تمسك الحكومة البريطانية بالاحتلال والدفاع المشترك في وقت السلم بحجة الضرورات الدولية ومعارضتها وحدة مصر والسودان تحت التاج المصرى بحجة استطلاع مشيئة السودانيين ،

وقد جاء هـندا البيان ناطقاً بعبق الهوة التي تفصل بين الطرفين لإصرار الحكومة البريطانية على سياستها الاستعبارية القديمـة سياسـة إدعاء المسؤوليات وانتحال التبعات ومقاومة الحقوق الوطنية بشق الحجج والتعللات .

### بيان صلاح الدين فىالبرلمان:

وفى ٣ أغسطس سنة ١٥٥١ رد وزير الحارجية الصرية على هذا ببيانه الذى ألقاه في مجلسي البرلمان الصرى وقال فيه إن وزير الحارجية البريطانية قد أغلق بتصريحاته الأخيرة في مجلس العموم باب المحادثات ولكن وزير الحارجية البريطانية بعث إلى في ١٧٠ أغسطس سنة ١٩٥١ برسالة شخصية ينفي فيها أنه أغلق باب المحادثات ويقول إنه على العكس يبحث على وجه الاستعجال مشروعا جديداً لعلاج مسائل الدفاع فرددت على مبيناً الأسباب التي من أجلها اعتبرت الحكومة المصرية أن خطابه في مجلس العموم البريطاني أغلق باب المحادثات وأضفتأن جلاء القوات البريطانية ليس إلا شطر القضية المصرية وأن هناك السطر الآخر وهو وحدة مصر والسودان تحت التاج المصرى وأن الشطر من كل لا يتجزأ وأن الأسس التي بني علمها خطاب سعادته فيا يتعلق بالسودان كافية وحدها الإغلاق باب المحادثات والموقف إذن من هذه الناحية لم يتغير في شيء بعد رسالته الشخصية ومع ذلك فلن يعدل اغتباطي شيء إذا وصلت مقترحاته المشار إليها في الوقت المناسب ، ووجدت فها الحكومة المصرية من الشواهد العملية على احتزام حقوق مصر الوطنية ما يدعوها إلى مراجعة الموقف .

### لم تصل مقترحات حتى الآن :

أرسل هذا الرد في ٢٦ أغسطس سنة ١٩٥١ ولم تصل هذه المقترحات حتى الآن ولكنى تلقيت من وزير الخارجية البريطانية في ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٥١ رسالة شخصية أخرى يقول فها إنه لا يستطيع أن يعين على وجه التحديد تاريخاً لإرسال مقترحاته ولكنه يتوقع أن يكون ذلك في موعد قريب. وهو يرجو أن يستطيع كذلك في المقريب تقديم مقترحات جديدة عن مستقبل السودان تكون مقبولة لدى المحكومة المهرية كأساس لاستئناف المهاجئات.

### الحكومة مرتبطة بإعلان خطتها إ

وقد كلفت سعادة السغير البريطانى الذى حمل إلى" هذه الرسالة أن يبلغ وزير الحارجية البريطانية أن الحكومة مرتبطة بإعلان خطتها فى البريمان قبل فض دور الانعقاد الحالى فى أوائل شهر أكتوبر على أكثر تقدير ، فلا معدى والحالة هذه من أن تصل المقترحات الجديدة على أساس تحقيق المطالب الوطنية قبل هذا التاريخ ،

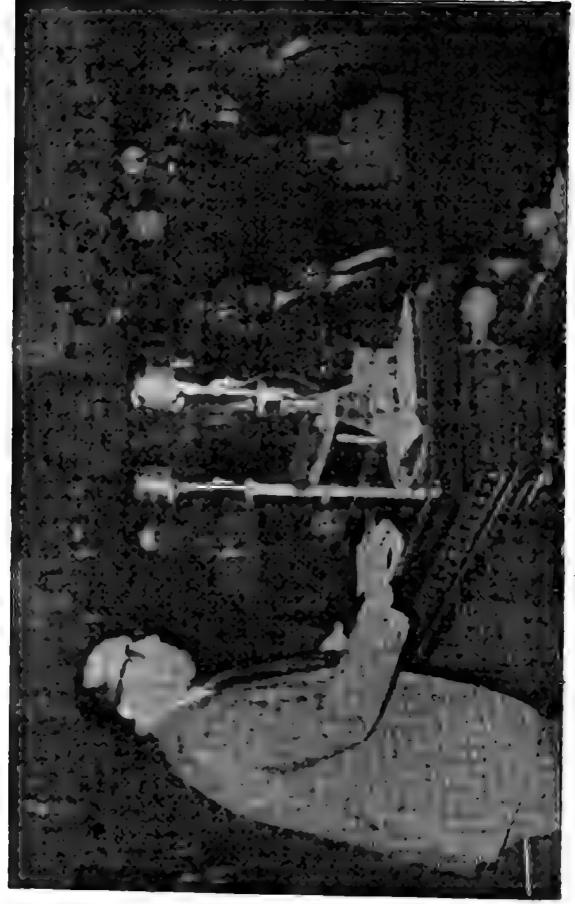

عد ملاح الديد وها بلق ياء الوطى الرائع إلى عامة البرلان

#### يا حضرات النواب المحترمين :

هذا هو تاريخ المحادثات حتى الآن، وغنى عن البيان أن الجانب البريطانى لايخسر شيئاً من كل هذا التطويل والنائخير فالإحتلال قائم في منطقة قناة السويس وفي السودان والحكم البريطاني بواصل مساعيه في الجنوب لفصل السودان عن مصر تحت ستار الحكم البريطاني واصل مساعيه في الجنوب لفصل السودان عن مصر تحت ستار الحكم الثنائي . أما مصر ققد أصبح من المستحيل عليها أن تضبر أكثر مما صبرت، وتطاول أكثر مما طاولت، وتواصل هذه المحادثات التي امتدت حتى الآن أكثر من ستة عشر شهراً .

ثم إن هذه المحادثات ليست إلا حلقة أخيرة فى سلسلة المحاولات التى بذلتها مصر دون طائل منذ وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها لنيل حقوقها الوطنية ، وإقناع بريطانيا العظمى بضرورة احترامها وكف العدوان عنها .

### قطع المحادثات مع بريطانيا:

من أجل ذلك أرى لزاما على وقد امتد دور الانعقاد الحالى إلى أحد عشر شهراً حتى كاد يتداخل في دور الانعقاد المقبل من أن أعلن في مجلسكم الموقر أن الحكومة المصرية تعتبر الوقت المناسب الذي نوهنا عنه في ردنا على رسالة مستر موريسون الشخصية وقيدنا به وصول المقترحات الجديدة التي وعد بها قد فات وانقضى ، وأن المحادثات التي كانت جارية بين الحكومتين قد قطعت بعد أن تبين بجلاء عدم جدواها .

### الحكومة تني بوعدها الذي قطعته :

وما دام السعى المتواصل لتحقيق مطالب البلاد عن طريق الاتفاق قد ثبت فشله فقد آن الأوان لأن تني حكومتكم بالوعد الذي قطعته على نفسها في خطاب العرش الأخير ، فتتخذ على الفور الإجراءات اللازمة لإلغاء معاهدة ٢٦ أغسطس سنة ٣٩٩ واتفاقيتي ١٩ يناير و ١٠ يوليو سنة ١٨٩٩ بشأن إدارة السودان ،

وإنى أودع الآن مكتب المجلس الراسيم الآنى نصها (المراسيم منشورة في غير هذا المكان).

هذا وستصدر الحكومة في القريب العاجل كتابا أخضر تنشر فيه جميع الوثائق والحاضر الحاصة بالمحادثات ليقف البرلمان والرأى العام على حقائق الموقف كاملة ، وليعرف

العالم كله أننا لم نتعنت ولم نتعجل، ولكنا عسكنا بالحق الواضح الصريح وأيدناه بالحجج العالم كله أننا لم نتعنت ولم نتعجل، ولكنا عسكنا بالحق الواضح الصريم وأيدناه بالحجج الدامنة ،وأي الجانب البريطاني إلا أن يتشبث بالأفكار الاستعارية التي فات أوانها والتي هي في الواقع أكبر خطر يتهدد قضية الأمن الدولي ويعرقك الجهود المبدولة لاستقرار السلم العالمي ،

### سَوَّا بِقُ تُوْيِدُ مُصِرَ فِي الْإِلْفَاءُ :

ياحضرات النواب المحترمين :

لم أكن بعدكل ما أوضحت في حاجة إلى التعقيب على مشرعات القوانين المقدمة المقدمة إليبكم وتبرير استصدارها . فالظروف واللابسات والأسباب التي سبق بيانها كافية وحدها لهذا التبرير، ولكني مع هذا أزيدكم بياناً في هذا العمل التاريخي الخطير .

لقد جادل الإنجليز في حق مصر في إلغاء معاهدة سنة ١٩٣٦ واتفاقيتي سنة ١٨٩٩ والمولية من جانب ولكن الأمثلة لا تنقصنا على سوابق إلغاء المعاهدات والاتفاقات الدولية من جانب واحدكما تتبينون حضراتكم مما يلي :

رُ الله في سنة ١٨٧١ ألغت روسيا القيصرية معاهدة باريس العقودة في ٣٠ مارس منة ١٨٥٦ بشأن حيدة البحر الأسود ،

بن عقدت في سنة ١٨٨٤ ألغت الولايات المتحدة الأمريكية الماهدة الإنجليزية الأمريكية الأمريكية الأمريكية عقدت في ١٩ إبريل سنة ١٨٠٠ والحاصة بإنشاء قناة بحرية في أمريكا الوسطى .
 ٣ - في ٩ ديسمبر سنة ١٩٠٥ ألغت فرنسا كينكورداتو ١٥ يوليو سنة ١٨٠١ ألغت فرنسا كينكورداتو ١٥ يوليو سنة ١٨٠١ ألغت فرنسا كينكورداتو ١٥ يوليو سنة ١٨٠١ ألغت فرنسا كينكورداتو ١٥ يوليو سنة ١٨٠١

ع ... في ٧ أكتوبر سنة ١٩٠٨ ألفت النمسا والمجر أحكام معاهدة برلين المعقودة في سنة ١٨٧٨ بأن ضمت إلها البوسنة والهرسك .

و - في و أكتوبر سنة ٨٠٥، ألفت بلغاريا معاهدة برلين بإعلانها أنها دولة خرة مستقلة .

٣ - في ٩ سبتمبر سينة ١٩١٤ ألغت تركيا نظام الامتيازات الأجنبية الذي كان
 قائما فيها بمقتضى النزامات دولية .

ي ٧ - في سَنة ١٩١٦ ألغتُ الصين معاهدي ١٩١٩ و ١٩١٥ مع دوسيا ومنغوليا ،

۸ بین سنة ۱۹۱۷ وسنة ۱۹۲۶ ألفت الحبكومة السوفیتیة المعاهدات السیاسیة
 والاقتصادیة الق كانت حكومة روسیا القیصریة قد أبرمتها . `

٩ - بين سنة ١٩٢٦ وسنة ١٩٢٨ ألغت الصين المماهدات غير المسكافئة التي
 كانت طرفا فيها .

 ١٠ فى سنة ١٩٣٢ أوقفت فرنسا دفع ديون الحرب المستحقة للولايات المتحدة عقتضى اتفاق ٢٩ إبريل سنة ١٩٣٧ .

١١ - فى نوفمبر سنة ١٩٣٣ ألغت دولة إيرلندا الحرة المعاهدة الإنجابزية - الايرلندية المعقودة فى ٣ ديسمبر سنة ١٩٣١ .

١٢ - في ١٣ سبتمبر سنة ١٩٣٤ ألفت بولونيا التزاماتها الدولية الحاصة عماية الأقليات.

١٣ - في ١٦ مارس سنة ١٩٣٥ ألفت ألمانيا الجزء الحاص من معاهدة فرساى .

١٤ -- في مارس سنة ١٩٣٦ ألفت ألمانيا معاهدة لوكارنو .

١٥ - في أول إبريلسنة ١٩٣٦ ألفت النمسا الجزء الحاص من معاهدة سان جرمان

١٦ - فى ديسمبر سنة ١٩٣٨ ألفت الحكومة اليابانية معاهدة الدول التسع الموقعة فى واشنجتون بتاريخ ٦ فبراير سنة ١٩٢٧ والحاصة بالمبادىء الواجب اتباعها والموقف الواجب اتخاذه نحو الصين .

١٧ – فى يونيو سنة ١٩٢٩ ألفت ألمانيا التصريح الألمانى البولوني الصادر في ٢٧ بناير سنة ١٩٢٤ الحاص بعدم الالتجاء إلى القوة .

١٨ - في يونيوسنة ١٩٢٩ ألفت ألمانيا الانفاق البحرى المقود بينها وبين انجلترا
 في ١٨ يونيو سنة ١٩٣٥ .

#### إلغاء المعاهدات من جانب واحد :

هذه أمثلة كثيرة متفاوتة التاريخ والظروف والأسباب على سوابق إلغاء المعاهدات والاتفاقات الدولية من جانب واحد. وقد كان الجانب الآخر بالطبع يجادل في جواز هذا الإلغاء ، ولكن الإلغاء مع ذلك تم وأنتج آثاره القانونية في جميع الأحوال وقد يقال إن أكثر الدول التي لجأت إلى هذا الإجراء كانت تعتمد فيه على القوة المادية هذا صميح . ولكنه أبعد عايكون عن أن ينطبق على حالتنا فنحن لانعتمد فيها اضطررته إليه من إلغاء معاهدة سنة ١٩٣٣ إلا على الحق الواضح والعدالة الناطقة والبادىء

السامية التي يتضمنها ميثاق الأم للتحدة . ومامن سابقة من هذه السوابق الدولية التي سقناها تشبه أؤ تدانى حالتنا في سلامة الحجة ووضوح الضرورة وقوة أسباب الإلغاء التي أجملها الآن لحضرائكم باختصار فيما يني :

أولا - أن هذه المعاهدة عقدت في ظل الاحتلال البريطاني فلم يكن شرط الاختيار الكامل متوفراً للجائب المصرى ، وليس هذا رأيا جديداً يتردد هنا أول مرة لنبرو به موقفنا بل هو رأى وزير الخارجية البريطانية المغفور له مستر بيفن أعلنه بصريح العبارة في مجلس الأمن عندما طرح عليه النزاع الروسي - الإيراني إذ قال بالحرف الواحد : « إن الحكومة البريطانية ليؤسفها أى اتفاق يبدو أنه قد انتزع من بالحرف الواحد : « إن الحكومة البريطانية ليؤسفها أى اتفاق يبدو أنه قد انتزع من الحرف الواحد : « إن الحكومة البريطانية ليؤسفها أى اتفاق يبدو أنه قد انتزع من الحرف الواحد أمن إيران » .

كا قال فى المناسبة تفسها : « نحن دول قوية نوصف أحيانا بالثلاثة الكبار ، ولكننا عثل القوة دون ريب وللقوة ولاشك حسابها فى الفاوضات » .

### الاستناد إلى حكم لجلس الأمن:

وقد أخذ مجلس الأمن بهذا الرأى فتضمن قراره فيا تضمن أن وجود القوات الأجنبية في أرض دولة من الدول يسلبها حرية الاختيار في المفاوضات .

هذا هو حكم مجلس الأمن وحكم وزير الحارجية البريطانية على الاتفاقات التي تعقد في ظل الاحتلال ، وهو هو الحسكم الحق على معاهدة سنة ١٩٣٦ التي عقدت والاحتلال المريطاني قائم في مصر كلها لافي بعض أجزائها كاكان الحال في إيران .

ولابد لى هنا من أن أفصح عما نقصده بضغط الاحتلال . ليس القصد أن أحداً أكرهنا إكراها مادياً على توقيع المعاهدة ولكننا نقصد حالة الاكراه الأدبى التي كانت تساور نفوسنا ، إذ نرى مصر بكاد تختنق تحت ضغط الاحتلال المتغلغل في كل مرافقها العابث بكل مصالحها ، والامتيازات الأجنبية الجائمة على صدرها فأردنا أن للتمس لها من هذا الإسار مخرجا يطلقها من عقالها ، ويكون خطوة أولى تتاوها خطوات أوسع لاستكال وحدتها واستقلالها .

### المعاهدة تناقض انفاقية قناة السويس:

ثانياً ... تغير الظروف الق عقدت فيها المعاهدة ، وقد سبق لنا تفصيل ذلك عا فيه الكفامة .

ثالثاً حـ أنها تتناقض مع اتفاقية قناة السويس ومع ميثلق الأم المتحدة ، وكلاهما أولى منها بالتنفيذ والاجترام .

فاتفاقية قناة السويس عقدت قبلها زمن طويل بين دولا متعددة لتقرير وضع دولى هام هو حيدة القناة وحرية المرور فيها على قدم المساولة الخصول على مزايا إقليمية حرمت هذه الانفاقية على الدول الموقعة عليها محاولة الخصول على مزايا إقليمية أو تجارية أو أية مزية أخرى في أى اتفاق دولى يعقد في المستقبل بشأن القناة. كا ناطت عصر وحدها ب وهي الدولة مناحبة الإقليم ب حق الدفاع عن حيدة القناة وسلامة المرور فيها . وهذا ما أهدرته معاهدة ٢٩٣٩ إهداراً تاما ، إذ ليست هذه المعاهدة إلا مجموعة من الميزات العمارخة المعلمة بريطانيا وحدها على حساب استقلال مصر وسيادتها وما كان لبريطانيا بصر عم النص في إنفاقية سنة ١٨٨٨ أن تنتهن فرصة الاحتلال فتحصل لنفيهما على هذه المزايا .

أما ميثاق الأم المتحدة فقد سبق أن بينا أوجه التناقض بينه وبين معاهدة سنه ١٩٣٩ ولاحاجة بي إلى تكرار القول في أهمية هذا الميثاق ووجوب تغليب أحكامه على مايتناقض معها من أحكام المعاهدات والانفاقات الأخرى .

### بريطانيا أخلت بأحكام المعاهدة .

رابعاً — تكرار الإخلال بأحكام المعاهدة من جانب الملكة المتحدة . والواقع أن الإنجليز لا يتمسكون بالمعاهدة إلا فيا يعتمدون عليه لتأريد الإحتلال أو العبث بوحدة مصر والسودان . أما ما وضع عليهم من قيود أو ألتي من التزامات فليس له وزن عنده ، فهم يتجاوزون عدد القوات التي ترخص المعاهدة بإبقائها في منطقة القناة ويتجاوزون المناطق المحددة لها ويأبون الحضوع للاجراءات الصحية والجركية التي تفرضها القوانين المصرية ، ويحاربون تدريب الجيش المصري وتجهيزه بدلا من أن يعاونوا في إعداده وتقويته وفقا لتعهدهم في المعاهدة . وقد انتهجوا وما زالوا ينتهجون في المسألة الفلسطينية سياسة لا يمكن وصفها إلا بأنها سياسة عدائنة تعرض مصر لأشد الأخطار ، مع أن المعاهدة توجب عليهم أن يتخذوا في علاقاتهم مع البلاد الأجنبية موقفاً الأخطار ، مع أن المعاهدة ، وذلك فضلا عن سياستهم في السودان التي يرمون بها إلى فصله يتمارض مع الحالفة ، وذلك فضلا عن سياستهم في السودان التي يرمون بها إلى فصله عن مصر وفصل جنو به عن شماله تمكينا لأغراضهم الاستعازية فية منتهكين بذلك أحكام معاهدة سنة ١٩٥٩ واتفاقيق سنة ١٩٨٩ على حد سواء .

### مصر تعمل في حدود حقها الدولي:

يَا حضراتَ النوابِ الْحَتْرَمِينَ:

من هذا كله تتبينون بجلاء أن مصر إنما تعمل في حدود حقها الفاتوني والدولي إذ تلغى معاهدة سنة ١٩٣٦ وتنهى العمل بأحكامها وهذا هو الشأن لنفس الأسباب فيا يتعلق بإلغاء إتفاقيق سنة ١٨٩٩ وانتهاء العمل بهما بل إن أمرها أهون وأيسر فقد عقدنا في وقت لم تكن مصر لتملك فيه عقد العاهدات السياسية ، وكان الإكراء والإملاء واضحين فيهما وفي الملابسات التي سبقت عقدها أشد الوضوح وقد وقعهما وكيل نظارة الخارجية والمعتمد البريطاني . وها خاصتان بإدارة السودان ولم ينصا على أجل لانتهاء الوضع الذي فرضاه فهو وضع مؤقت أملته السيطرة البريطانية على أمؤر مصر في ذلك الجين فلا بد من أن يزول بروالها .

وقد كان يكفى فى إنتهاء العمل مهاتين الاتفاقيتين صدور قرار من وزارة الخارجية الصرية ولـكن نظراً لارتباط هذا العمل بقضية الوطن الكبرى فقد فضلنا أن يتوج عوافقتكم فأدمجناه فى مشروع القانون الحاص بإلغاء معاهدة سنة ١٩٣٩ وانتهاء العمل بأحكامها .

### غُودة الوضع في السؤدان؛

وبالغاء هذه المعاهدة من جهة وهاتين الاتفاقيتين من جهة أخرى يعود الوضع في السودان من تلقاء نفسه إلى ماكان عليه قبل الاحتلال فتستبعد كل علاقة الإنجلين بالسودان، ولا تبقى إلا الوحدة الطبيعية التي تربطه مع مصر على مر الزمان، ويتعين بغد خلك استكال جميع أركان الوضع الشرعى بتعديل المادتين ١٥٥ و ١٢٠ من الدستور المسرى ، وتدارك ماكان الضغط البريطاني قد أكره الحكومة المصرية عليه عند ومنع البستور من حدف النص على وحدة الوطن وعلى تلقيب الملك علمك مصر وانسودان وهذا ما يتكفل به المرسوم المقدم إليكم باقتراح تعديل المادتين ١٥٥ و ١٦٠ من الدستور ومشروع القانون المتضمين هذا التعديل .

### -نظام الحبكم في السودان:

يَكَا يَتَعَيِّنَ إِصَّدَانَ قَانُونَ بِشَأْنَ النَظَامُ الذِي يَجِبُ أَنْ يَحَلَّ فِي السَّوْدَانَ مَحَلُّ النظامُ الآنَ ، وهذا ما يتكفل به مشروع القانون المقدم إليكم في هذا الشأن ، وقد توخينا

فيه الترام البادىء السياسية والخطوط العامة المتفق عليها بين الوطنيين في الشمال والجنوب والمحققة لتمنع السودان بحسكم ذاتى كامل ودستور ديمقراطى صحيح، تاركين جميع النفصيلات السودانيين أنفسهم يضعونها بمعرفة جمعية تأسيسية تمثلهم صدق تمثيل.

وبهذا كله تنعثى النصوص الدستورية مع الوحدة الطبيعية التي جمت بين مصر والسودان من أقدم عصور التاريخ . هذه الوحدة التي لم يكن الإنجابيز في أول أمرهم يمارون فيها ، بل كانوا في كل مناسبة يصرحون بأنهم يعملون في السودان باسم مصر ولحساب مصر . هذه الوحدة التي بلغ من قوتها ووضوح حجتها أن انطقت مستر تشرشل نفسه بتشبيه المعروف الذي مثل فيه شطرى الوادى بنخلة أصلها في السوان وفروعها في الداتا ، وقال بصريح العبارة إن مصر والسودان من الناحية الطبيعية والجنرافية وحدة لا تتحزأ .

#### الدعوة إلى توحيد الصفوف:

ياحضرات النواب المحترمين :

لقد انقضى وقت الكلام ، وجاء وقت العمل ، العمل الدائب المنتج الذى لا يعرف ضحيجا أو صخبا ، بل يقوم على التدبير والتنظيم ، وتوحيد الصفوف لمواجهة جميع الاحتمالات ، وتذليل كل العقبات ، وإقامة الدليل على أن شعب مصر والسودان ليس هو الشعب الذى يكره على ما لا يرضاه أو يسكت عن حقه في الحياة .

أما الخطوات العملية التالية فستقفون على كل خطوة منها في حينها القريب. وإنى العلى يقين من أن هذه الأمة الحالمية ستعرف كيف ترتفع إلى مستوى الموقف الحطير الذي تواجهه ، متدرعة له بالصبر والإيمان والسكفاح وبذل أكرم التضحيات في سبيل مطلبها الأسمى .

وإنه لمن بمن الطالع أن تم بإذن الله وعلى بركته هذه الخطوات الحاسمة من خطوات جهادنا الوطنى في ظل مليكنا المعظم فاروق الأول الذى اقترن بميلاد الثورة مولده وخلص لوجه مصر مقصده وتجاوب بكبار الآمال وصالح الأعمال عهده السعيد الحجيد .

يا حضرات النواب المحترمين :

من أجل مصر وقعت معاهدة سنة ١٩٣٦ ومن أجل مصر أطالبكم اليوم بإلغائها ، وأرجو اعتبار هذا البيان التفصيلي الذي تشرفت بإلغائه على حضراتكم الآن بمشابة مذكرة تفسيرية لكل مشروعات القوانين إلى أودعتها مكتب مجلسكم الموقر » .

\* \* \*

### مرسوم بمشروع لإلغاء المعاهدة

والفاقيتي ١٨٩٩ بشأن الإدارة في السودان

نعن فاروق الأول ملك مَصَر .

بناء على ماعرضه علينا مجلس الوزراء .

رسمنا بما هو آت :

مشروع القانون الآئي نصه يقدم باسمنا إلى البرلمان .

المادة الأولى - يلغى القانون رقم مه لسنة ١٩٣٣ بالموافقة على معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا العظمى الموقعة بلندن في ٢٦ أغسطس سنة ١٩٣٩ والتحالف بين مصر وبريطانيا العظمى الموقعة والاتفاق المرافق فما الحاص بالإعفاءات ومن ثم ينتهى العمل بأحكام تلك المعاهدة والاتفاق المرافق فما الحاص بالإعفاءات والميزات التي تتمتع بها القوات البريطانية الموجودة في المملكة المصرية ، وينتهى العمل كذلك بأحكام اتفاقيتي ١٩ يناير و١٠ يوليو سنة ١٨٩٩ بشأن إدارة السودان ،

المادة الثانية - يلغى القانون رقم ١٣ والقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٤١ الحاصان بالإعقاءات والمرات المشار إلها في المادة السابقة .

المادة الثالثة — على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ، واتخاذ مايلزم للداك من التدابير . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدر بقصر المنتزه فی ۲ محرم سنة ۱۳۷۱ (۷ اکتوبر سنة ۱۹۵۱)
( فاروق )

بأمر حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء «مصطفى النحاس»

# مرسوم بمشروع قانون لدعوة البرلمان

إلى تعديل الدستور لتقرير وضع السودان ولقب الملك من

يحن فاروق الأول ملك مصر

بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ٤٢ لسنة ١٩٢٣ بوضع نظام دستورى للدولة المصرية ، وعلى المادتين ١٥٦ و ١٥٧ من الدستور .

وبناء على ما عرضه علينا مجلس الوزراء .

رسمنا بما هو آت : (المادة الأولى) : المادة الأولى

البرلمان مدعو للنظر في تعديل المادتين ١٥٩ و ١٦٠ من الدستور لتقرير الوصّع الدستورى للسودان وتعين لقب الملك .

(المادة الثانية)

ُ عَنِي رِئْيُس مِجاس وزرائنا تنفيذ هذا المرسوم .

\* \* \*

# مرسوم بمشروع قانون لتعديل الدستور لتقرير نظام الحكم في السودان والنص على لقب الملك

نحن فاروق الأول ملك مصبر .

بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ٤٦ لشنة ١٩٢٣ بوضع نظام دستورى للدولة المصرية . وعلى المادتين ٥٩١ و ١٥٧ من الدستور .

وعلى المرسوم الصادر في ٧ اكتوبر سنة ١٩٥١ باقتراح تعديل بعض أحكام الدشتور، وعلى قرارى مجلسي البرلمان بالموافقة على ضرورة هذا التعديل وموضوعه .

رَسَمُنَّا نِمَا هِو آتُ :

مشروع القانون الآتي نصه يقدم باسمنا إلى البرلمان .

المادة الأولى – تلغى المادة ١٥٩ من الدستور ويستعاص عنها بالنص التالي .

و تجرى أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية جميعها ، ومع أن مصر والسودان وطن واحد يقرر نظام الحكم في السودان بقانون خاص » ي

المادةِ الثانية ــ تلغى المادة ١٣٠ من الهستور ويستعاض عنها بالنص التالي.:

« الملك يلقب بملك مصر والسودان » .

المادة الثالثة ـ على رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجزيدة الرسمية .

非非常

# مرسوم بمشروع قانون

## لوضع دستور ونظام حكم خاص بالسودان

يحن فاروق الأول ملك مصر والسودان

بعد الاطلاع على القانون رقم لسنة ١٩٥١ بانتهاء العمل بأحكام معاهدة ٢٦ أغسطس سنة ١٩٣٩ وملحقاتها وبأحكام اتفاقيق ١٩ ينايرو١٠ يوليو سنة ١٨٩٩ بشأن إدارة السودان .

وعلى المادة ١٥٩ من الأمم الملكي رقم ٤٢ لسنة ١٩٢٣ بوضع نظام دستوري الدولة المصرية ، المعدلة بالقانون رقم ١٩٥١ ١٩٥١

رشمنا بمسا هو آت : أ

مشروع القانون الآتى نصه يقديم باسمنا إلى البرلمان:

#### ( المادة الأولى)

يكون السودان دستور خاص تعدم جمعية تأسيسية تمثل أهالى السودان وينفذ بعد أن يصدق عليه الملك ويصدره ، وتتولى الجمعية التأسيسية كذلك إعداد قانون انتخاب يعمل به فى السودان بعد التصديق عليه وإصداره .

#### ( المادة الثانية )

تنظم قواعد تـكوين الجمية التأسيسية وإجراءاتها بمرسوم .

المادة الثالثة - يكفل الدستور المشار إليه في المادة الأولى القواعد الأساسية التالية:

( ا ) إقرار النظام الديمقراطي النيابي في البلاد سواء تكونت الهيئة النيابية من عجلس واحد أو من مجلسين ، وعلى أن يكون أحد المجلسين على الأفل منتخبا كله ..

حق الملك فى حل الهيئة النيابية ، أو المجلس المنتخب وحده — إذا ماتقرر تنكوين الهيئة النيابية من مجلسين — وإجراء انتخابات عامة جديدة فى مدة قصيرة تحقيقاً لاستمرار الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية .

- (ب) الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية .
- (ج) إنشاء مجلس وزراء من أهل السودان وتولى الملك سلطته بواسطة وزرائه ، وحقه فى تعيين وزرائه وإقالتهم ، تقرير مسئولية الوزراء متضامنين لدى الهيئة النيابية أو لدى المجلس المنتخب على الأقل ، عن السياسة العامة للوزراء وكل منهم عن أعمال وزارته .
- (د) أشتراك الهيئة النيابية مع الملك في ممازسة السلطة التشريعية بما في ذلك اقتراح القوانين . ولا يصدر قانون الا إذا قررته الهيئه النيابية وصدق عليه الملك .

ضرورة موافقة الهيئة النيابية على إنشاء الضرائب وتعديلها أو إلغائها ، وعقد القروض العامة وعلى الميزانية العامة السنوية الشاملة للايرادات والمصروفات .

(ه) ضمأن استقلال السلطة القضائية والقضاة مع اختلاف درجاتهم ..

(و) كفالة حقوق الأفراد والحريات العامة ، وفي مقدمتها الحرية الشخصية وحرية الاعتقاد وحرية الرأى والصحافة وحرية الاجتماع وتكوين الجمعيات كل ذلك في حدود القانون.

#### ( المادة الرابعة )

استثناء من أحكام المواد السابقة مجتفظ بالشئون الخارجية وبشئون الدفاع والجيش والنقد-فيتولاها الملك في جميع أنحاء البلاد في حدود الأمرالملكي رقم ٤٦ لسنة ١٩٢٣ بوضع نظام دستورى للدولة المصرية .

(المادة الخامسة )

على رئيس مجلس وزراتنا تنفيذ هذا الفانون .

### رد السفارة البريطانية على البيان

ولا مرية فى أن بيان الحكومة المصرية فى البرلمان بشأن إلغاء المعاهدة قد أفزع الدباوماسية البريطانية وأفض مضاجع السياسة الأمبريالية العتيقة فى البلاد الأمم الذى حدا بالسفير البريطاني أن يعجل بإصدار البيانين الهزيلين التاليين : ـــ

#### -1-

إن إقدام الحكومة الصرية من جانبها وحدها على إلغاء معاهدة ١٩٣٦ العقودة مع بريطانيا العظمى عمل غير قانونى ، لأن المعاهدة لا تتضمن أى نص يقضى بإلغائها في أى وقت . فالمادتان ٨ و ١٦ من المعاهدة تنصان على أن أجلها ينتهى بعد عشرين سنة وبعد ذلك يمكن النفاوض في تعديلها بطلب أجد من المطرفين .

وتقضى هابّان المادتان كذلك بأنه إذا فشل الطرفان في الاتفاق أحيل خلافهما إلى التحكم .

ومع ذلك يمكن تعديل هذه المعاهدة بالاتفاق في أى وقت بعد مرور عشر سنوات على توقيعها ، وقد أظهرت حكومة صاحب الجلالة استعدادها للدخول في مفاوضات والنهاب إلى حد بعيد للالتقاء مع وجهة النظر المصرية . لمكن تصميم الحكومة المصرية على قبول مطالبها الأصلية دون قيد أو شرط قد حال حق الآن دون المشور على أساس المفاوضات .

وحكومة صاحب الجلالة تعتبر معاهدة ١٩٣٦ سيارية المفعول وتنوى التمسك بحقوقها يمقتضى تلك المعاهدة .

#### - 4 -

وعد سفير صاحب الجلالة معالى صلاح الدين باشا وزير الحارجية المصرية بأنه سيبلغه في الحال متى تقدم الاقتراحات الجديدة لحكومة صاحب الجلالة إلى الحكومة للصرية.

وفى يوم السبت لا أكتوبر أبلغ سفير صاحب الجلالة – بناء على تعليات من حكومة صاحب الجلالة وكومة صاحب الجلالة تأمل مخلصة أن تتمكن من إرسال رسالة إلى الحكومة للصرية قبل يوم ١٠ أكتوبر.

# (ثانياً) رفض مقترحات الدول الأربع

### بشأن التحالف العسكري للشرق الاوسط

وفى يوم ١٣ أكتوبر عام ١٩٥١ أى بعد اعلان إلغاء معاهدة ١٩٣٦ بخمسة أيام م تقدم السفير البريطانى بمشروع محالفة بمسكرية لدول الشرق الأوسط حظى بتأييد كل من الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا التي توافقت على جعل رقعة الشرق الأوسط قاعدة عسكرية يمكن أن تعد نقطة وثوب على الدول الأخرى التي تناهض سياستها .

ولكن مصر قد فوتت على الدول الاستعارية قصدها وأعلنت وأد هذا المشروع في مهده ، فكان رفضها له بمثابة لطعة قاضية لسياسة الأحلاف العسكرية التي أنهكت دول الغرب نفسها حدون جدوى حق سبيل إنجاحها ١١

وقد أثبت هنا نص المقترحات ورفض مصر لها الذي يعد بحق خطوة واسعة في سبيل التحرير التشريعي من سائر العاهدات والاتفاقات الزرقاء التي انقضت عهودها .

### نص مفترحات الدول الأربع

و يتشرف السفير البريطانى بناء على تعليات حكومة جلالة الملك فى المعلكة المتحدة بأن يقدم إلى الحكومة المصرية مقترحات التسوية الخلافات القائمة بين مصر والمملكة المتحدة فى مسألة وجود قوات بريطانية فى منطقة قناة السويس وفى مسألة الدفاع بوجه عام وبمقتضى هذه المقترحات التي توافق عليها حكومات فرنسا وتركيا والولايات المتحدة موافقة تامة وتؤيدها ، فتقام هذه المسائل على أساس هيئة للدفاع عن الشرق الأوسط تساهم فيها مصر كشريك مع الدول الأخرى التي بهمها الأمى .

### إبلاغ مصر مقدماً بوجود مقارحات:

وكانت الحكومة المصرية قد أبلغت مجلاء أن مقترحات بعيدة المدى لتسوية هذه المسائل كانت على وشك أن تقدم إليها عند ما عمدت في ٨ أكتوبر إلى تقديم تشريع. لإلغاء معاهدة سنة ١٩٣٩ الإنجليزية المصرية واتفاق سنة ١٨٩٩ الحاص بالإدارة المشتركة السودان ،

### حَكُومَة جَلَالَةُ المُلكُ في حيرة :

وعلى الرغم من حيرة حكومة جلالة الملك في إدراك أسباب العمل الذي قامت به الحكومة المصرية ولا يمكنها الاعتراف بشرعيته ، إلا أنها قررت بالاتفاق مع حكومات فرنسا وتركيا والولايات المتحدة أن تقدم هذه المقترحات إلى الحكومة المصرية بأمل أن تعيرها أكبر قسط من العناية الجدية ، ولإظهار مبلغ ما أوليت هذه المسائل من دراسة دقيقة ومدى استعداد حكومة جلالة الملك متحدة مع الحكومات الأخرى التي مهمها الأمم السير في سبيل رضتها لملاقاة أماني مصر الوطنية من جهة واحتياجات الدفاع عن هذه المنطقة الهامة من جهة أخرى .

### الدفاع عن مصر والشرق الأوسط:

١ - تنتمى مصر إلى العالم الحر وتبعاً لذلك فالدفاع عنها وعن الشرق الأوسط عموماً أمر خيوى لها والله م الديمقراطية الأخرى على السواء .

لا يمكن تأمين الدفاع عن مصر والدول الأخرى في الشرق الأوسط ضد
 العدوان من الحارج إلا بالتعاون بين جميع الدول التي يهدها الأمر.

٣ ــ ٧ يمكن ضان الدفاع عن مصر إلا عن طريق الدفاع الفعال عن منطقة
 الشرق الأوسط وتنسيقه مع الدفاع عن المناطق المتاخة.

ع - وعلى ذلك يبدو من المرغوب فيه إنشاء قيادة متحالفة في الشرق الأوسط تشترك فيها الدول القادرة على الدفاع عن المنطقة والراغبة في المساهمة فيه . وأن المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا مستعدة لأن تشترك مع الدول الأخرى التي يهمها الأمر في إنشاء مثل هذه القيادة ، فضلا عن أن استراليله ونيوزيلاندا واتحاد جنوب أفريقيا قد أعربت عن اهتمامها بالدفاع عن المنطقة ووافقت من حيث المبدأ على الاشتراك في القياة .

مضر مدعوة إلى الاشتراك كعضو مؤسس في القيادة المتحالفة للشرق الأوسط على أساس المساواة والمشاركة مع الأعضاء المؤسسين الآخرين .

ب \_ إذا كانت مصر مستعدة للتعاوي الكامل في هيئة القيادة المتحالفة وفقاً لأحكام الملحق المرافق فإن حكومة جلالة الملك تكون من جانبها راغبة في الموافقة على أن تسحب من مصر تلك القوات البريطانية التي لا تخصص القيادة المتحالفة على أن تسحب من مصر تلك القوات البريطانية التي لا تخصص القيادة المتحالفة على أن تسحب من مصر تلك القوات البريطانية التي لا تخصص القيادة المتحالفة (٢٦)

للشرق الأوسط باتفاق بين الحكومة المصرية وحكومات الدول الأخرى المشتركة كذلك كأعضاء مؤسسين في هيئة القيادة المتحالفة للشرق الأوسط.

٧ — وفيا يختص بالقوات المسلحة التي توضع تحت تصرف القيادة المتحالفة للشرق الأوسط وتقديم التسهيلات الضرورية للدفاع الاستراتيجي إلى هذه القيادة كالقوات العسكرية والجوية والمواصلات والموانى الخ. فإنه ينتظر من مصر أن تبذل مساهمتها على قدم المساواة مع الدول الأخرى المشتركة.

٨ — وتمشيا مع روح هذه الترنيبات تدعى مصر لقبول مركز عال من حيث السلطة والمسئولية في القيادة المتحالفة المشرق الأوسط ولتعيين ضباط مصريين لإدماجهم في هيئة أركان حرب القيادة المتحالفة المشرق الأوسط.

ب ستقدم إلى مصر التسهيلات لتدريب وإعداد قواتها. من قبل الأعضاء المشتركين في القيادة المتحالفة للشرق الأوسط الذين هم في مركز يسمح لهم بتقديمها .

• ١ - ستضع الدول التي يهمها الأمر في بعد بالتشاور في بينها النظام التفصيلي للهيئة المتحالفة للدفاع عن الشرق الأوسط وتحدد علاقتها بهيئة معاهدة شال الأطلنطي ولهذا الغرض يقترح أن يرسل جميع الأعضاء المؤسسين القيادة المتحالفة الشرق الأوسط ممثلين عسكريين إلى اجتماع يعقد في المستقبل الفريب بغرض إعداد مقترحات تفصيلية لعرضها على الحكومات صاحبة الشأن.

#### \* \* \*

### ملحـــق

### (أولا) الدفاع عن القناة :

١ - بالمساهمة مع الدول الأخرى المشتركة التي تساهم بقسط مماثل في الدفاع
 عن المنطقة :

(١) توافق مصر على أن تقدم على أرضها إلى القيادة المتحالفة المقترحة الدفاع الاستراتيجي وجميع التسهيلات الأخرى التي لاغني عنها لتنظيم الدفاع عن الشرق الأوسط وقت السلم.

(ب) تنعهد مصر بأن تمنح قوات القيادة المتحالفة للشرق الأوسط جميع التسهيلات والساعدات الضرورية في حالة الحرب أو التهديد بحرب وشيكة أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها بما في ذلك استعال المواني والمطارات ووسائل المواصلات.

٢ - ويؤمل كذلك أن توافق مصر على أن تكون قيادة القائد الأعلى
 المحلفاء في أرضها .

### ٣ ـــ تمشيا مع روح هذه النرتيباتُ يكون مفهوما :

(١) أن تسلم إلى مصر رسميا القاعدة البريطانية الحالية فيها ، على أن يكون مفهوما أنها تصبح في نفس الوقت قاعدة للحلفاء تتبع القيادة المتحالفة للشرق الأوسط مع اشتراك مصر اشتراكا تاما في إدارتها في وقت السلم وفي وقت الحرب .

(ب) يحدد من وقت لآخر بمعرفة الأم الشتركة بما فيها مصر عدد القوات المتحالفة للائم المشتركة التي ترابط في مصر في وقت السلم وذلك تبعا لاضطراد تمو القوات التابعة للقيادة المتحالفة الشرق الأوسط،

ع \_\_ ويكون مفهوما كذلك أن تنشأ هيئة للدفاع الجوى تضم قوات مصرية ومتحالفة تحت قيادة صابط ذى مسئوليات مشتركة نحو الحكومة المصرية والقيادة للتحالمة للشرق الأوسط ، وذلك لحاية مصر وقاعدة الحلفاء .

\*\*

#### ( ثانيا ) مقترحات خاصة بالسودان :

إلى المرق الأوسط والسودان متصلتان بأية حال ، ومع ذلك فقد أعارت أكبر اهتمامها لإمكان التقائمها مع الحكومة المصرية في آرائها عن السودان وهي مستعدة الآن لتقديم الاقتراحات الآتية.
 إلى حكومة جلالة الملك أن تولى الحكومة المصرية هذه الاقتراحات أعظم عناية بقصد مناقشتها مع الحكومة البريطانية مناقشة كاملة حتى يتيسر للحكومتين أن تبحثا معا تفصيلات تطبيقها .

س و يلاحظ أن هذه المقترحات لاندل فقط على اهتمام الحكومة البريطانية البائغ
 بتفهم وجهة النظر المصرية والالتقاء بها بل يبدو كذلك أنها السبيل الوحيد لمهيئة
 الضمانات الكافية للمصالح المصرية في السودان .

#### ع - وهذه هي المقترحات:

- (١) إنشاء لجنة تقيم فى السودان لمراقبة التطور الدستورى للبلاد وتقديم النصيحة إلى الإدارة الثنائية .
  - (ب) إصدار بيان مصرى أنجليزى بالمبادىء المشتركة بشأن السودان.
    - (-) ضمان دولي لاتفاقات مياه النيل .
- (د) إنشاء سلطة خاصة لمشروعات مياه النيل لزيادة الاستفادة منه يمكن أن يكون هذا بمساعدة البنك الدولي ..
- (ه) الاتفاق على تاريخ لبلوغ السودان الحكم الدانى كطوة أولى في سبيل اختيارهم لوضعهم النهائي .

السفارة البريطانية الاسكندرية في ١٣ أكتوبر سنة ١٩٥١

### ملحق تفسیری رقم ۱:

١ - نظراً لاعتاد كل من مصر والسودان على مياه النيل؟ ولضان أكمل تعاون في زيادة مقادير الياه المكن الحسول عليها وفي توزيعها فمن الضرورة أن تربط الشعبين أقوى أواصر الصداقة.

۲ - أما الغرض المشترك لمصر وبريطانيا العظمى هو تمكين شعب السودان من الوصول إلى الحكم الذاتى السكامل بأسرع ما يمكن وبالتالى مث أن يختار لنفسه فى حزية شكل حكومته وعلاقته بمصر التى تتمشى مع حاجاته حسما تكون حينئذ .

- ٣ بالنظر إلى التباين الشاسع فى الثقافة والجنس والدين والتطور السياسى بين السودانيين فإن التدرج نحو الوصول إلى الحكم الذاتى يتطاب تعاون مصر والمملكة المتحدة مع السودانيين .
- الدلك تعتزم الحكومتان إنشاء لجنة دولية تقيم في السودان لمراقبة النطور المستورى في البلاد ولبذل النصيحة للإدارة الثنائية .

### ملحق تفسیری رقم ۲ 🗦

الب ليس للجنة الدولية الجق في أن تندخل في أعمال الإدارة اليومية للسودان أما تكوين اللجنة فسيكون محلا للمفاوضة ، ولكن يمكن تكوينها من دولتي الحجم الثنائي ومن حكومة الولايات المتحدة إذا اتفقت هائان الدولتان على ذلك ، ويتعين الحصول في الوقت المناسب على موافقة السودانيين على إنشاء مشل هذه اللجنة كالايستبعد اشتراكهم فيها .

وفيا يختص بتحديد موعد الحكم الداى فمن المقترج أن يتفق على موعد على أساس تقرير اللجنة الدستورية التي تعمل الآن في السودان .

م - سحيح أن حزب الأشقاء قد رفض أن يشترك في عمل اللجنة الدستورية غير أنه على الرغم من عدم اشتراك فإن تقرير اللجنة الدستورية بمكن أن يعتبر ممثلا للفكر السياسي في السودان على مدى واسع . ومع ذلك فستكون هناك في أثناء التطور في مجراه العادى فترة من الوقت بين بلوغ الحكم الذاتي وبين تقرير الوضع النهائي السودان وعلاقته بمصر تتاح فيها الفرصة لجيع الأحزاب السياسية التأثير في مستقبل السودان بالوسائل الديموقراطية العادية .

#### \* \* \*

### رفض مصر للمفترحات:

وفى الساعة السابعة من مساء الإثنين ١٥ أكتوبر أبلغت الحكومة الصرية كلا من سفراء بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا رفضها للمقترحات السابقة في مذكرة هذا نصها بعد الديباجة: —

١ - إن حكومة جلالة الملك لا يمكن أن تقبل هذه المقترحات وغيرها ما دامت القوات البربطانية محمل أرض وادى النيل.

إن هذه المقترحات لا تختلف في كثير أو قليل عن المقترحات التي سبق المحكومة البريطانية أن تقدمت بها للحكومة المصرية في ١١ إبريل ، ٨ يونيو والتي رفضتها الحكومة المصرية (١).

<sup>(</sup>۱) جاء فی محضرالمحادثات التی جرت بین وزیر الحارجیة المصری والسفیرالبریطانی یوم ۱۱٪ أبریکل ۱۹۰۹ ما یلی : —

« تعلمون حضراتكم مما نشر في الصحف ، أن الحكومة البريطانية قدمت أمس الأول ، إلى معالى وزير الخارجية ، بواسطة سفيرها في مصر ، مقترحات جديدة تتضمن دعوة مصر للاشتراك في قيادة الشرق الأوسط للزمع إنشاؤها وقد بحث مجلس

= السفير البريطاني - كلفتني حكومة جلالة الملك أن أقدم لكم مقترحات معينة لحل ممالة الدفاع . . . وهنا قرأ السفير البيان التالي : -

« أن حكومة جلالة الملك في المملكة المتحدة أعلى استعداد لأن تستأنف المفاوضات لتعديل معاهدة التحالف المعقودة سنة ١٩٣٦ وفقا لأحكام المادة ٢٩ من تلك المعاهدة » ،

« وتعلم حكومة جلالة الملك في المملكة المتحدة بالصعوبات الكبيرة آلتي تواجه الحكومة المصرية في هذه المسألة ، على أنها لا تستطيع بالنظر إلى التراماتها نحو حلقائها الآخرين في شمال الأطلنطي وفي الشرق الأوسط أن تقبل تبعة اتخاذ أية تدبيرات تضر بمقدرتها على المساهمة في الدفاع عن هذه المنطقة بنجاح ضد أي معتد . ومثل هذا الدفاع لن يكون بمكنا إلا إذا استمرت القاعدة المصرية في المستقبل في أداء وظيفتها بحيث تكون معدة فورا وقت الحرب والآ إذا كان الدفاع الجوي عن مصر مكفولاه .

( ا ) انسحاب الجنود البريطانيين من مصر على مراحل ويبدأ هذا الانسحاب بعد انقضاء سنه على اتفاق بتمديل المعاهدة وينتهي في سنة ١٩٥٦ ( يجب أن يلاحظ أن معدل انسحاب القوات المقانلة والقيادة العامة يتوقف إلى حد كبير على معدل أعداد محال لإقامتهم في مكان آخر ) .

(ب) تمويل القاعدة إلى المدنيين تدريجيا، ويقترح أن يتم ذلك لغاية سنة ١٩٥٦ بإحلال الموظفين البريطانيين المدنيين الضروريين على الموظفين العسكريين المنسجين ويعهد بالقاعدة بعد ذلك الى القوات المصربة المسلحة المحافظة عليها ٠ على أن تدار وفقا السياسة العسكرية البريطانية تحت الإشراف الإدارى لحجلس إشراف انجليزى - مصرى . (وحكومة جلالة الملك في المدكم المتعدة على استعداد لأن تدفع إيجاراً المشات القاعدة ومواقعها) .

( ح ) ﴿ إِنْشَاءَ نَظَامُ الْجَلِيزِي — مصرى طويل الأَجِل للدَفاع الجَويِ النَّسَقِ عَلَى أَن يَشْمَلُ وحدات مصرية وبريطانية ﴾ •

( د ) «تزويد القوات المصرية في تاريخ قريب بالأسلحة والمعدات على قدر حاجة التدريب وبعد ذلك تزويدها بما قد تدعو إليه الضرورة من الأسلحة والمعدات على قدم الساواة في الأولوية على المبلاد الأخرى التي ارتبطت بريطانها العظمي معها باتفاقات دفاعية نافذة . ( وحكومة جلالة اللك في المملكة المتحدة على استعداد كذلك لأن تقدم أية مساعدة تحتاجها الحسكومة المصرية لتدريب قواتها ) .

( ه ) في حالة الحرب أو خطر الحرف الداهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخفى خطرها توافق مصر على عودة الفوات البريطانية لمدة الجطر وعلى أن تمنحها والقوات الحليفة لبريطانيا جميع المتسهيلات والمساعدات بما في ذلك استعمال الموانى، والمطارات ووسائل المواصلات المصرية » .

الوزراء أسس هذه الدعوة وهذه المقترحات ، واتخذ فيها قرارا لعل من حق حضر اتبكم الليلة ، وأنتم تبحثون التشريعات الحاصة بإلغاء المعاهدة ، أن تقفوا عليه ، لتكونوا على بينة من جميع الملابسات والظروف ،

وقرار مجلس الوزراء هو رفض هذه الدعوة بالإجماع ، ورفض هذه المقترحات من أساسها ، والاستمرار في الحطة التي عرضها رفعـــة الرئيس عليكم ونالت موافقتكم الاجماعية » .

\*\*

### حنوق المستعمرين :

وما كاد كبير الوزراء المصريين يفضى ببيانه عن إلفاء المعاهدة حتى جن جنون المستعمرين وخرجت القوات البريطانية المسلحة تجوب الشوارع والطرقات في منطقة القنال!! وكانت المواكب العدوانية تسير بطريقة إستفزازية أثاربت مشاعر الوطنيين الذين أبوا إلا أن يحتفلوا بالتحرر التشريعي فيشربوا تحبه سواء في كأس من السهد أم في كأس من الدم وأن تسير مواكبهم الوطنية بين دقات الطبول ولعامة الزغاريد أم بين طلقات الرصاص وقعقعة السيوف ١١... وكان صداما دمويا أفضى إلى فقد كثير من الأرواح في الاسماعيلية والسويس وبور سعيد . . . أرواح من البريطانيين ، وهكذا تأبي شجرة الحرية في كل أرض إلا أن تروى بدماء الشهداء ودماء الطغاة على حد متواء ١١

### ترمير كفر عدد :

ولعل أيشع تهج القوات العسكرية المحتلة للقنال هو ما وقع على قرية كفر عبدة السويس يوم الثامن من ديسمبر عام ١٩٥١، فني الصباح المبكر من ذاك إليوم عصفت فعاني القوة الهمجية برأس قائد بريطاني أهوج خلق حالة حرب في وقت السلم وزحف القيرة الآف جندي بين مشاة ورجال مظلات وكوماندوز تتقدمهم مائيان وخسون ديابة وخميائة مصفحة تسبقهم أسراب الطائرات النفائة والمقاتلة لاستكشاف أماكن مجمعات القدائيين ورجال الشرطة والأمن الوطنيين ا!! واقتح القائد المظفر بستاده وعدده حصوناً من اللهن والأخشاب كانت تأوى وراءها بضعة ألوف من سكان عزل آمنين آثروا الفراد بأرواحهم تاركين وراءهم ديكا كان يصبح أو كلبا كان ينبح أو دابة صاء بكاء كانت تشكو وسط حريقها زبانية الأرض لملائدكة السماء ا



 و أحد صده ٥ "ر حل هى حلد الريطانيون اسمه بعدوانهم الحرق على الفرية التي أهام فيها أول منزل منذ نيف وتلايين عاماً !!



الدياب البريطانية مجرفوف اكن الأسهاق ألفر و احد ميده و منكوا وكا 11

تقدم رجاله الكومندوز البريطانيون يبنون الغامم ويقجرونها في الأكواخ والمنازل بينا راحت الديابات بمشى على الحوائط والجدران والأسقف التي كانت ترقص ثم تسقط تأديباً لما وتسليما إلا إن الجرال «إرسكين» الذي جند جيشا عرمرما لدك حصون «كفر عبده» قد دارت بخلده صور خطوط «ماجينو» و «سيجفريد» وقلاع «صلاح الدين» القديمة التي استحال على الصليبيين اقتحامها الله ولا مرية في أن القائد المظفر قد تصور أن انتصار قواته الجرارة على «غير شيء» في كفرعبدة سيرفع من معنويات البريطانيين الدنيين والعسكريين الفازين أمام الأحزار في كوريا والملايو وبورما وأرض كسرى أنو شروان ال

أما مدافع الميدان الثقيلة القصوبت نجاه الآمنين في « السويس » فكانت بلاريب موجهة ضد جميع الآمنين من محبى الحرية والسلام في أرض المعمورة بأسرها ؟ وشرارة واحدة تندلع في أرض السويس كانت كفيلة في هذا اليوم أن تشعل نار حرب عالمية جديدة تصيب بني البشر بأفدح الكوارث وأعظم الويلات !!

إن الساسة البريطانيين قد أدركوا دون شك أن تعهداتهم واتفاقاتهم الدولية بشأن تحريم إبادة البسر « Genocide » و « حقوق الإنسان » « Human rights » قد أحرقت في هذا اليوم مع المنازل المحترقة في « كفر عبده » بفضل الجنود البواسل الذين لايشق لهم غبار ١١

حقاً لقد دك البريطانيون بيوت «كفر عبده » وأطَّلالها دكا ً دكا ً ولكنهم في نفس الآونة كانوا يسحقون شرف بريطانيا وصمعتها سحقاً سحقًا ١١

### وقف « من الانصال » بين الدولتين :

وكان طبيعياً آلا تقف الحكومة المصرية الشعبية مكتوفة اليدين إزاء هذا القدوان السارخ الذي لم يسبق له مثيل في أزمان السلم بل ربحا مجاوز في وحشيته وقسوته ما يقع في أوقات الحروب 1 أ

واجتمع مجلس الوزراء أجماعين في التأسع من ديسمبر واتخذ عدة قرارات بالاستفناء عن خدمات الموظفين والحبراء الإنجليز في مختلف الوزارات ومصالحها واعتبار نادى الجزيرة الذي يرأسه السفير البريطاني محكم منصبه من المنافع العامة وصرف مبلغ مائة ألف جنيه لكمتائب التحرير والفدائيين الوطنيين . . . . واستأنف

مجلس الوزراء اجتماعاته التي قرر في نهايتها وقف لاحق الاتصال بين الدولتين » ذلك الحق المقرر بين الدول والشعوب منذ عرف التمثيل الحارجي في القرن الثاني عشر عند ما كان البابا يرسل مبعوثين دائمين يمثلونه في بلاط ملوك القسطنطينية شم بلاط ملوك الفرنجة فها بعد . .

وجاء هذا الوقف في موعده إذ قرر مجلس الوزراء سحب السفير المصرى من لندن وإعادته فوراً إلى عاصمة البلاد الأحر الذي أحدث هزة عنيفة في مصير العلاقات الدباوماسية التي هددتها أعمال العسكريين البريطانيين في القنال ، وعرف العالم كله أن سحب ﴿ عمرو باشا ﴾ من مقره في العاصمة البريطانية كان احتجاجاً إيجابيا على العدوان الهمجي المتلاحق في منطقة القنال وإن كان الواقفون على بواطن الأمور انذاك لم يستبعدوا قطع العلاقات السياسية والتجارية والثقافية بين البلدين على أساس أن الجنرال ﴿إرسكين ﴾ وبطانيا 11

إن هذا الموقف الذي اتخذته الحكومة المصرية ذات السحة الشعبية قد أعاد إلى الأذهان ما فعله الأمريكيون عند ما اجتمع ممثلو الولايات الثلاث عشر يوم الرابع من شهر يوليو عام ١٧٧٦ وقرروا في وثيقة « إعلان الإستقلال » أن « . . . تاريخ ملك بريطانيا الحالي حافل بالأضرار والاغتصاب وبغيته من كل ذلك تحقيق مأرب مباشر هو فرض حكم استبدادي مطلق على هذه الولايات ، وللبرهان على ذلك دعوا الحقائق تعرض على عالم صريح . . . » .

ويبدو أن التاريخ قد أعاد نفسه بعد نحو مائتي عام ووقف الشعب المصرى ورجال حكومته يرددون هذه الحقائق ذاتها مرة بالصوت وممة بالقلم وأخرى بالدماء 1 1

#### \*\*\*

# " ( ثالثاً ) تشريعات عدم التعاون مع القوات الاجنبية

والحالة التي أفضت إلى وقف حق الاتصال بين الدولتين قد ازدادت تعقداً عندما أعلن البريطانيون عزل منطقة القنال عن سائر أعاء البلاد وأطلقوا سراح الجنود المسجونين في السجن الحربي ليعملوا وسائل السلب والنهب والتخريب والتدمير في أحياء الوطنيين الآمنين ، وراحت فرق البريطانيين تضع الأسلاك الشائكة في منافذ الطرقات وفرضت على الناس التسليم للتفتيش وكانت فرصاً نادرة احترفت فيها فاول الجنود البريطانيين مهنة السرقة فغدوا أغنياء وفقراء معاً لأنهم غدوالحموصاً .

واستبعت هذه الحالة الفاسية التفكير الجدى في القاطعة السياسية والاقتصادية أو يمعني أوضح قطع الاتصال السلمي بين الدولتين لحلق نوع من الضغط على الدولة المعتدية ومحاولة تعجيزها عن الاستمرار في عدوانها المتكرر ، والتشريعات الداخلية في بريطانيا والولايات المنحدة وفرنسا تحرم الانجار مع الدول الأعداء والتبادلم المالي مع رعاياها ، وهو نفس ما التجأت إليه الحكومة المصرية عندما سنت تشريعاتها التي تفرض عقوبة المسجن والغرامة على كل مواطن يتعاون مع القوات الأجنبية في البلاد . حقاً إن هذا النشريع لم يتم إصداره إذ لم يقدر له أن يمرض على مجلس الشيوخ وإن كانت الموافقة عليه قد تمت في مجلس النواب

ولا مرية في أن مثل هذه التشريعات كانت ضرورة لازمة بل ولازبة أيضاً لأنه كا يقولون «لكل قطيع نعجته السوداء »!! وهؤلاء الذين تسدودنفوسهم وقلوبهم لا بد أن يصيبهم نكال بما كسبوا ويلقوا الجزاء الحتمى الذي يردعن المجتمع تكرار شرورهم وتعدد آثامهم ا ا .

إن الشريعة الفراء عندما توجب عقوبة الرجم على مرتكبي جريمة الحيانة الزوجية إلى المعتبد من وراء هذا الرجم أن يشترك كل فرد في المجتمع بنصيبه في مدافعة الجريمة بإلقاء حجر أو رمى جمرة على هذا الذي أصاب الأسرة بخطر واهم وشر مستطير!!.. أما الحاش الذي يمزق أمة ويقتل شعبا لا بد أن يطعن بنفس الحنجر المسموم الذي تعود أن يستله في دياجير المطلام . . . فالذين يتجرون في الفحم ويصنعون السناج لا بدأن تلوث أيديهم مرة وثيابهم مرات ومرات ا

إن اسم «كويسلنج» الحائن النرويجي الذي جعله التاريخ مضرباً للائمثال في الحيانة والحديمة لابد واجد له ولدا وخلفا في كل بلد وفي كل صقع واكن المصير الأسيف الذي لقيه «كويسلنج الأكبر» ينبغي أن يلقاه كل جائن خاتل وكل أفاك أثيم ... فالحية لاتلد إلا حية والأفاعي أبناء الثعابين وخير للذين يبتلون بواحدة من هذه أو تلك أن يقطعوا رأسها ويدفنوا لها الأذناب !!

لقد أحسنت الحكومة صنعا عندما تقدمت بهذه التشريعات الرادعة التي فسرتها في مذكرتها الإيضاحية إلى جاء في صدارتها قولها ﴿ أُصبحت المصلحة العليا تحتم خطر إمداد القوات العسكرية الأجنبية غير المعترف بشرعية وجودها بشيء من مواد الغذاء والسكساء والسكن والقوة الآلية والقوة العاملة فرثى لذلك استصدار التشريع المرافق».

أما نصوص القانون كما أقره مجلس النواب فلمي :

مادة ١ — يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقته أو السجن كل من عقد بالدات أو بالواسطة أو نفذ كذلك اتفاقات مع قوات عسكرية أجنبية غير معترف بشرعية وجودها في البلاد وذلك متى كان محل الاتفاق توريد أو تقديم شيء من أغذية الإنسان أو الحيوان أو المسروبات الروحية والأقمشة أو الملابس أو الخيام أو مواد إلبناء أو مهماته أو متى كان محل الاتفاق توريد أو تقديم أو تأجير الآلات أو الأجهزة الميكانيكية أو الكهربائية أو الجرازات أو السيارت أو الأسلحة أو الذخائر أو أية أداة من أدوات النقل أو الحيوانات أو متى كان محل الاتفاق تأجير أو تقديم أراض أو مبان أو توريد أو تقديم أراض أو مبان أو توريد أو تقديم قطع غيار أو غير ذلك من الأشياء الأخرى يصدر بيانها مرسوم شواء أكان ذلك بمقابل أم بغير مقابل .

وتكون العقوبه الحبس إذا كان التعامل في الأحوال السابقة مع أحد أفراد هذه القوات لاستعاله الشخص .

وفى جمينع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة .

ويجوز مع الحبكم بالأشغال الشاقة المؤقّنة أو السجن الحكم بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه ومع الحكم بالحبس بغرامة لا تتجاوز خمائة جنيه .

ويحكم بالتقويات المتقدمة على من شرع بغير اتفاق سابق في تقديم أحد الأشياء سالفة الذكر .

ويسرى حكم هذه المادة على كل من استمر في تنفيذ أتفاق من هذا القبيل عقد قبك العمل بهذا القانون.

مادة ٢ - يعاقب بالحبَسَ كل من اشتغل أو ظل بعد العمل بهذا القانون يشتغل بأى عمل لدى القوات أو أفراد القوات المشار إليها في المادة السّابقة أو لمسلحتها ، سواء كان القائم بالعمل موظفا أو مستخدما أو خبيراً أو عاملافنيا أو غير فني أو خادما أيا كانت مدة العمل وسواء كان بأجر أو بغير أجر ، داخل المعسكرات أو خارجها .

مادة ٣ — يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة الأولى كل من عقد بالدات أو بالواسطة أو نفذ كذلك اتفاقا على تقديم عمال أو إجراء أو خدم أو غيرهم ممن ورد ذكرهم في المادة السابقة إلى القوات العسكرية المشار إليها في المادة الأولى أو إلى أحد أفراد هذه القوات .

ر ويسرى هذا الحكم على كل من استمر فى تنفيذ اتفاق من هذا القبيل عقد قبل العمل بهذا القانون .

مادة ع ــ كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة يعاقب بالعقوبة المقررة لها على هذا التحريض .

مادة ٥ - يحكم بالعقوبة المقررة فى المادة ٧٩ من قانون العقوبات على كل من يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة إذا كان وقوع الجريمة أثناء قيام حالة الحرب.

مادة ٦ - على وزير العدل تنفيذ هـندا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

«نأمر بأنُ يَبِهُم هذا القانون بخاتم الدولة ، وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة » .

#### \* \* \*

#### المقالمية الاقتصادية :

وطريق الخلاص يقتضينا التوسل بالمقاطعة الاقتصادية لمساندة المقاطعة السياسية ودعمها ، والمقاطعة معروفة منذ القدم بيد أن اللفظ الحديث لها مشتق من الكامة الانجليزية « Boycott » التى ترجع فى أصولها إلى اسم الكابان الإيرلندى المسمى « بويكت » أحد صنائع رجال الأقطاع الإيرلنديين الذين حاربوا الشعب فى أقواته وأرزاقه حتى عام ١٨٨٠ . فلما قامت « عصبة الأرض الإيرلندية » تلك المنظمة التى حرضت الفلاحين الأجراء آنذاك على الثورة صد الإقطاعيين اشتهر اسم « بويكت » على أثر تغريره بالفلاحين ووعده لهم بتحسين الأجور . فلما أذعن هؤلاء لرغبة بويكت وغملوا فى الأرض حتى تم استصلاحها قرر طردهم دون أن يدفع لهم المتأخر من رواتهم .

وما أن حرم هؤلاء الأجراء من ثمن كدهم وشقائهم حتى تجمعوا في مؤتمر شامل أعلنوا فيه قطع علاقتهم بهذا الكابتن « بويكت » وحثوا جميع أفراد الشعب على عدم التعامل معه مدى الحياة ، وهكذا ظل اسم « بويكت » عنواناً لحركات المقاطعة ، ، مقاطعة الطفاة البغاة الظالمين .

وقد قاطع الأمريكيون جميع البضائع المستوردة من إنجلترا إبان حركة التحرير بل

إنهم قد أغرقوا شخنات الشباى المصدرة لهم في ميناء « بوسطن » وحركات المقاطعة التي نظمها الصينيون ضد البضائع الأمريكية كانت من أنجيح وسائل الاحتجاج على سوء معاملة رعاياهم في الولايات المتحدة كما قاطعوا اليابان في فترات متعددة ومتباينة عام ١٩٠٨، وعام ١٩١٨، وعام ١٩٢٨

وكثيراً ما استعمل سكان الهذد سلاح المقاطعة صد البريطانيين وذلك عندما أعلن عاندي حركته المغروفة باسم " Swadeshi" « سوديشي » أو « الإنتياج الوطني » وناشد سأتر الطوائف في الهند ضرورة مقاطعة البضائع المنتجة خارج البلاد وبخاصة المنسوجات الأمر الذي جعله يحمل مغزلا خاصا له ظل يعمل به ثبابه التي ليسها من القبطن الذي غرجة أرض بلاده ، ولا زال حق الآن عدد غير قليل من رجالات جزب المؤمر الهندي يصنعون ثبابهم الخشنة بأيديهم ومغازلهم ويفضلونها عن الثباب الصوفية المصنوعة في لانكثير لأنها على حد تعبيرهم « بوديشي » Bwadeshi أي « إنتاج المصنوعة في لانكثير لأنها على حد تعبيرهم « بوديشي » المؤمر الأسيوى الذي أجنبي » المند والقد ألقت السيدة « نايدو » خطابا سياسيا شاملا في المؤمر الأسيوى الذي عقد في دفي عام ١٩٤٧ وأيدت فيه الشعوب التي تلجأ إلى الوسائل السلمية في صراعها وكانت كانها آية في الروعة عما دعى الأعضاء إلى تهنشها وتقديرها . . ولقد أحست الإمبراطورية المربطانية بخطورة هذه الحركات السلمية عندما اشتدت القاطعة لكل ما هو إنجليزي هي لغة التعلم فيها ! ؛

\*\*

# عناصر النجاح في مفاطعة بريطانيا:

والتفكير أو التصميم في شن حرب إقتصاديه ضد بريطانيا الاستمارية يقتضينا أن نضع في إعتبارنا حقيقة قائمة هي أن بريطانيا قد غدت ب بإمكانياتها الإقتصادية والسياسية الحاضرة حدولة من الدرجة الثالثة بعد أن كانت طوال ثلاثة قرون سويا عثابة ﴿ ترسانة ﴾ لأوروبا وللعالم أجمع الإوالسنوات العجاف التي تمر بالأمبراطورية العجوز تعتبر حقا بداية عصر من التدهور والتفكك والإضمحلال.

# ر - عجر الميزان التجارى:

وعلى الرغم من سياسة التقشف وربط الأحجار على البطون والصدور التي رسمها وزراء المالية البريطانية فإن ميزان تجارتها الحارجية ما زال يتفاقم سنة يعد أخري.



الباهرية و جرو ، والؤمر يفسان الواق قسية ، تايمو ، في خطاجا الذي أيفت فيه الوسائل السابة ف كمام الصوب ا

والعجز الذي بلغ ۲۰۷ مليونا من الجنيهات عام ١٩٤٨ قد تجاوز ٣٥٠ مليونا من الجنيهات عام ١٩٤٨ .

وقد بذلت بريطانيا جهوداً كبيرة لتتفادى العجز بتنمية صادراتها وتخفيض وارداتها ولحل الوف الملابين وارداتها ولحكن هذه الجهود قد ذهبت أدراج الرياح والأعاصير ا ولعل ألوف الملابين من الجنهات التي تراكمت على الحكومة البريطانية إبان الحرب العالمية الثانية وبعدها بسبب الأرصدة الاسترلينية المستحقة الدفع للهند وباكستان وبورما وسيلان والعراق ومصر قد جعلت الميزان التجارى مضطربا بل مختلا ا!

# ٢ ـ مبوط إحتياطي الذهب والدولار:

واستتبع هذا العجز والاختلال في الميزان التجارى أن تراكم على بريطانيا في حسابها مع الاتحاد الأوروبي كثير من الديون المستحقة الدفع عما اضطرها إلى سداد المطلوب منها « ذهبا » لا « ورقا » ( سندات على الحزانة البريطانية ) الأمر الذي ساعد على نقص إحتياطي الدهب في الحزائن البريطانية . وكانوا يقدرون هدذا العجز بمبلغ شعص إحتياطي الدهب في الحزائن البريطانية . وكانوا يقدرون هدذا العجز بمبلغ « ٤٠٠ مليون دولار أو يزيد قليلا ! ا

# ٣ ــ تأميم البنزول الإيرانى :

وعُقِهِرَة كَبَرَى أَصَابِتَ اقتصادياتِ الدُولَةِ الإِمبِراطُورِيةٍ فِي أَرْضَ كَسَرَى أَنُو شَرُوانَ بَتَأْمِيمِ البِتَرُولِ الإِيرانِي الذِي يَمثَلُ أَكْثَرُ مِنْ ٤٢٪ مِنْ بِتَرُولُ الشَرْقِ الأُوسِطِ .

وتبدأ قصة الاستغلال البريطاني لبترول إيران في ٢٨ مايو سنة ١٩٠١ يوم منح الشاه « مظفر الدين » شركة « وليم كنوكس دارشي » امتياز البحث والتنقيب عن البترول لمدة ستين عاما تنتهي في ٢٨ مايو سنة ١٩٩١ وذلك في جميع أنحاء إيران ما عدا الولايات الشمالية الحنس وقد بلغت هذه المساحة ( ٤٨٠٠٠٠ ) ميل مربع أو ما يوازي ١٩٧٤٪ من مساحة إيران كلها وذلك في مقابل دفع ١٩٪ من صافي أرباح السركة للحكومة الأيرانيه على صورة أسهم تملكها تلك الحكومة. وفي عام أرباح الشركة للحكومة الأنجليزية « الفارسية » محل شركة « وليم كنوكس دارشي » ، وقد حول اسمها إلى الشركة « الانجلو إيرانية » عام ١٩٣٥ .

وعندما اكتشف البترول في « مسجدي سليان » عام ١٩٠٨ وبدأ الإنتاج التجاري له عام ١٩٠٨ استولت الحكومة البريطانية على حصة أكبر مما كانت تأخذه من قبل

وفى عام ١٩٣٧ بلغ الاستغلال البريطانى ذروته فغضب الشاه «رضا» وأعلن على التو بطلان الأمتياز ورقع النزاع إلى عصبة الأم ثم انتهى بطريق المفاوضة بتوفيع اتفاقية ٣٠ أبريل عام ١٩٣٧ والتي خفضت المساحة المستغلة إلى ١٠٠٠٠٠ ميل مربع فقط في الجنوب والجنوب الغربي لأيران ، وازدادت حصة الحكومة في أسهم الأرباح ، وامتد أجل الأمتياز حتى عام ١٩٩٣ .

وفى خلال فترة الحرب أى ما بين عام ١٩٣٩ — ١٩٤٣ جعلت الشركة للحكومة حصة ثابتة من أسهم الأرباح قيمتها ٤ ملايين من الجنبهات فى كل عام وظلت هذه الحصة تزداد حتى بلغت ٩ ملايين من الجنبهات فى عام ١٩٤٨ .

وفى عام ١٩٤٩ أبرم الطرفان اتعاقية لحسم النزاع حول الحصة المستحقة للحكومة واسكن الاتفاقية لم يتم التصديق عليها وغدا الموقف الراهن ملخصا في الجدول التالى : --

| الأرضائستغلةبالنسبة<br>لمساحةالأرض كلها | الأرش المستغلة<br>بالميل المرابع        | نهاية الامتياز | يوم المنح     | صاحب الامتياز                                                                                                              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.8138                                  | ٠٠٠٠٠٨٤                                 | 1971           | ۲۸ مایو ۱۹۰۱  | ويليام كنوكس دارشي                                                                                                         |
| % \0 J 9                                | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 1991           | ۲۹ أبريل ۱۹۳۳ | شركة الزيت الأمجلو -<br>إبرانية المحدودة الأسهم<br>الحكومةالبريطانية هو۲ ه ٪<br>شركة بورما للزيت • ۲ ٪<br>الأفراد ، • ۲۲ ٪ |

هذا وقد بلغ دخل شركة البترول الأنجلو إبرانية ٩٩٥٠ تسعة آلاف وتسعائة وثلاثين مليونا من الريالات عام ١٩٤٩ لم تحصل الحكومة الأبرانية فعلا إلا على ألف وماثنين وأربعة وعانين مليونا من الريالات أى بما لا يزيد عن ١٩٤٩٪ من مجوع الدحل الأمر الذي حدا بحكومة الدكتور مصدق إلى أعلان سياسة التحرر من كل شيء . . . وهكذا غدا كل شيء في إبران حرا حتى البترول الذي يتدفق في أنابيها ا .

هذا وقد شلت عملية التأميم في إبران مبلغ ألف مليون جنيه استرليني من رءوس الأموال البريطانية كانت تستثمرها شركة البترول الانجلو إبرانية ، وقد عادت عملية التأميم على بريطانيا بخسارة فادحة قدرت بنحو ٧٥ مليون دولار في كل ثلاثة أشهر ،

# ٤ ــ ميزانية التسلح للحروب العدوانية:

وإذا كانت بريطانيا قد تعرضت لحراب اقتصادى من جراء الحروب العدوانية الق شنتها في الماضى فإنها لا زالت تأمل في أن يكون علاج هذا الحراب في قيام حرب عالمية جديدة تلعب فيها دور السمسار الذي لعبته الولايات المتحدة في السنوات الأولى للحربين المعالميتين وجنت من وراء هذه السمسرة الدولية أرباحاً طائلة!

وبرنامج التسلح الذي ارتبطت به الحكومة البريطانية سيكلفها ٢٠٠٠ مليون جنيه استرليني في ثلاث سنوات تنتهي بنهاية عام ١٩٥٣ .

\* \* \*

# عقبات فى طريق المقاطعة :

والمقاطعة للبضائع البريطانية - كا يعتقد البريطانيون - ليست بالأم اليسير الذي عكن علاجه في أسطر وكمات قصيرات ونداءات حماسية تصدرها الهيئات والأحزاب هنا وهناك !! . .

# القطن بين تشيكوسلوفاكيا ولانكشير:

ولقد نشرت جريدة « الأيكونو مست » التي تصدر في لندن مقالاً ضافيا عنوانه « مصر . . تلهو بالمقاطعه » جاء فيه « إن أكثر الناس تفاؤلا في مصر لم ينسوا بعد أن تشيكوسلوفا كيا واليابان لم تستوردا من القطن المصرى أكثر من ع ير من محصول العام المناضى . ولا شك أن هذين البلدين لا يستطيعان أن يزيدا استهلا كهما إلى خمسة أمثال ما هو عليه الآن لكي يعوضنا مصر عما كانت تأخذه منها مصابع لانكشير » .

#### لاً و دولار ، في مصر :

ومضت الجريدة تقول « وقد يكون من المكن أن تستعيض مصر عن السلع البريطانية بما تنتجه الولايات المتحدة وكندا ، ولكن دفع أثمان هذه السلع بالدولار قد يكون عسيراً على مصر والمصريين ، إن مصر قد يتعذر عليها أن تحصل على حاجتها من البترول حتى إذا دفعت ثمنه بالدولار وإن كان هذا يتوقف إلى حد كبير على موقف الشركات الأمريكية .

وإذا أقدمت مصر على شراء البترول من الشركات الأمريكية فسيكلفها هذا نحو عشيرة ملايين دولار سنويا.

# إستراليا عمم القمح عن مصر:

وعلى الرغم من أن ألمانيا تنتج السلع نفسها التى تستوردها مصر من بريطانيا ... الا أنها — أى ألمانيا — لا تستطيع طويلاً أن تسد الثغرة التى قد يسببها انقطاع الواردات من بريطانيا . كما أن مورد مصر من القمح الأسترالي سينقطع طبعاً إذا قررت مصر مقاطعة بريطانيا .

#### وقف التسهيلات في ميدان الاسترليني:

واستطردت الجريدة تقول ﴿ وإذا لجأت مصر إلى القاطعة فشتقرر بريطانيا وقف التسهيلات التي تقدمها إلى مصر في ميدان الأسترليني ؛ وهي التسهيلات التي تعتمد عليها مصر ، ليس في تجارتها مع بريطانيا فحسب ، بل في تجارتها بصفة عامة مع دول أوروبا الغربية والشرقية على السواء .

وإذا عمدت مصر إلى نظام القايضة مع الدول الشرقية فإن هـنده القايضة لا تدوم طويلا » .

\*\*

تنظيم المفاطعة ووسائل إمكامها: ويقتضينا البحث فى تنظيم للقاطعة أن نعرض لحركة تجارة مصر الحارجية مع بريطانيا ومعرفة قيمة الوارد والصادر منها وإليها:

| النسبه المثوية |          | السادرات.         | الواردات           | السنوات      |
|----------------|----------|-------------------|--------------------|--------------|
| الصادرات       | الورادات | بالجنيهات المسرية | بالجنبهات المصرية  | السنوات      |
| ٤ر٧٧           | ۳٠,٠     | ۱۸۸ر۲۵۰ر۱۱        | ۵۵۳٬۳۵۶ ع          | 1984         |
| ۸ر۱۶           | 41,1     | ۱۲٫۷۰۹٫٤۱۰        | 71,7-1,77          | 1984         |
| 44,4           | 44)+     | ٤١,٢٤٨,١٧٤        | <b>477447777</b>   | 1981         |
| ٤ر١٧           | 4174     | 74,092,087        | <b>۲۷</b> ۶۹۸۶,۷۳۲ | 19:29        |
| 41,9           | ٤ر١٩     | 707,9:9,707       | ۲۸۱۲۲۳۲۱3          | 1900         |
| 41,0           | ٠ ١٩٦٣   | ۲۳٫۲٤۷٫۰۲۰        | 70.727,07          | من يناير إلى |
|                |          |                   |                    | كتوبر ١٩٥١ أ |

على أن الناظر إلى هذه الجداول الأحصائية يلحظ أن الحركة التجارية بين مصى وبريطانيا آخذة فى النزايد عاما بعد الآخر وإن كانت نسبة الواردات قد انخفضت عن نسبة الصادرات فى العامين الأخيرين .

وليس الفروض في الحرب الاقتصادية التي تعلنها مصر على بريطانيا أن يلتزم الستهلكون من الصريين سياسة الصوم والاستغناء عن هذه البضائع المستوردة من بريطانيا أو أن نحيكم على التجار والمنتجين أن يمتنعوا عن تصدير بضاعتهم إلى أية أسواق أخرى ، بل إن الأمر على النقيض من ذلك تماما فكلما أمكننا أن نستعيض عن الأسواق البريطانية بأسواق دول أخرى كان ذلك أدعى إلى ضمان نجاح حركة المقاطعة الأسواق البريطانية بأسواق دول أخرى كان ذلك أدعى إلى ضمان نجاح حركة المقاطعة الديس المفروض في جميع المستهلكين أن يكونواعلى درجة واحدة من الأيمان والعقيدة بصلاحية الحرب الاقتصادية وجدواها، ولكن إذا قدم للمستهلك ما يطلبه من بضائع وقد استعيضت بأخرى من نفس الصنف والجودة كان ذلك من ذاته حماية وضمانا لنجاح حركة المقاومة والاطمئنان الكامل إلى عدم انتشار روح التذمر والاستياء منها ، وإذا صح ذلك بالنسبة للمستهلكين فإنه أمر لا محيص عنه بالنسبة لجمهور المنتجين والمصدرين .

وقد استعرضت أهم الواردات من بريطانيا في الفترة ما بين ١ / ١ / ١ ( ١٩٥١ - ١ من بريطانيا في الفترة ما بين ١ / ١ / ١٩٥١ وقسمتها إلى عشرة أقسام وأخذت في البحث عن الأسواق التي يمكن أن نستعيض بها في تلك البضائع وأقسامها العشرة عن البضائع التي نستوردها من بريطانيا وانتهيت من كل ذلك البحث إلى وضع الجدول التالى : -

| الملاحظات                                       | أسواق البلدان الجديدة             | قيمته بالجنيه المصرى | الصنف .                          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|                                                 | وسط وجنوب<br>أورباوأمريكاالجنوبية | 7777777              | ۱ ــ حاصلات<br>نباتية وحبوانية . |
| يعارض وزراء المالية<br>في مصر سياسة التوسع      | ألمانيا وفرنسا<br>والسويد ورسيا   | ه۲۳ د ۲۰۰۹ ر۶        | ٧ ــ مواددهنية<br>وشحوم وأسمدة   |
| في الروابط التجارية مع<br>روسيا ودول شرق أوروبا |                                   | ·                    | ومواد كيميائية<br>ومفرقعات       |
| لغير ما سبب واضع 1 1<br>الشروبات الـكحولية      | سوبسرا والولايات                  | ۸۰۶ د ۱۷۸ د ۳        | ۳ ـــ أدويةودخان                 |
| يمكن الاستغناء عنهانهائيا                       | المتحدة                           |                      | ومشروبات كحولية                  |

| اللاحظات                                         | أسواق البلدان الجديدة  | قيمته بالجنيه المصرى | الصَنف .                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
|                                                  | الفح من بولنده         | ۰۸۰ د ۲۳۱ ده         | ع ـــ معادن و فم                          |
| وألمانيــا أرخص من                               | والحديد أمن            |                      | وكاوتشوك وأخشاب                           |
| المستوردحاليامن انجلترا ا                        | السويد وألمانيا        |                      | وورق ۔                                    |
|                                                  | والكاوتشؤكمن           | ,                    |                                           |
|                                                  | الولايات المتحدة ،     |                      |                                           |
|                                                  | والورق.منالدول         |                      |                                           |
| ,                                                | السكندنافيةوفنلنده     | ,                    | •                                         |
|                                                  | وروسيا .               | <b>.</b>             |                                           |
| ,                                                | الاستكفاء الداتي       | PV7C0+3CA            | ه ــ مــواذ                               |
|                                                  | فيما يختض بالمنسوجات   | ٠.                   | النسيج والمنسوجات                         |
|                                                  | القطنية أما الصوفية    |                      | _                                         |
|                                                  | فتأتى من فرنســا       |                      |                                           |
| ,                                                | وإيطاليا والتوسعفي     |                      |                                           |
| ,                                                | الصناعة المحلية القاعة | ·                    | •                                         |
|                                                  | الاستكفاءالداتي        | ۱۳۹۳۲٬۰۰۵۲۱          | ٣ _ أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                                                  | بما ينتج محليــا       |                      | وقبعات ومسواد                             |
| ,                                                | بالتوسع فيه            | ·                    | الزينة .                                  |
|                                                  | كاليات بمكن            | ***********          | ٧ _ معادن تمينة                           |
|                                                  | الاستغناء عنها حتى     |                      |                                           |
|                                                  | يتم تحرير البلاد       |                      | ,                                         |
| فيليبسشركة هولندية                               | سويسرا وألمانيا        | ۸۷/۲۸/٥۲۶            | ۸ — آلات                                  |
| ويمكن أن تورد لمسر                               | وهولندا                | 20: 110 1111         | وأجهزة كهربائية                           |
| ما تحتاجه من هــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                        |                      | ַ נוייָשׁניי שניי <u>יי</u>               |
| الأصناف جميعها ،                                 | :                      | ,                    |                                           |

| اللاحظات                                                                                                                                                                | أسواق البلدان الجديدة                                                                                                    | قيمته بالجنيهالمصرى | الصنف                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| منعت بريطانيا تصدير السلاح إلى مصر منذ الحرب الفلسطينية وكانت قد سمحت به بعد ذلك فلما هددت الحكومة المصرية بإلغاء المعاهدة أوقفت تصدير الأسلحة حق التي دفع عمها مقدما ا | القاطرات : من ألمانيا وإيطاليا وبولندة . السيارات : فرنسا وإيطاليا ، وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا . الأسلحة : السويد وفرنسا . | ۰۲۲۸                | <ul> <li>۹ - وسائل</li> <li>النقل ( قاطرات</li> <li>سیارات) والأسلحة</li> </ul> |
| (1901/1-/1 - 1901/                                                                                                                                                      | سویسرا وألمانیا<br>فی الفترة بین (۱/۱                                                                                    |                     | ۱۰ — آلات<br>علمية وأجهزة<br>دقيقة .<br>المجموع                                 |

وهذا الجدول الإحصائى يعطى للقارىء فكرة واضحة عن إمكان نجاح المقاطعة إذا نظمت ووجدت وراءها عينا مبصرة وعقلا مفكراً وقلباً أبيض خالياً من جميع النقاط السوداء !!

#### موادث ۲۵، ۲۸ يناير ! !

وفي معرض حديثنا عن معارك النحرير وأطور الكفاح الإيجابي لابد لنا من ذكر ٢٦ ينابر سنة ١٩٥٧ فقد كان يوما مشئوما في تاريخ مصر تحولت فيه مرحلة القاومة ضد المستعمرين إلى نكسة اهترت لها جنبات الوادى ولم تكن النيران التي أحرقت جانبا من عاصمة البلاد إلا لعنة شوهت مظهر الكفاح الوطني الرائع ضد البريطانيين . . . الكفاح الذي بدأ بمقاومة قوات الاحتلال وإظهار الصخت والصخب على الإعتداءات الفاشمة على الآمنين ونهبهم وامتهان حرياتهم . . . الكفاح الذي اقترن بإجماع الأمة فانتظمت صفا في مظاهرات صامتة ترحماً على أرواح الشهداء الأبرار واحتجاجاً على بقاء القوات البريطانية في أرض وادى النيل . . . الكفاح الذي أقض مضاجع الاستعاريين وخلق الحلل والخور في صفوفهم . . .

وقد عقبت المصادر المسئولة أن أحداث ٢٦ يناير كانت نتيجة مباشرة لاستفراز الشعور الشعبي إثر اعتداءات الانجليز الوحشية على محافظة القنال وضربها بالقنابل وهدمها يوم ٢٥ يناير سنة ١٩٥٢ الأمر الذي زهقت نتيجة له أرواح عشرات من بواسل رجال البوليس المصريين الذين أبوا إلا أن يمجدوا اسم مصر مقرونا يدمائهم وتضحياتهم أمام دبابات الأعداء ومصفحاتهم وأسلحتهم السريعة الطلقات؛ وكان أن سجل بعض الضباط والجنود الوطنيين أروع آيات الفخار الأمر الذي قدره العالم بأسره فأحني الهام إكباراً وتقديراً لشجاعتهم ؛ ولن ينسى التاريخ موقف الضابط مصطفى رفعت حين أبي أن يستسلم وظل يقاوم المدافع والقنابل حتى آخر "طلقة من بنادق جنوده .

ولفد بدأت أحداث ٢٦ يناير بأن تحركت ثلة من رجال البوليس من ثكناتهم متجهة نحو حرم جامعة فؤاد ومعسكرات التدريب فيها ؟ وهناك انتظمت مظاهرة من الجند والطلبة والشعب مطالبة بالسلاح لتقويض صرح الاستعار وللأخذ بثأر ضحايا العدوان البريطاني الفاشم ؟ وما أن وصلت المظاهرة إلى دار مجلس الوزواء

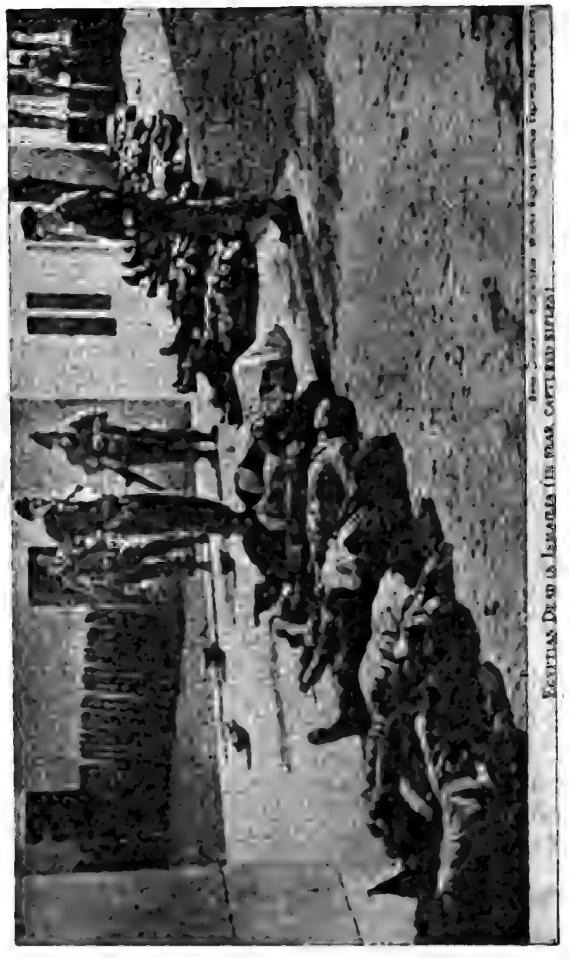

حَدُ عَهِمَاهُ " يوليس المصرى الدين طروا معرجي عقب الاعتداء الريطان عن عنف المدلداوم ه " بار مساء ١٩٥٠

حق زاد الصخب الأمر الذي اضطر المستولين إلى تأييد المتظاهرين في اتجاهاتهم الوطنية وقد كان لهذا المظهر معنى كريماً في تضافر قوى الحريم مع قوى الشعب . . . ولكن ما كادت الساعة تتعدى الحامسة مساء حتى ألني الناس القاهرة تضطرم النار من أبحائها ثم انتشرت الحرائق في كل مكان ندم ونشوه كل جمال ودعة للعاصمة التي غدت كثيبة حاسرة حزينة بعد أن كانت آمنة مطمئنة .

والحقيقة التي قررها رئيس الوزراء آنئذ في بيانه الذي أعلن به قيام الأحكام العرفية أن حوادث ٢٦ يناير كادت تودى بنظام الحبكم وتعرض البلاد لحطر الفوضى والاضطراب.

ولقد أنجهت القوى عقب هذه الأحداث إلى المحافظة على أمن البلاد وسلامتها واستتبع ذلك تحول فى السياسة الإبجابية مع قوات الاحتلال . . . وعادت الأمور إلى أطوار كانت الأمة قد أجمعت على الكفران بها والإنتهاء منها .

إن يوم ٢٦ يناير سنة ١٩٥٧ لا يزال يكتنفه غموض ويطوى معه أسراراً ولابد أن الزمن كاشف عن الذين دبروه فدبروا به لمصر كارثة كبرى وعنة قاسية . . والتكهن الذي سوف ينقلب حقيقة هو أن أحداث ذلك اليوم من تدبير أيد مجرمة ضالعة في الإجرام ولا بد للشعب يوما أن يقتص من أصحابها وسوف يكون في القصاص منهم ومن كل خائن حياة للأمة وسبيل لتحقيق أمانها في سبيل الحرية .

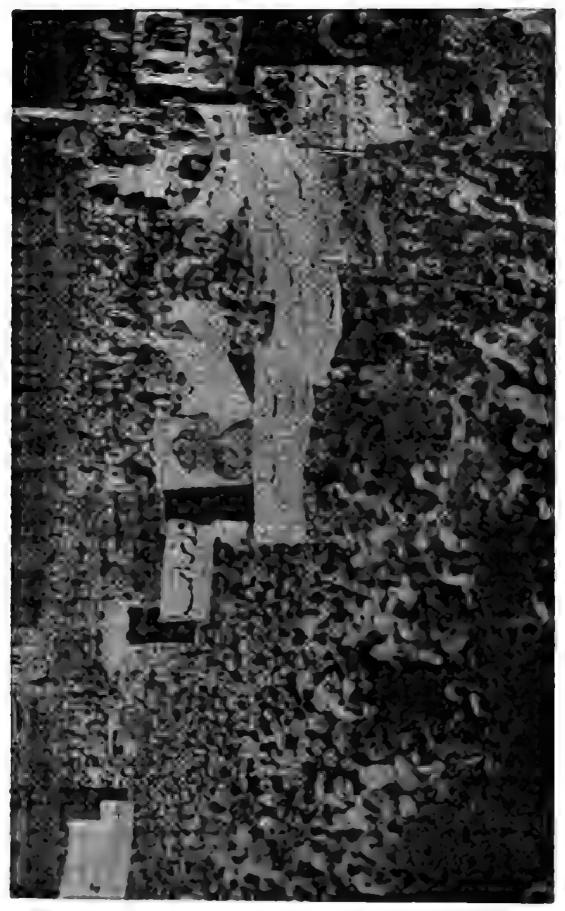

حمر في مظاهرة مادة تشطر إلر قات في دجدانها واللمات في أعدانها

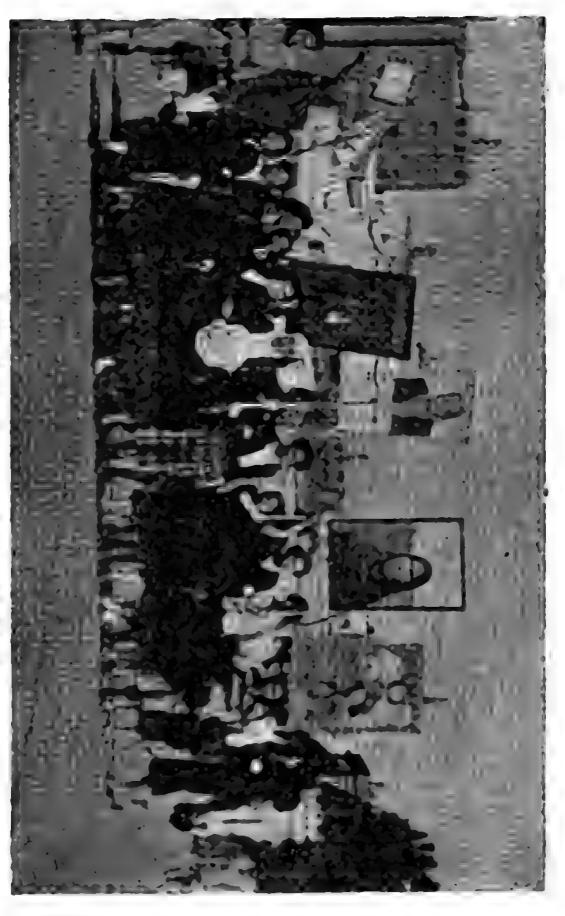

لفيئات اللدائية تحدل صورة « أم صامر » الى تنتها رساس الاتهبير اللنائني ! ا

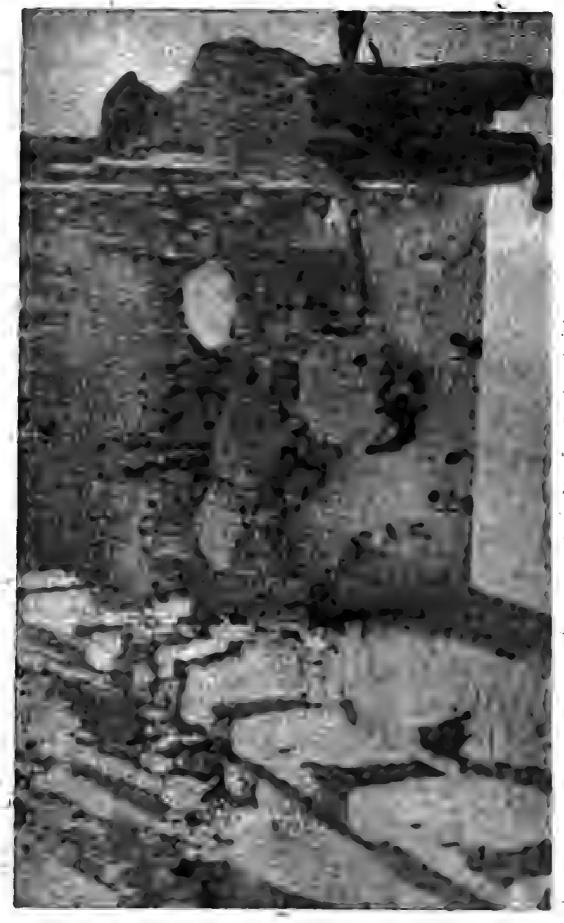

الانجليز يتناولون التناى تحت الحراسة المسلحة 1!



مكذا يسامل البريطانيون المصرَّبُون في أرض مصرَّ ... تهب وسلب وتفتيشُ 11

# الاتجاهات الاجتماعية الحريثة :

ولا مرية في أن السلطان الاقتصادى يسبق السلطان السياسي ويخضعه له ، وأن النظم الاقتصادية في دولة من الدول تتكيف لحدمة المصالح الاقتصادية السائدة في عصر من العصور ؟ ذلك أن أول ما يطلبه الفرد من المجتمع هو سد حاجاته الاقتصادية ولذا كان نظام الإنتاج بطبيعة الحال هو القاعدة التي يقوم عليها جهاز المجتمع في أغلب نواحيه .

فإذا وجد مجتمع تملك أسرة واحدة فيه خمس موارد الانتاج وتحيطها طائفة قليلة من المحظوظين يتحكمون في بقية الأربعة أخماس الأخرى كان ذلك نذيراً بتغير حاد عنيف لأن الغني يثير في الحال غريزة الدفاع عن النفس في الملاك وغريزة الاعتداء، فيمن هم أقل منهم يسرا.

وعند ما ينكب مجتمع بحاكم من جنس آخر غير جنس الحكومين يستند في سلطانه إلى جيش « انكشارى » أجير كا حدث في مصر إبان حكم الأثراك فإن هذا الحاكم ومن على شاكلته يعمدون إلى خلق نظام يقوم على ولاء من يخدمونهم نظير منحهم حق التزام الأرض واحتكار مرافق البلاد وهكذا تصبح مقدرات الشعب رخصا يمكن للحاكم تثبيتها أوسحها كيفها شاء وبدأ يستقر حكم الفردية يسنده عهد من الأقطاع لا يلبث أن يعقبه صراع بين حفنة المالكين وحشد المحرومين ، وهذا هو المطابع الجديد للثورات بعد أن كانت تقتصر في الماضي على تغير في الدستور أو تبدل في أشخاص الوزراء الحاكمين ! ا

وحقيقة هذه الأنجاهات الاجتاعية مستمدة من الفلسفة التاريخية والسياسية معا ؟ فقد كانت شيوعية ﴿ أفلاطون ﴾ نتيجة اقتناعة بأن تكديس الأموال في أيد قليلة ينافي طبيعة الأشياء ويهدم قواعد المجتمع وقد قال في معرض ذلك حكته الحالدة ﴿ المال كالساد لا يصلح إلا إذا انتشر على الأرض كلها سواء بسواء ا ا » . . . وتاريخ روما ملي، بالأحداث والشواهد ؟ خصومه الحاصة والعامة ﴿ Patricians and Plebs » جاءت فتيجة حتمية لانعزال الأولين بغنائم آلفتح وموارد التراء وحرمان الآخرين منها . . . ولما قام ﴿ سبريوس كاسيوس Spurius Cassius » يجاهد في سبيل توزيع الأرض على الفقراء قتله الأغنياء جهاراً نهاراً ! !

وأهمية الثورات الاجتماعية السائدة اليوم لاتنحصر في أنها سبيل عنيف للاصلاح

بل هي دفعة جارفة نحو تنظيم الروابط بين طبقات المجتمع ، لأن المؤمنين بها يرون أن تحطيم الطبقة العليا من شأنه أن يحرر الطبقة الدنيا من الاستغلال الاقتصادى الذي تسنده السيطرة السياسية . فثورة البرجوازيين أو الطبقة المتوسطة إبان الثورة الفرنسية قد أطاحت بالنظام الأقطاعي وأحلت محله جهازا اقتصاديا آخر سيطرت عليه طبقة البرجوازيين . وفي الثورة البلشفية سيطرت طبقة البروليتاريا أو العمال والفلاحين على جهاز الحكم وقضت على الرأسمالية بأن جعلت موارد الإنتاج في قبضة المجتمع أو في قبضة الدولة ذاتها .

#### إمارات الثورة الاجتماعية :

وتظهر بوادر الثورات الاجتماعية عندما نحس الطبقة العليا أنها أقلية معزولة عن باقى المجتمع وأن مكانتها الأدبية قد هوت فى أعين المحكومين وأن هيئتها تضاءلت أو تلاشت كاهو حادث الآن فى بعض المجتمعات ١١ .. وعندند تبادر تلك الطبقة بالقيام ببعض الإصلاحات والتنازل عن بعض الامتيازات ولكن بعد فوات الوقت ١١ . . . وتأتى الحطوة التالية عندما تتقدم القوى الشعبية الترايدة ويسدد زعماؤها سهامهم التى لإتلبث أن تصيب من الجهاز القائم مقتلا !! وتنتقل السلطة إلى أيدى الشعب الذى نجح في تخطى البرزخ الشاسع الذى يفصل الحاكين عن الحكومين ١١ .

وتتطلب هذه الثورات الاجتماعية السائدة حينا من الزمن لاستقرار أدواتها الجديدة وانتظامها في تسيير جهاز الدولة . فلقد تم إرساء قواعد ثورة البرجوازيين الرأسماليين خلال قرون عديدة عندما انتقلت سيطرتهم من ميدان التجارة إلى سائر اليادين الأخرى واستولوا على جميع موارد الإنتاج وغدا الأمراء الأقطاعيون في معزل عن أراضيم وقضوا حياتهم بعيداً عنها ينتظرون الرواتب والإقاوات التي كانت تصرفها لهم الدولة البرجوازية الجديدة!!

#### تمرد القوات النظامية :

وسوف لا تقف المنظمات الثورية وحدها في الميدان فكثير من التنظيات الأخرى المتعاونة مع الجهاز المتداعي سرعان ماتنقاب عليه وتطبيح به . فالقرى والمسانع والأكواخ والأحياء الوطنية تتعاون جميعاً وتؤلف وحداتها جيش الثورة ١١ ... بل أن القوات النظامية نفسها عرصة كذلك للإنحياز لقوات الشعب الثائرة وكثيراً ماحدث ذلك في الماضي والحاضر بل وما قد يستقبل من الزمان والأحداث ١١.

ولا حاجة بنا أن نذهب بعيداً فقد حدثت فورات واضطرابات في القوات النظامية المصرية عندما أعلن النوليس الإضراب العام في البلاد واضطرت السلطات القائمة إلى إنزال الجيش لمحاصرة البوليس وتجريده من أسلحته التي ألقيت جانبا . . . وما كادت الأشهر تمر على الإضراب العام حتى حدث التمرد الثاني في معسكرات الاعتقال بطور سيناء ا!

ولقد دونت ما حدث يومذاك في المذكرات التي نشرتها جريدة المصرى وجاء فيها:

(.. تحن في الثانى من شهرمارس عام ١٩٤٩ وهو الموعد المحدد لتسليم الجند مرتباتهم. نعم مرتباتهم التي بلغت أربعة وخمسين قرشا ارتفعت بقدر قادر إلى مائة وعشرين ووصلت بغلاء المعيشة وبدل الاغتراب نحواً من ثلاثة جنهات! ا. . . وانتظرها الجند على جر . . . لقد اقترض الواحد منهم من المتعهد مبالغ قد زادت على الحس جنهات وبالطبع لم يكن البلغ المقترض نقداً ولا ورقا . بل كان خبراً وجبنا وزيتونا وحشفا! ا . .

وفوجىء الجند عند تسلمهم لمرتباتهم أنهم سيقبضون فقط نصف ما يستحقونه والنصف الآخر سيصل «قريبا» لأن ما في الطور من نقود لا يكفي لصرف مرتبات جميع العساكر دفعة واحدة ١١. . حدث هذا في جيش مصرلا في الجيش الانكشارى التركي الذي كانت تتأخر مرتباته ويقسلمونها في النهاية بعد المساومة لحفضها إلى النصف أو الربع حسب اجتهاد كل جندى مع ضابطه ١! ولكم ثارت «الانكشارية » وعادت ثورتها على البلاد والعباد بأوخم العقبات ولكن الناريخ لا يكني لأن تتردد ماسية مرة واحدة ليحفظها الناس بل لا بذ وأن تحدث مرة بعد الأخرى حتى تكون عبرة لمن كان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد!!»

ق صفوفهم . . . وأصبح الصبح على خمسين من الحراس السلحين ببنادقهم وذخيرتهم وم يركضون ركضاً في مظاهرة صاخبة هاتفة بسقوط القومندان الذي سرق نقودهم . القومندان الذي سلب تموينهم . . . القومندان الذي أكل مخصصاتهم ! ! وحرج القومندان وسط هذا الأتون المتفجر من النيران وظن نفسه أحد رجال المطافى . . وحمل معه « مسدسه » وظن أنه « الحرطوم » الذي سيخمد به لهيها . . ولكنه كان الحطب الذي زادها أواراً وسعيرا ! . .

وجن جنون الحراس ورفعوا بنادقهم وهووا على رأس رجل المطافيء يضربونه ضربة رجل كادت أن تكون هي القاضية . . . وسقط « القومندان » أرضاً والدم ينزف من شرايين وجهة التي أدت مهمة الحرطوم الذي يصب الدماء بدل الماء ١١ . . وحضر نائب القومندان البكباشي « محمد سيف » فنال حظه من تحيات الجنود الأنكشارية . . . وكانت تحية ثمنها المبيت بالمستشنى بضمة أيام وليال كانت عليه وزوجه سوما بطة الشرف — حسوما وشوما !!

واقتم الجنود المتمردون أبواب محازن « المتعهد » وأطلقوا لشهواتهم كل عنان.. وابتلعوا الزبد قبل الجبن واحتسوا العسل قبل اللبن وطفحت الجيوب قبل البطون .. وهكذا يفعل الأسود بفرائسهم عندما يطلقون من عقالهم بعد طويل جوع وحرمان !!

وهدأت العاصفة وعاد الأنسكشاريون إلى رشدهم عندما حضر ضابطهم ورثيسهم المباشر الملازم «أحمد خَيْرى» الذي استطاع أن يروض الوحوش في دقائق معدودات ١١.

وجاءت لجنة للتحقيق من القاهرة في اليوم التالي واتهم القومندان الضابط « أحمد خيرى » بتواطئه مع الجند في حركاتهم التمردية . . . وعقد مجلس عسكرى وحوكم هؤلاء الجنود ووقعت عليهم الجزاءات والعقوبات العسارمة . . . الدجن لمدة سنتين وخمسون جلدة ألهبت ظهر كل منهم فأدمته . . . ويبدو أن ماسال من دمائهم قد غسل ما ارتكبوه وما اقترفه سواهم من خطايا وذنوب ! !

وبرىء الضابط «أحمد خيرى» مما ألعنق به من اتهام ورغم هذا فقد كان مصيره أن يهوى فجأة من طبقة الجلادين إلى مصاف المعتقلين «بالها كستب<sup>(۱)</sup>» من غير ماذنب أو جريرة اقترفها . . . ولا تنس أنه ظل كذلك طيلة ستة أشهر . . . أو بمعنى آخر لقد أمضى عقوبة التظاهر والتحريض التي برأه منها القضاء العسكرى ونفذها عليه الحاكم العسكرى نفسه . . . وهكذا يؤخذ بالهمين ما يمنح بالشمال ١١ . . . »

« . . . إن حركة التمرد التي قام بها الجنود في الطور ذكرتنا بمثيلاتها في البروالبحر بين الرجال العسكريين . . . فلقد قاد «وليم ماكينزى» و «لويس بابينو» عام ١٨٣٧ جموع المتمردين والعصاة من العسكريين في شمال وجنوب كندا ليدقوا آخر مسمار في نعش الحسكم الأوتوقراطي الاستعارى لبلادهم . . . حقا لقد فشلت حركة التمرد

<sup>(</sup>۱) الهاكستب هو اسم مسكر الاعتقال الذي استقبل ألوقا عديدة من الأخوان السامين والشهوميين والصهبونيين خلال الفترة القائمة بين على ( ١٩٤٨ — ١٩٠٠ ) -

فى صَرَاعِهَا العسكرى إذ هزم التسردون واضطروا إلى الاستسلام، ولَـكُن شيئًا عظياً قد حققوه . . . هى وحدة البلاد فى شطريها شمالا وجنوبا . . . ولولا « ماكينزى » فى الشمال و « بابينو » فى الجنوب لما تمت لـكندا وحدتها ولو بعد حين !!

ولقد تمرد البحارة الهنود عام ۱۸۵۷ فيما عرف بثورة «سابوى» . . . واستطاعت قوى الاستعار أن تقضى على هذا التمرد ولكن أفلح البحارة في أنهم نقلوا موجات السخط والعصيان من البحر إلى البر والجو معا . . . وذهب ضعية هذا العصيان ألوف الجنود البريطانيين الذين دخاوا الهند خيانة وغدرا . . .

وهكذا كسب الهنـود « المتمردون » على الباطل جولة وخسر البريطائبون « المتمردون » على الحق جولات وجولات ١١ »

# ثورات اجتماعية ﴿ سلمية ، :

والثورات التي تعصف بالأمن والسلام قد تعاهدت وتعانقت معه طويلا في أرض الهند ، والتتي النقيضان في شخص ضئيل الجسم قصيير القامة على رأسه شعر أسود وفي قلبه تجارب بيضاء . . إنه « فينوبا بهاف » الذي يعرفه قومه باسم « إيكانا » أو « ابن المهاتما » وتطلق عليه الصحافة الأمريكية والأوروبية لقب « الابن الحامس » !!

ولهذا اللقب قصة تشتق أصولها من البرنامج الإصلاحي الذي ينادي به الآن و ابن المهاتما » في الأرض التي تنبت الراجات والأمراء وكبار رجال الأقطاع ١١

إن ابن المهاتما يقول للمالكين: « لنفرض أن صاحب المزرعة الكبيرة قد وزق بابن خامس إلى جوار أبنائه الأربعة ، فإنه مضطر في هذه الحالة أن يقسم مزرعته إلى خسة أشطار بدلا من أربعة . . . وأناء أطالب بشيء واحد هو أن يعتبرني أولئك للمالكون الوريث الجديد الذي رزقوا ، وأن يمنحوني نصبي هي أرده على الفقراء والحرومين ا! ) »

ويبدو لأول وهلة أنهذا الكلام نوع من الحيال الحصب بيد أن الحيال قد استحال إلى حقيقة مروعة ونجح مشروع « الابن الحامس » وما زال ينجح حتى غدا حديث شبه القارة الهندية بأسرها !!

إن ﴿ بِهَافَ ﴾ ليس شيوعياً ولا ثورياً ، ولتكنه رجل يريد أن يستخدم المنظق مع المالكين الراشدين ويقنعهم بمبدأ العدالة والمساواة ، إنه يقول لهم ﴿ إِنَ الله لم يخلق الحواء لتنسمه طائفة من الناس دون طائفة ، والله لم يجرى الأنهار ولم يفجر الينابيع

لتشرب مياهها جماعات من البشر وتظمأ إليها جماعات أخرى ، والله كذلك لم يخرج النبات من الأرض ليشبع منه قوم ويجوع إليه الآخرون » .

وبهذه الطريقة السهلة المبسطة استطاع رسول الإصلاح الجديد أن يوزع على . فقراء الهند في اليوم الواحد أكثر من ثلثاثة فدان ، بمعدل فدان واحد لسكل فقير معوز محتاج !!

إن « بهاف » قد أعلن على الملا أنه سيزور مقاطعات الهند ، ليقنع الأغنياء أن ينزلوا عن خمس ثرواتهم فإذا نجمح الرجل استطاع أن يأخذ خمسين مليونا من الأفدنة ليأكل من تمرها خمسون مليونا من بنى البشر كانوا إلى عهد قريب متاعا وسلما تباع وتشترى مع الأرض وتنتقل من أيدى المالك القديم إلى أيدى المالك الجديد . أما الآن قإن الأراضي والأملاك هي التي تنتقل إلى أيديهم !!

قلت في نفسى : ما أجدر أن يسود هذا النوع من الإصلاح في أرض مصر ، وإذاً لاظمأن الشعب ولعلم أن الجميع يسيرون في طريق الحلاص . . الحلاص من كل شيء من العبودية السياسية والرمد الاقتصادي والمتفاوت البغيض .

. إننى أريد من الأغنياء الدين يعزفون مع العازفين ، وينفخون مع النافين ، ويرقصون مع النافين ، ويرقصون مع الراقصين . . أريد من هؤلاء أن يضيفوا إلى الأنعام الأسيفة البئيسة التي يرددها بكاء الجائمين وأنات المرضى وحشرجة المحتضرين . . إذا أصغوا إلى هذا النغم فإن مشروع « الإبن الحامس » حرى بأن ينجح أيضاً في أرض الفراعين !!

أيها الناس . . إن الله قد وعد آدم بعدم الجوع والعرى فقال تعالى : « إن لك ألا يجوع فيها ولا تعرى ، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى » . . ولكن بعض بنى آدم قد طنى على البعض الآخر وسلبه قوته وسرقه ثوبه وفرض عليه نوعا من الفاقة والعرى والحرمان ، فكان حقاً على المحرومين أن يستردوا نصيبهم كاملا غير منقوص ، ويردوا لأنفسهم آدمينهم الأولى التى لن تجوع فى الأرض أبداً ولا تعرى !!

. . . . . هذا هو صوت مصر الذي يجأن بالخسلاس من العبودية والظلم والفساد والاستبداد ١١



« فينوبا بهاف » أو رسول الإصلاح الخديد

# المراجع العربية

| ,               | ً ۔۔ وجدۃ وادی النیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عشر والغشرين    | ُ ــ تقدم السودان في القرنين التاسع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 | _ مظاهر الوحدة في العصور القديم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ي السوداني      | . ــ السياسة البريطانية والوطن المصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 | ــــ الأمم الشحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 | . ـــ تاريخ مديرية خط الاستواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | ب خاياً مصر في السودان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| , *             | السر محمَّات في سبيل بعضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ,               | سـ ١٩ يوليو عام ١٨٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 | وسر نهر النيل من السيار المنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 | ب كاريخ السودان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| **              | سر ماذا أعمل ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •               | سـ الإنجليز في بلادهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | - مناسلة الحركة الوطنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ų               | أُسِمُ الاستعزار الفرنسي في شمال أفريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 | أ ـــ الإسلام وأصول الحبكم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | السريد كرات لورد جراى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •               | سـ منآسي الإنجليز في السودان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| إحصابوات ومط    | س خدمات مصر الحلفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 | سيرستابط دور الانعقاد غير العادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,               | أب مناقشات مجلس الأمن في تقنية م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 | حد محوّث المؤتمر الاقتصادى الأول ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عن مصر والسودان | أَرْدُ شَرَاتُ جِاعَةُ الفاسِينِ البريطانيةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | احساءات ومطب الموات ومطب الموات ومطب الموات ومطب الموات ا |

- مجموعات مجلة الجنرافية الحديوية

# المراجع الاجنبية

British Imperialism in Egypt. Elinor Burns The Binding of the Nile and the Sidney Peel new Sudan. History of Egypt. Brestead The Winning of the Sudan. Pierre Crabites The Egyptian Problem. Sir Valentine Chirol Hurst, Black & Semaika -The Nile Basin. Egypt in the Postwar World Economy. I. I. Craig The Anglo Egyptian Sudan from Hamilton within. Egypt and Negro Africa. Professor Seligman Pagan Tribes of the Nilotic Sudan. A History of the Colonization of Sir Harry H. Johston Africa by Alien Races. Africa View. Julian Huxley - The Coming of the Arabs to the H. A. Mac Michael Sudan (Burton Memorial Lecture 1928). Fabian Research Series, - The Sudan, The Road Ahead, (Report to the Fabian Colonial Report). No. 99, 1945. - The Khedive's Egypt. Edwin de Leon - European Alliances. Professor Langer - Chronique d'Egypte. Préaux - Oandhiji's Satyagraha (Madras 1930) Gregg, Richard B. - Rebel India Brailsford, H. N. The Philosophy of Non-resistance. Hook Pacifism in the Modern World. Devere Allen - Communist Manifesto Socialist Land-Harold J. Laski mark.

#### تصويب

ورد فی صفحة ۱۲۹ ۵ مؤتمر-لندن سنة ۱۹۶۰ » وصحته سنة ۱۸۶۰ وفی صفحة ۱۲۹ عهد سعید باشا (۱۸۶۶ –۱۸۶۳) وصحته (۱۸۵۶ –۱۸۲۳).



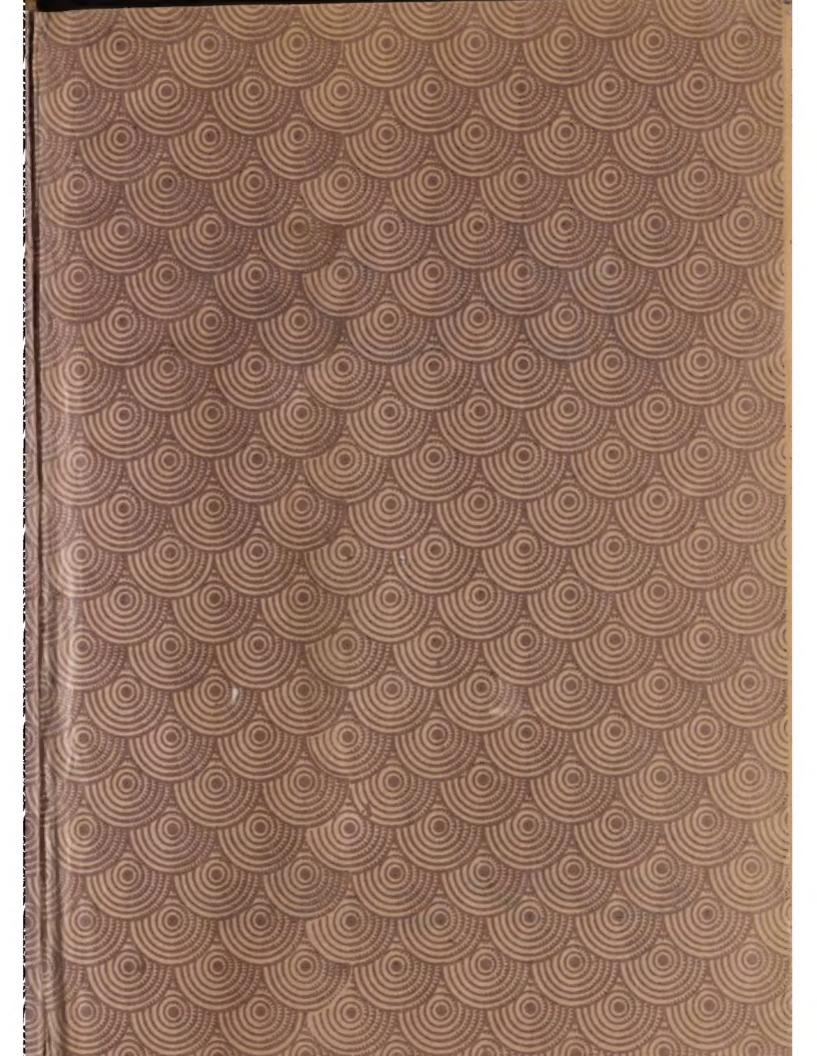





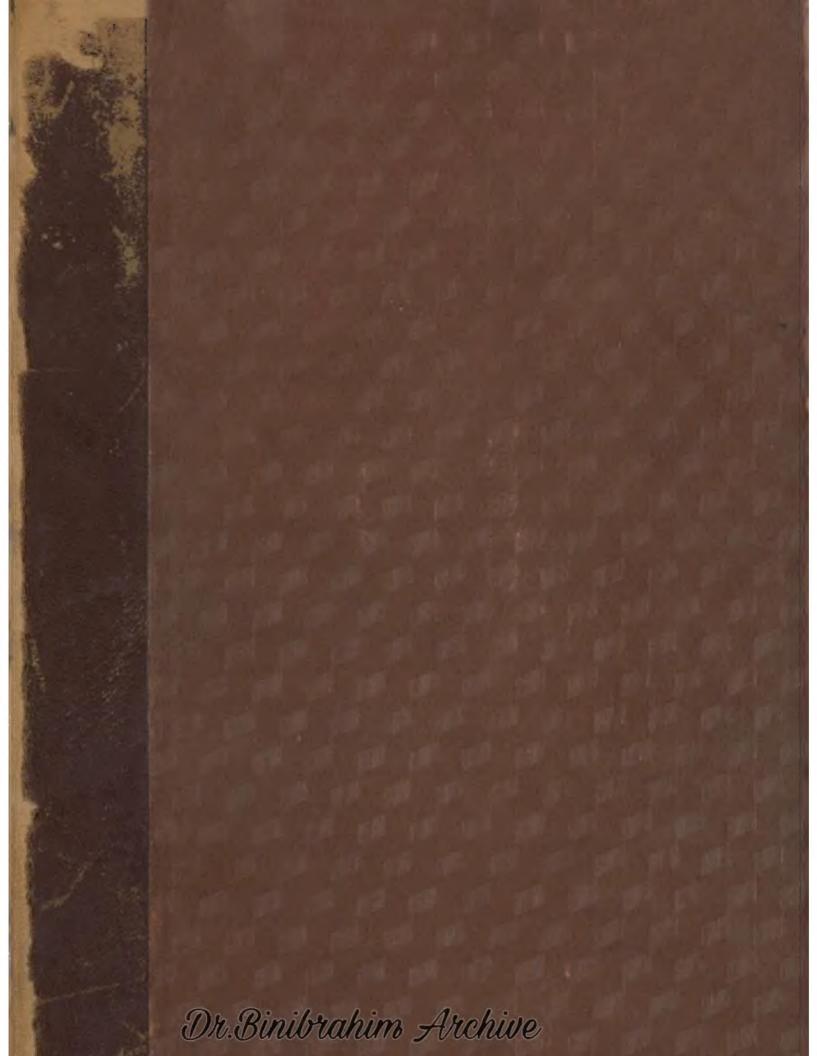